# الاستيانكار

ا بَجَامِع لمِيزاهبٌ فقهاء الأمْصَار وَعُلَبَ الأقطار فِيماتَصْمَنَهُ المُوطَّنَّ مِنْ مَعَانى الرأى وَالدَّار وَشْرح ذلك صُلِيّه بالإيجاز والاخِصَار

مَاعَلَىٰظَهْرِالْأَرْضِ. بَعْدَيَكَالِاللَّهِ أَصَحُّ مِن كِتَاسِمَالِكِ الاندالطاف:

تضيف

ابن عب البر الإم الحافظ أبي عمر يوسف بن عَبْ اللّه ابن محمّد بن عبد البرالغرى الأندلسنيّ

٣٦٨هـ ٤٦٣ هـ لَقَدُكَانَ الْمُوعُمَرِينَ عَبْدَ البَرْمِنُ مُحورِالعِلْمِ وَاشْتُهُمْ فَصْلَافُوا الْأَصْلَادِ

القافظ الأهتبي

يُطْبُعُ لأَوَّالِ مَرَّةِ كَامِلًا فِي ثَلاثين بُحَلَّدًا بالفهَارِسِ العِلْمِيَّةَ عَن خَسْ ِ سُخِ خَطِيَّةٍ عَـزِيزَةٍ

المُجُتِّلَدُ الأَوَّلُ

وَثَّقَ أُصُولُهُ وَخَتَّجَ نَصُوصَهُ وَرَقَّهُا وَقَنَّنَ مَسَائِلَهُ وَصَنَعَ فَهارِسَهُ

الدكنورعبديطي بنجي

دَارُالوَعْٹُ حَلبٌ ۔ القَـاهِرَة

دَار قتيبَة لِلظِّبَاعَةِ وَالنَشْرِّ دمْشق - بَيْروُت

#### الطبعة الأولى القاهرة جمادى الآخرة ١٤١٤ المسادف تشرين الثانى ١٩٩٣ جميم حقوق طبع الكتاب محفوظة للمحقق

ولا يجوز نشر الكتاب أو أي جزء منه ، أو تخزينه ، أو تسجيله بأي وسيلة علمية مستحدثة ، أو الاقتباس من تخريجاته الحديثية أو تعليقاته العلمية أو تصويره دون موافقة خطية من محققه .

كما أن متن الكتاب الذى وثقه المحقق عن خمس نسخ خطية موصوفة في تقدمة الكتاب . هذا المتن مسجل بوزارة الإعلام في سورية ، ومصر ، والمملكة العربية السعودية، ودولة البحرين، والإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، واتحاد المحامين العرب على أنه حق لمحقق الكتاب وهو الذي بذل في لخراجه عشر سنين دأبا ، وكل من يأخذ المتن أو أي جزء منه ويشوه في المتاز الكتاب يحاسب قانونيا وعليه إبراز النسخ الخطية الكتاب ، والله الموفق .

### الإستذكار

الجامع لِمَذَاهِبِ فُقَهَاء الأَمْصَارِ وعُلمًاءِ الأَقْطَارِ فِيمَا تَضَمُّنَهُ الْمُوطأَ مِنْ مَعانِي الرَّأَى والآثارِ

وَشَرْح ذَلكَ كُلِّه بِالإيجازِ والاختصارِ المجسلد الاول

١ - كتاب وقوت الصلاة

يشمل أحاديث الموطأ من حديث رقم (١) إلى (٣٤) ويستوعب النصوص من فقرة (١) إلى (١١٢١)



## <u>بِنِّهُ إِلَّهُ ۚ إِلَّهُ ۚ إِلَّهُ ۚ إِلَّهُ ۚ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ إِل</u>َّ

وَدَعْ ما كَانَ مِنْ عَظْم رَميم وَعِلْمِي حَلَّ بِي بَيْنَ النَّجومِ فَلازَمْنِي مُلازَمَةَ الغَريمِ فَقَامَ إليَّ مِن مَلكِ عظيم بذكري مثلَ عَرف في نسيم بذكري مثلَ عَرف في نسيم إِذَا فَاخَرْتَ فَافْخَرْ بِالعُلْـومِ
فَكَمْ أَمْسَيْتُ مُطَّرِحاً بِجَهْـلِ.
وَكَمْ مِنْ وَزِيرٍ سارَ نَحْوي وَكَمْ أَقْبَلْتُ مُتَّلِداً مُهــابــاً وَرَكْمٍ سَارَ مِنْ شَرْقٍ وَغَرْبٍ

أبو عمر ابن عبد البَرُّ

( مَا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ قَوْمٌ أَفضَلَ مِنْ أَصحابِ هَـذهِ المُحابِرِ ، يَتَّبعونَ آثــارَ رســـولِ اللَّــهِ (ﷺ) ويْكْتبُونَها كــيْ لا تَنْدَرِس »

الحسن بن الصباح الزعفراني راوية الإمام الشافعي



#### أقوال بعض أساطين العلم في الحافظ أبي عمر ابن عبد البر

و لَمْ يَكُنْ بِالأندلسِ مثلُ أبي عمر بن عبد البَرّ في الحديثِ ، وهو أحفظ أهْلِ
 المُغْرِب »

أبو الوليد الباجي

• ( ابنُ عبد البَرّ إمامُ عَصْرِهِ ، وواحدُ دَهْرِهِ »

ابن بشكوال

الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري إمام الأندلس في علم الشريعة
 ورواية الحديث وفاضِلُها الذي حاز قصب السبق . . . ، انظر إلى آثاره
 تغنيك عن أخباره »

أحمد بن سعيد الأندلسي صاحب المُغْرب

( لقد كانَ أبو عمر بن عبد البّر من بُحور العِلْمِ وَاثنتُهِرَ فَضْلُهُ في الأقطار »
 الذهبي

وساد ابن عبد البر أهل الزمان بالحفظ والإنقان، وبَلغَ رُتَبَة الأُومَة المُجتَّهدينَ
 السيوطي

« ابن عبد البر شيخ عُلماء الأندلس ، وكبير محدّثيها ، وأحفظ من كان فيها لسنّة مأثورة ، ساد أهل الزمان في الحفظ والإنقان »

ابن فَرْحون



#### قالوا في « الاستذكار »

وَاكتب الاستذكارَ تُغْنَ به عَنْ كُلِّ جَمْعٍ مِنْ بَعْدُ كُتب الْمُوطَّأُ فَابِنُ عَبْدِ البِرِّ المصنفُ ما قَصَّرَ في الاختبارِ شَـرْحاً وبَسْطاً

#### أبو طاهر السلفي

صنّع ابنُ عَبْدِ البَرِ كتابَ « الاستذكار في مذاهبِ عُلماءِ الأمصار
 فيما تضمّنُهُ المُوطَأ من معاني الرّأي والآثارِ » ، شَرَحَ فيه « الموطأ »
 على وَجْهِهِ ، وَنَسّقَ أَبْوابهُ

#### الذهبي

اعتنى النَّاسُ بكتابِ ( الموطَّأ ) وعَلَّقوا عليه كُتْباً جَمَّةً ومن أجودِ
 ذلك كتابي ( التمهيد ) ، و ( الاستذكار ) للشيخ أبي عمر بن عبد البر النَّمري القرطبي – رحمه الله –

ابن كثير



#### ابن عبد البر " سيرته وكتابه الاستذكار

- المبحث الأول : حياة ابن عبد البر ومكانته العلمية
- المبحث الثاني : منهج كتابه : « الاستذكار » وعناية العلماء به
  - المبحث الثالث : المنهج الذي اتبعته في تحقيق هذا الكتاب
- المبحث الرابع : وصف النسخ الخطية المعتمدة في نشر هذا الكتاب
  - خاتمة



#### المبحث الأول : حياة ابن عبد البر ومكانته العلمية

بين يدي الكتاب – بيئة ابن عبد البر ونشأته – سماعه وشيوخه – منزلته العلمية – فسيخه – مصنفاته – تلاميذه – أقوال العلماء فيه . . . وفاته

\* \* \*

مضى ألف عام على تصنيف ابن عبد البر لهاده المؤسوعة الفقهية التي قام بناؤها على أساس من قواعد العلم ، وهدى العقل ، والتي سيكونُ لها من الأثر بعد ، فقد ولد المصنفُ عام (٣٦٨) هد في خلاقة هشام بن الحكم ، وكان والد ابن عبد البر : عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النَّمري أحدُ من أوْرَدَ ابن الخطيب أسماءهُمْ فيمن شَهِدَ أَخَذُ العَهْدِ من كبار رَجالِ اللوَّلَة ، ومشاهير فقهائها على بيَّعتهِ قَبلُ أَنْ يُوفِى الحكم المستنصر الذي دامت خلافه من (٣٥٠ - ٣٦٦ هد ) ، فَخَلَفُهُ ابنه هشام الذي حكم من (٣٦٦ - ٣٩٩) ، وفي خلاقته سَقعَ نجم النصور بن أبي عامر الذي كسر شُوْكة النصارى في عَمْر دارهم ، وحارب في جَبهات متعددة ، فبلغت غواته سبنا وخصين غزوة باشرَها كلَّها يَنْفيهِ وكانت له كلَّ عام غزوتان : في الربع، وفي الخريف ، حتَّى أنَّه وصلَ إلى معاقل كانت قد امتنعت على من قَبلهُ .

وكانَ التَقَدُّم في كُلِّ العلوم قَدْ بَلَغَ شَأُواً بعيداً مِمَا دَفَعَ مَلِكَ انجلترا ، والغال (فرنسا) ، والسويد ، والنرويج أن يكتب للخليفة في قُرطبة :

صاحب العظمة هشام الجليل المقام ، بعد التعظيم والتُوفير ، فقد سَمِعنا عن الرفي العظيم الذي تتَمتَّ بِفَيْضِهِ الصانعي معاهد العلم والصَّناعات في بِلادِكُمُ العامرة ، فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذجَ هذه الفضائل لتكونَ بدايةً حسَنةً في اقتفاء أثركم لنشر أنوا العلم في بلادِنا التي يَجتَاحُها الجَهل من أركانِها الأربَعة ، وقد وَصَعَنَا ابنة شقيقنا الأميرة (ووبانت ) على رأس بعثة بنات الإنجليز لتتشرف بَلْم أهداب العَرش ، والتماس العَمل الكَميرة (حَمانية الحَمانية العَمانية العَمانية العَمانية الحَمانية المَمانية المَمانية المَمانية المُمانية الحَمانية العَمانية العَمانية العَمانية العَمانية المَمانية المَمانية المَمانية المَمانية المَمانية المَمانية المَمانية المُمانية المَمانية المَما

وَحَدْثٍ مِنْ لَدُنَّ اللواتي يَسْتُوفُونَ على تَعْلِيمهِنَّ ، وَقَدْ أَرْفَقْتُ الأميرةَ الصغيرةَ بِهدَيَّةٍ مُتُواضِمةً لِمقامِكُمُ الجَليل ، أرْجو التكرُّمُ بِقَبولِها مَعَ التعظيم ، والحُبُّ الخالِص

– من خادمكم جورج –

في ذلك العَصْرِ عاشَ ابن البَرِّ أَزْهَى عصورالتَّقَدَّمِ والرُّقِيِّ ، فَقَدْ بَلَغَتْ حَضَارَةُ الأَنْدَلُسِ ذروتها ، وكان الإزدهارُ العلمية التي تُدورُ في فَلَكِ قُرْطَيَّةً : وإلى الله والله التي تُدورُ في فَلَكِ قُرْطَيَّةً : وإلى الله الله والله الله وقد كانَ الحُكَامُ والأَمراءُ يَهتَمُونَ بالنَّشَاطِ العِلْمِيُّ والثَّقَافِيِّ ، ويُشْجَعُونَ العُلَماءَ في مُختَلَف التخصصات ؛ لا بَلَ قَد استَقْدَمُوا أَنْبَعَ العُلماءِ مِنْ المُشْرِقِ لِيستفيدَ منهم في مُختَلَف التخصصات ؛ لا بَلَ قَد استَقْدَمُوا أَنْبَعَ العُلماءِ مِنْ المُشْرِقِ لِيستفيدَ منهم

كما ساهم الحلفاءُ في بناءِ المدارس، واَهتَدُوا بِجَمْع الكُتبِ في مكتبات عامِرة ترخر بِأَمُّهاتِ المراجع ، حتى بَلَغَتْ مُكْتَبَةُ الحكم : أربع مئة ألف كتاب، واستجلبَ من بغداد ، ومصر ، وغيرهما من ديار المشرق عُيونَ التواليفِ الحليلةِ ، والمُصنَّفَاتِ الهامَّة في العلوم القديمةِ والحديثة ، وَجَمَعَ منها في بقية أيام أبيه ، ثم في مُدَّةً مُلْكِهِ مِنْ بَعْدِهِ ما كادَ يضاهيه ما جمعته ملوكُ بَنِي العباس في الأزمانِ لطُويلَة(١).

وسَجَّلُ التاريخُ تَقَدُّمُ الأندلس في فنونِ الزراعة ، والطب ، والرياضيات ، والهندسة ، والصناعة ، والتعدين والعمران ، وآثارهم شاهدة على ذلك (٢) .

وَقَدِ انْتَشَرَ النُّفُوذُ الإسلامي في جُزرِ البحر المتوسط : رودس ، أرواد ، كريت ،

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن خلدون (٢٠٤٤) ، ونفح الطيب (٢٨٣:٣) ، وجذوة المقتبس (٥١ – ٥٢) .

<sup>(</sup>٢) في التقدم العلمي والحضاري انظر على سبيل المثال : نفح الطيب (٢١٤:٦) ، دول الطوائف (٤٤١) ، الحضارة الإسلامية في الأندلس : ٢٦ ، الروض المطار (٧٠ – ٧١ – ١٣٣ – ١٤٥ –

١٨١) ، حضارة العرب (٢٨٢ - ٢٩٩) ، الإسلام ونهضة الأندلس (٥٢) ، وغير ذلك .

جزر بحر إيجةً ، صقلية ، قوصرة ، مالطة ، سردانية ، وكورسيكة ، وَبَسَطَ المسلمونَ نفوذَهُمْ في فرنسا إلى مشارف باريس وبعض أجزاء من إيطاليا : إمارة برنديزي ، وطارنت ، وبارة ، وروما ، وأنكونا ، وكوماتشيو ، حتى دَفَعَتِ البابوية الجزية للمسلمين، وامتـدُّ الفتحُ الإسلاميُّ إلى أجزاء من سويسرا وأعالي الراين. (()

في تلك العصورِ الزَّهرَةِ بَزَعَ نَجَمُ ابن عبد البَرّ ، ففي يَوْم الجمعة الخامس من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وستين وثلاث مئة من الهجرة النبوية وخطب الجُمُّة يَخطُبُ على المنبرِ ولُد أبو عمر : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البَرّ بن عاصم النّم على المنبرِ (٢) الله عن المرّ طبعيّ. (٢)

جدة : محمد بن عبد البر كان عابداً منقطعاً معروفاً بالتهجّد ، مُبرزًا فيه ، مُلازماً للمُبّاد المعروفين بالزُّمد ، عُني بعلوم القُرآن ، والقراءات ، والتَّفسير ، إلا أنَّ العبادة كانت أغلب عليه ، وقد عُمَّر حتى بلغ الثمانين ، وتوفي سنة ثلاث مئة وتسع وسبعين في قرطبة ، قبل ابنه عبد الله بسبعة أشهر (٣) .

والله : أبو محمد عبد الله بن محمد وُلدَ في قُرطبة سنة ثلاث منه وثلاثين ، كان مُحَدُّثًا رفيع المكانة ، فقيها ، عابداً ، متهجَّداً ، مُقرَّباً من المشايخ ، يَقرَّا عليهم والنَّاسُ يسمعونَ بِقِراءَتِه ، تَكَلَّمَذَ على أحمد بن دُحيم (٤) ، وأحمد بن سعيد بن حزم

<sup>(</sup>١) المسلمون في أوربا في العصور الوسطى : إبراهيم علي طرخان .

 <sup>(</sup>٢) احتفظ والده بتاريخ ولادته تيمناً بالوقت ، وكان أبو عمر يُطلع عليه يعض محاصته من تلاميذه ،
 الصلة لابن بشكوال : ١٧٩٠.

<sup>(</sup>٣) التكملة لابن الأبّار (٢:١١) ، تاريخ ابن الفرضي (٢:١٩٠) .

 <sup>(</sup>٤) من كيار علماء فرطبة ، ولاه الناصر أحكام القضاء بطليطلة ، ولم يزل قاضياً حتى وفاته (٣٧٨ – ٣٣٧) ، وكان معتنياً بالآثار والسنن ، صمع بنه شيخان لابن عبد البر .

بغية الملتمس (١٦٦) ، تاريخ ابن الفرضي (٣٥:١) ، الديباج المذهب (١٧١:١) .

الصدفي<sup>(۱)</sup> ، وأحمد بن مطر<sup>ف(۱)</sup> ، ومحمد بن معاوية القرشي<sup>(۱)</sup> ، وإسحاق بن إبراهيم بن مسرة <sup>(۱)</sup> ، ومحمد بن أحمد بن قاسم بن هلال ، وغيرهم .

أَثْنَى عليه ابن حيان ، وقال فيه : ﴿ مِنَ الأعلام هضابٌ راسِيّةٌ ، وبحارٌ من العلم زاخِرةٌ ، وأعلامٌ قولُهُم مسموعٌ ، ويِرِهُمْ مَشْرُوعٌ ، وآثَرُهُمْ متبوعٌ ، مثل : عبد الله بن محمد بن عبد البر والد أبي عمر ابن عبد البرّ ﴾ (\*) .

وقد اعتارهُ الحليفة : ﴿ الحكم ﴾ في أهل العقد والحَلِّ ، الذين شَهِدُوا على العهد الذي كتبه لابنه هشام بالحلافة من بعده (٢) ، وكانت وفاة عبد الله سنة (٢٨٠) ، وعمره خمسون سنة ، وابنه : يوسف في الثانية عشرة من عمره ، تاركاً له كُتُبهُ ومُسموعاته التي استفادَ منها ، وأخذَ عنها ، ونقلَ ما فيها ، فلم يسمع أبو عمر من أبيه فيقاً لصغرِ سنه ، ولكنهُ يحدث كثيراً من كتاب أبيه فيقول : وجدتُ في سَماع أبي بخطة . (٧)

<sup>(</sup>١) (٣٨٤ - ٣٥٠) ، له رحلة إلى المشرق ، وتصنيف في تاريخ الرجال اختصره ابن عبد البر لأهميته. سير أعلام النبلاء (١٠٤١٠) ، بغية الملتمس (٢٦١) .

<sup>(</sup>٢) اشتهر بابن المشاط ، ولي الصلاة بقرطية ، وكان زاهداً ورعاً معظماً عند الولاة ، مشاوراً في الأمور، مات سنة (٣٥٣) ، تاريخ ابن الفرضي (٤٤:١) ، بنية الملتمس (٩٤) .

<sup>(</sup>٣) المعروف بابن الأحمر الأموي ، أول من أدخل مصنف النسائي إلى الأندلس ، وعنه انتشر ، حدث عنه كثيرون من شيوخ ابن عبد البر ، وكان شيخاً حليماً ثقة صدوقاً ، توفي سنة (٣٥٨) . تاريخ ابن الفرضي (٧:٣) ، بغية الملنمس (١١/) ، سير أعلام النبلاء (١٨:٦) .

<sup>(</sup>٤) من العلماء النابهين ، أحد الزهاد الأعلام بقرطبة ، ممن لا تأخذه في الله ملامة ، وكان فقيهاً مشاوراً مهيناً ، صدراً في الفتيا ، توفي سنة (٣٥٣) .

جلوة المقتبس (١٦٨) ، بغية الملتمس (٢٣٥) ، الدياج (٢٩٦١) ، سير أعلام النيلاء (٢٩١١).

 <sup>(</sup>٥) أعمال الأعلام: لسان الدين بن الخطيب (٤٨:٢).
 (١) التكملة لابن الأبار (٣٧١:١)، والدياج (٣٩٩.٣).

<sup>(</sup>٧) جامع بيان العلم (٢:١ ، ٤٥) .

إذن فابن عبد البَرِّ نَشَاً في بيتِ علم ، قد وجَهَّهُ أَبُوهُ منذ نُعومَةٍ أَظَفَارِهِ إلى الدُّرْسِ مِنْ بَعْدِهِ فَبَداً في الجَمْعِ الدُّراساتِ الدينيَّةِ ، ولما توفِّي أَبُوهُ دَابَ على الدُّرْسِ مِنْ بَعْدِهِ فَبَداً في الجَمْعِ والتحصيلِ والسَّمَاع على جلَّة العلماءِ ، فَتَعقَّى بعد حِفْظِهِ القرآنَ في عُلوم الفُرآنِ المُعينةِ على فَهْمِهِ واستنباطِ الأحكامِ منه ، كالفقه وأصولِهِ ، والنَّاسِخِ والنَّسوخِ ، والسَّمِّ واللَّهَ والسَّمِّ والأَدَبِ ، والطبِّ والنَّبَعِ ما رَجَّالٍ ، واللَّغة والشَّمْ والأَدَبِ ، والطبِّ والنَّجوم ، حَتَّى صارَ عالماً مَوسوعياً سارت بكتبهِ الرُّكِيان ، وكانت تيجاناً على روس المُعلماء ، ويَعنى ذكرهُ على كُراً لسان .

شَبُّ ابن عبد الله " يتهما لا معيل له ، فَتَحَمَّلُت والدُّنَّه العبءَ الأكبر في تربيته ، رعايته ، وكابَدَتْ وضَحَّتْ لتوجيهه وتهيئة الظروفِ المناسبةِ لاستمرارهِ في طلبِ العلم ، و هو الذي أمضى سنيَّهُ الأولى في بيئة التَّقْوي والعلْم ، وَقَدْ حَفظَ كتابَ الله ، وشَدا بَعْض علوم العَربيَّة ، وَبَرزَ في الخَطُّ والكتابَة ، فَبَدًّا في دراسَة العلوم المعينة على فَهُم القرآن الكريم ، في القراءات ، وناسخ القرآن ومنسوخه ، وتفسير غريبه ، والحديث وعلومه ، والفقه ، والسيرة ، والرجال ، والتاريخ ، والأنساب ، والزهد ، وغير ذلك في كتب المعارف العامة والعلوم(١) ، وتَلَقَّى عَنْ أكثر من مئة شيَّخ ، وَاسْتَجَازَهُمْ بِأَخْدُ ما حَصَّلُوهُ من كتب شيوخهم ، وَجَمَعَ هذه الثَّرْوَةَ العلميَّةَ المتنوِّعَةَ الشاملة ، حتَّى أصبَح مَدارُها ، إليه يَصلُ إسْنادُها ، ومنْ طريقه يَنْقُلها تلاميذه للأجيال اللاحقَة ، زدْ على ذلك مُصَّنَّفاته الضافية المفيدة ، ومؤلفاته النافعة الفريدة ، التي سَبَكَها بأَقْوى الدَّلائل، وأَثْبَت البَراهين، وأَقْوى الحُجَج، حَتَّى لم يَتْرُكُ زيادةُ لمستزيد، فهو العالمُ البَحْرُ ، نافذُ الباع في سائرِ العلوم والفنونِ ، وشيخُ مَدرسةِ الحديث والفقه في الأندلس ، بخاريُّ المغرب وحافظُها ، وصلةُ وَصل الماضي التالد بالحاضر الطَّارف، عنه نُقلَتْ المُصَنَّفاتُ والكُّتُبُ ، ومن منهجه نَتَّخذُ مَسَاراً لتقنين

<sup>(</sup>١) يأتي تفصيل ذلك في المبحث الثاني ، تحت عنوان ( مصادر ابن عبد البر ) .

الحديثِ والفقهِ ، ومن غَوْصِهِ واستنباطِهِ اللآلئُ نَاحَذُ نبراساً لتواضع ِ العالِمِ ، وقوةِ « ك ...

لا تُسْمِفْنَا المصادِرُ بِذِكْرِ أُولادِ ابن عبد البر ، خاصة ابنه عمر الذي تكنى به (۱) ، إلا أنها تذكر ولده الآخر : عبد الله أبو محمد بن عبد البر ، وابنته زينب .

وَقَدْ نَشَاً ابنه عبد الله نَشَاةً آدَيِيَّةً قَوِيَّةً ، حتى أصبح من أهل الأدب البارع ، والبلاغة الرائعة ، والتقدم في العلم والذكاء ، وقد استقرَّ في إشبيليَّة في ظِلَّ المعتضد ابن عبَّاد ، الذي رغبَ فيه ، واحتال عليه بشتى الطرق ، ففاز به ، له اعة عبد الله في إنشاء الرسائل وكتابتها ، فكان بَحْرُ البيانِ الزاخر ، وفَخْرَ الأوائلِ والأواخر ، وواحدَ الأندلس . (7)

وقد قُلْدُهُ المعتضدُ وزارةَ القلم ، ووزازةَ السيفِ ، فَلَقَّب بذي الوزارتين ، وكان ابن زيدون يومذاكَ الوزيرُ الْمَقْرَّبُ في بَلاط المعتضد ، فَدَبَّتِ المنافَسَةُ بينهما ، فوشى ابن زيدون به عند المعتضد ، فَسَجَنَ عَبْدَ الله ، ولمَّا تناهي إلى سمع ابن عبد البرّ ما حلَّ بابنه سارَعَ قاصداً إشبيليَّة ، وهو حينتذ يتردُدُ بين بَلنسيَة وشاطبَةَ ، ودخلَ على المعتضد من ساعةٍ وصوله رافِعاً صوته : ابني يا معتضد . . . ابني يا معتضد . . . ابني يا

<sup>(</sup>١) ذكر محقق كتاب و الصلة ؛ لابن بشكوال أنه وجد تقيياً في هامش المخطوطة التي اعتمدها في نشر الكتاب ، لأحد العلماء الذين وصل الكتاب إليهم ، فحواه أن ابنه عمر الذي به تكنى ، هو وعمر القاضي ، ودفن بمقبرة قرطبة ؛ ، وهذه الإشارة دليل على أن عمر القاضى هذا قد ولي القضاء، ومات في قرطبة في حياة أيه ، ولا تذكره المصادر ، انظر الصلة : ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢) الذخيرة لابن بسام (٣: ١٣٧/) ، والمغرب (٤٠٢:٢) ، والقلائد للفتح بن خاقان (١٨١) ، وانظر رسالته في المغرب (٤٠٣:٢) .

<sup>(</sup>٣) الذخيرة (٣:١/١٥٠) ، أعتاب الكتاب لابن الأبار (٢٣١) ، المغرب في حلي المغرب (٢٠٢٠) .

قصدتُ إليكَ من شَرَقُ لغَرْبِ وَتَعْطِفُكَ المَكارِمُ نَحْدِ أَصْلِ فإنْ جُدَتُمْ به مِنْ بَعْدِ عَفْو فاعْدُك كِي يُسكِنَّ خَفْقَ قَلْبي

لَيْصِرِ مُقلتي ما حلَّ سَمْعي دعاكم راغباً في خَيْر فرع فَلْيُسَ الفَضْلُ عِنْدَكُم بِسِدْع وَيَرْقاً مِن جفوني سكْبُ دَمْعي (١)

وكان سبب نجاته ، ولولاه لوَرَدَ مشرع الحمام ، وكرَعَ من ماءِ الحُسام ، ولكنَّ إمامَةَ أبيه الشهيرة ، ومكانتُهُ الأثيرةَ جَمَلتِ المعتضد يُغَيِّرُ مُوقِّقَهُ ، ويطلقُ من ساعتهِ سَراحَ عبد الله [كراماً لأبيه ، ولم يكتف ِ المعتضد بهذا بل قامَ بتوديع ِ ابن عبد البر تَوْديعاً حافلاً إكراماً لعلمه وَفَضْله وَمَكانَته .

وَقَدْ نَصَحَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ ابنَهُ أَنْ يَترك مَحافِلَ الأَمراءِ ، وَيَتَّجِهَ إلى ما يَنْفُعُ من العَلْم، فالأَمراءُ صداعاتُهُم كثيرةً ، وأهراءُهُمْ لا تُدْرُكُ ، وَمَهما بالغَّتَ في خدمتهم والثناءِ عليهم لابدً أَن يصيبك ضررً منهم ، يَبْدِ أَن الباقي هو التَّقُوى في السَّرِّ والعلانية ، والعلمُ الذي يُفْنَى الإنسانُ عُمْرُهُ القصير فيه ، وهو الذي يدوم إلى أَن يَرثَ الله الأرضَ ومن عليها ، فقال ابن عبد البرينصح ابنه :

نغَدْرها وَوفِ سَبِيل الدين بالعُروةِ الوُثقى أوجَهرة فلا ذِمة أقوى هُديت من التقوى لِّ نعمة يَمُنَ بِها فالشكر يَستجلبُ النَّعمى لعاقِل فإنَّ طريق الحقَّ أبلجُ لا يَخفى قلائل وعُمر قصير لا يدومُ ولا يَبقى يُ مُوليا فَجَدَدُتُهُ تُبْلَى ومُدتهُ تفني (٢)

تجاف عن اللدُّنيا وهون لغَدْرِها وسارعْ بتقوى اللَّه سِراً وجَهرة ولا تنسَ شُكْرَ اللَّه في كلِّ نعمة فَدعْ عنك ما لا حَظّ فيه لعاقِل ومُسُحَّ بأيام بَقِينَ قلائل ألم تَرَ أن المُعر يمضى مُوليا

<sup>(</sup>١) المغرب في حلي المغرب (٤٠٨:٢) .

<sup>(</sup>٢) مطمح الأنفس (٧١) ، نفح الطيب (٢٨:٤) .

وقد كانَ لهذه النصيحة الوقعُ الطّيبُ في نَفْسِ الابن الذي وَجَّهَ مَلكَتُهُ النَّبِيّةَ ، وطاقَتهُ البلاغِيَّة إلى كتابة الرسائل والمقالاتِ التي عُحثُ على توحيد الكلمة ، وتنبيه أهل الأندلس إلى الخطر الصليعي الذي يتهددهم نتيجة هذه الفرقة التي حَلَّت بهم ، وكان أن سقطت ملينة و بَرَبشَتْر ، في شرقي الأندلس سنة (٥٠٤) بيد النصارى ، فشحذ عبد الله همته مع أهل الإصلاح من الفقهاء والعلماء والأدباء للدعوة إلى توحيد الصفوف، وكتب رسالته المشهورة على لسان أهل بربشتر موجهة إلى أمراء دول الطوائف يستنهض هممهم ، المستجاب لهذه الصبحة ، فجهز جيشاً لذلك ، وانضم إليه من المجاهدين المتطوعين من العلماء والزهاد ، وغيرهم ستة آلاف متطوع ، فهزموا الأعداء ودحروهم ، وعادت بربشتر ألى خياض الإسلام مرة أخرى ، وكان ذلك سنة (٧٥٤ هـ ) أي قبل وفاة عبد الله بن يوسف بسنة حيث أقر الله عينه بهاذا النصر ، ثم توفي بعد ذلك في حياة والده .

أما ابنته زَيْن ، فقد كانت من صالحات النّساءِ وعالماتهين ، وقد أجازها والدُها بعد أن كُولَت حصيلة علمية جيدة ، وقد تزوجت في بلنسية من محمد بن أحمد بن على اللّخمي، فُرُزِقت منه بولد أسمته : عبد الله ، أجاز له جدّه تصانيفه في سنة اثنتين وستين وأرثيم منة .

وكان مولده في سنة ٤٤٣ .

وقد سمع ( الصحيحين ) من أبي العباس بن دِلْهات المُذْري ، و ( صحيح البخاري) من القاضي أبي الوليد الباجي .

وولي قضاء مدينة أغْمات ، أقصى المغرب .

روى عنه : حفيدُه لبنته عُمر بنُ عبد اللَّه الأغماني ، وعيسى بنُ الملجوم ، وأجاز لابنِ بَشكُوال .

مات في صفر سنة ثلاث أو اثنتين وثلاثين وخمس مئة ، وعاش تسعين عاماً (١).

(١) التكملة لابن الأبار (٢:١٦) ، الأعلام بمن حَلَّ في مراكش وأغمات من الأعلام (١٨٩:٨) ، سير أعلام النبلاء (٩:٢٠٠) . ولد أبو عمر بن عبد البرّ في قُرطبة التي كانت مُوثِلَ أَهْلِ الأندلس والمغرب في رهي العلم والأدب والسياسة ، وترَعَرَعَ في تلكَ المدينة التي زَخِرتِ بالعلماء ، فاستَقرَّ بها لايفادرها ولا يفارقها ، فقد كان العلم مَطْمَحة ، وقد حَوْت أجلَّ علماء أَهْل الأندلس، واستُودعَتْ أَهَمَّ الكتب والمُصنَّقَات العلميَّة، فكفى هذا ابن عبد البر عن التَطواف والتَّرَحُل، ومَكَث مُلازماً لأشياحه يَنْهلُ من عُلومهم ومغارفهم وما يتحلُّونَ به من الفَصال والتَّرَحُل، ومَكَث مُلازماً لأشياحه يَنْهلُ من عُلومهم ومغارفهم وما يتحلُّونَ به من الفَصال والتَّرَحُل، ومَكن مُلازماً على التردُّو على كثير من الفيوخ ِ فاقوا المِنة عَذَا ، حتى حَصلَت له الملكاتُ ، وكانت الحياة العالميّة الخصبة ، فعلى قَدْر كثرة الشيوخ ِ يكون حُصول الملكات ورسوخها (۱) ، وكان لها الأثرُ الكبيرُمع إصرارهِ على التفوق ِ حين تَبْعُ وصار إمام أَهْل الحديثِ .

#### شيوخ ابن عبد البر الذين روى عنهم في الاستذكار على حروف المعجم

إبراهيم بن شاكر بن خطاب بن شاكر اللحائي القرطبي ، أبو إسحاق<sup>(۲)</sup> :
 روى عنه في « الاستذكار » (١٠٤٧٩:٨) ، وغيرها .

۲ - إبراهيم بن قاسم بن عيسى (۲): روى عنه في الاستذكار (٨٦٨٨:١)
 وغيرها.

٣ - أحمد بن عبد الملك بن هاشم الإشبيلي ، ابن المُكُوي (٤): نسيخ المالكية ،
 أعد عنه ابن عبد البر ( المدونة ) ، وروى عنه في ( الاستذكار ) ( (١١٠٤:١) )

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون (٣:٥٥٥١) .

 <sup>(</sup>٣) جذوة المقتبس للحميدي: ١٥٥٠ ، الصلة لابن بشكوال (٨٩) ، بغية الملتمس للضبي (٢١٨) .
 (٣) الصلة (٩٣) .

 <sup>(</sup>٤) ستأتى ترجمته في المجلد الخامس ، حاشية الفقرة (٧٤٣٠) .

(٤٣٠٦:٤) ، (٧٤٣٠:٥) ، وغير ذلك ، وكان شيخ المالكيَّة ، ومع مُعْسَخَتِه للمالكيَّة ، ومع مُعْسَخَتِه للمالكية ، فإنَّ تَبَحَّرُهُ في العلَّمِ جَمَلُهُ لا يَتَعَسَّبُ لرأي فقهي في الفروع ، ويلتزمُ متابعة ما كان عليه الجمهور، فقد ذكر ابن عبد البَّر في الاستذكار (٤٣٠٦:٤)، أن شَيْخُهُ كان يذهب إلى ترجيح رَفْع اليَدْيْنِ في التكبير للركوع وعند الرفع منه ، فَسَلَّمُ لبنُ عبد البَّرِ لم لا تَرْفع فَتَقَدِي بكَ ؟ فردَّ الشيخ : لا أخالفُ رواية ابن القاسم؛ لأنَّ الجماعة عندنا اليوم عليها، ومخالفةُ الجماعة فيما قد أبيحَ لنا ليسَ من شيَم الأَكْبُة.

وقد لازمهُ ابنُ عبد البَرَّ وأثنى عليه ، فقال : ﴿ كَانَ أَفْضَلَ مِن رأيتُ وأَفْقَهُمُ مُ وأصحَّهُم عِلْمًا ﴾ (١) ، ومن عَلاقتِهِ به أَخِذَ عنه طريقة تَناوُلِ الأَحْكَامِ الفقهيَّةِ بمنأى عن التعصَّبِ الذَّمِيمِ .

ځ - أحمد بن إبراهيم: روى عنه في الاستذكار (١٣٨٦٥:١٠).

احمد بن سعید بن بشر المعروف بابن الحصار ، یکنی : أبا العباس (م:۳۹۲) : الاستذکار (۲۳٤۱۷:۱۶) ، وغیرها .

٣ - أحمد بن عبد الله بن محمد بن على بن شريعة اللخمي الإشبيلي، أبو عمر ،
 المعروف بابن الباجي<sup>(٦)</sup> (م:٣٩٦) روى عنه في « الاستذكار » الكثير منها :
 ٧٧٤ ، ٤٤٢ ، ٤٧٤) ، (٣٠٢٥:٢) ، (٤٢٧٧:٤) ، (٥:٠٠٦) ، (٢٠٢٠٢١).
 ٧٧٤ ، ٨٠١٠ ، (٨٠٠٠).

وعَنْ هذا الإمام الجليلِ الذي وَصَفَهُ تلميذه ابن عبد البر بإمام العَصْر ، وفقيه

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٢:٤ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم (٢٠١) ، ترتيب المدارك (٦٧٨:٤) .

<sup>(</sup>٣) تأتي ترجمته في المجلد السادس ، حاشية الفقرة (٨٩١١) .

الزَّمانِ (١) روى عنه المصنفات الجليلة منها: – ( رجال الموطأ ) لابن مُرين (٢) ،
وكتاب ( الآحاد في الصحابة ) ، و ( الضعفاء والمتروكين ) لابن الجارود (٢) ،
و(المصنف ابن أبي المحتلف التوري الكبير في الفقه والاختلاف) ، و(المصنف ابن أبي شبية) (١) ، وقرأ عليه ( الحَتِيَّة ) في الفقه المالكي(١) ، كما روى عنه مسند بقى بن ممخلد في مثنى جزء (١).

 ٧ – أحمد بن عمر بن عبد الله بن منظور بن عصفور الحضومي الإشبيلي(^):
 ٣٣٨ : ٤١٠) ، روى عنه في الاستذكار (٩٠٢٨:٦)، وغيرها ، كان فقيهًا مشمهورًا ، وخطيبًا فاضلاً ، صالحاً زاهداً، من أهل العلم والأدب ، والنسك والورَع.

٨ – أحمدً بن فتح بن عبد الله بن على المعافري الناجر السفّار ، المعروف بابن الرسّان (٩) : أبو القاسم (٩٠٣:٣١٣) ، روى عنه في الاستذكار (٩٠٣:٣١٣) ، و(١٠٠٠) ، وغيرها ، وهو شيخ جليلٌ يِّقَةٌ ، مُحدِّثٌ ، حجَّ ، وأخذَ عن أبي الحسن عتبة الرازي ، وحمزة الكناني ، والحسن بن رشيق ، وإسحاق

<sup>(</sup>١) جذوة المقتبس : ١٢٨ ، وسير أعلام النبلاء (٧٥:١٧) .

<sup>(</sup>٢) فهرسة ابن خير الإشبيلي : ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) جذوة المقتبس : ١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) جذوة المقتبس : ١٣٦ .

<sup>(</sup>٥) فهرسة ابن خير : ١٣٣ .

<sup>(</sup>٦) جذوة المقتبس : ١٢٩ .

<sup>(</sup>۷) فهرسة ابن خير : ۱٤٠ .

<sup>(</sup>٨) جذوة المقتبس : ١٣٦ ، الصلة : ٣١ ، بغية الملتمس : ١٩٥ ، ترتيب المدارك (٧٤٦:٤) .

 <sup>(</sup>٩) جذوة المقتبس (١٤١) ، بغية الملتمس (١٩٩) ، فهرسة ابن خير (٢٣٤) ، الصلة لابن بشكوال
 (٢٦:١) ، سير أعلام النبلاء (٢٠:١٧) .

بن إبراهيم فقيه قرطبة ، وحمل ( صحيح مسلم ) عن أبي العلاء بن ماهان ، وكان رَجُلاً صالحاً على هَدْي وسُنَّةٍ ، صَنَّفَ في الفرائض ، وكان عِنْدُهُ فوائدَ جَمَّةً عوالٍ ، وقد روى ابن حزم في تواليفه عن رجل عنه ، وماتَ مُخْنَفِياً بعد طَلب شَديد .

٩ - أحمد بن القاسم بن عبد الرحمن، أبو الفضل، التميمي التاهرتي، المغربي المبزي البزاز (١٠): (٣٠٩ : ٣٩٥) ، الشيخُ المحدُّثُ ، مسند الأندلس ، الثقةُ العالمُ الزَاهِدُ المتعبِّدُ ، ولِدَ بتاهرت بأقصى المغرب ، وقدم به واللهُ قرطبة ، فطلبَ الحديث بها، وسمعَ من القاسم بن أصبغ ، ووهب بن مسرة ، ومحمد بن معاوية الأموي ، وأحمد بن الفضل الدينوري ، وغيرهم ، وحَدَّث عنه : ابنُ الفَرضي ، وأبو عمر بن عبد البر في الاستذكار (١٨:١ ، ٦٦ ، ٤٦٦) ، (٤٨٠٠١٤) ، و (١٩٥٥:١٠) ، و (١٩٢٥٠١) ، و غير ذلك .

١٠ – أحمد بن قاسم بن عيسى بن فرج بن عيسى اللخمي الإقليشي ، أبو العباس المقرى<sup>(١)</sup> : (٣٦٣ – ٤١٠) ، روى عنه في الاستذكار (٨٢:١)
 ١٠٥٠/١١) ، وغير ذلك .

١١ – أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن سعيد بن الحباب ، الأموي القرطبي، ابن الجسور، أبو عمر (٢٠ : ١٩٠١)، الإمام المحدث الثقة الأديب، الحير الصالح ، الصدوق ، روى عنه ابن عبد البر في الاستذكار (١٩٤١) ، ٢ ، ٨٢ ، ٨٧) و (٢٩٢٤)، و (٢٩٢٤)، وغير ذلك كثير، وقرأ عليه

 <sup>(</sup>١) جذوة المقتبس (١٤٤١) ، بغية الملتمس (٢٠١) ، غاية التجابة في طبقات القراء لابن الحزري
 (٩٧:١)، الأنساب (١٤:٣) ، ١٥) ، الصلة (١٤:١) ، معجم البلدان (٩:٢) ، اللباب (٢٠٥٠١).
 سير أعلام النبلاء (٧٩:١١٧) .

<sup>(</sup>٢) جذوة المقتبس (١٤٢) ، الصلة (٣١) ، بغية الملتمس (٢٠١) .

<sup>(</sup>٣) جذوة المقتبس (١٠٠٧) ، يغية الملتمس (١٥٤) ، ١٥٥) ، الصلة (٣٣:١ ، ٢٤) ، سير أعلام النبلاء (١٤٨:١٧) ، الوافي بالوفيات (٣٣٠:٠٣) .

المدونة ) عن ابن مُسرة ، عن محمد بن وضاح ، عن مُؤلّفها سحنون ، كما قرأ
 عليه ( تفسير ) ابن عُينَةً، بروايته عن قاسم بن أصبغ ، و«الموطأ».

۱۲ – إسماعيل بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن أحمد الزمعي القرشي العامري المصري، يكنى : أبا محمد (۱) : (۱۳۳ – ۲۱۱) روى عنه في الاستذكار (۲۰۲۰۲۲)، و (۲۱۸۳:۰) ، و (۱۱۲۳۳:۸) ، (۱۱۲۳۳:۸) ، و وماضع غيز ذلك .

١٣ - خالد بن سهل الحافظ: قرأ عليه رواية ابن بُكير عن مالك (١).

١٠ - خالد بن القاسم: روى عنه في الاستذكار (١٥ : ٢٠٩٣٣).

 10 - خالد بن أحمد بن أبي جعفر<sup>(۱)</sup> : روى عنه في الاستذكار (۲۱۱۷۲:۱۹)، و(۲۱۱۲:۱۹).

١٦ - خلف بن حماد : روى عنه في الاستذكار (٢٦٦٤٧:١٨) .

۱۷ – خلف بن سعید بن أحمد بن محمد الأزدي الإشنیلي المعروف بابن المنفوخ<sup>(٤)</sup> ( م بعد ۴۰۳ هـ ) : روى عنه في الاستذكار (٦٩١٢:٥) ، و(١٢٦٨١:١) ، وغيرها.

١٨ - خَلَفُ بن القاسم بن سهل بن الدَّبّاع الأزديُّ الأندلسيُ القرطبيُّ ، أبو القاسم (٥) (٣٢٥ : ٣٩٥) : الإمام المُتْقِنُ الحافظُ ، مُحدَّثُ الأندلسِ في عَصْرُو ،

(١) جلوة المقتبس (١٦٣) ، الصلة (١٠٥) ، بغية الملتمس (٣٣٠) . (٢) الاستذكار (٢:١) .

(٣) جذوة المقتبس (٢٠٥) ، بغية الملتمس (٢٨١) ، ترتيب المدارك (٢٠٥٤) .

(٤) جذوة المقتبس (٢٠٧) ، بغية الملتمس (٢٨٤) ، الصلة (١٦٥) .

(๑) تاريخ علماء الأندلس (١٣٦) ، جلوة المقتبس (٢٠٩) ، بغية الملتس (٢٨٦) ، معجم البلدان
 (٢٠٥٤) ، سير أعلام النبلاء (١١٣٠١٧) ، تذكرة الحفاظ (١٠٢٥) ، الدياج المذهب (٢٠٥١) ، الدياج المذهب (٢٠٥٠١)، غلرات النجاج ، غلبة الطب (٢٠١٤) ، تشرات الذهب (٢١٤٤) ، تقدرات الذهب (١٤٤٣) ، تهذرات الذهب (١٤٤٣) .

وكانَ من بُحورِ الرُّوايَةِ ، وله رحلةٌ واسعة بعد أن تَلَقَّى العلْم عن مشاهير السيوخ بقرطبةً وغيرها من بلاد الأندلس ؛ فقد استفادً من رحلته إلى الحج في لقاء علماءِ الأمصار في المدن التي مرَّ بها من الأندلس إلى مِصْرَ إلى الشام إلى بيت المقدس ، إلى مكَّةَ المكرمة ، هذه الرحلةُ التي استغرقَتْ خَمْسَةَ عشر عاماً بدءاً من سنة ثلاث مئة وخمس وأربعون ، ولقى فيها نحوًا من ثلاث مئة شيخ روى عنهم كل ما رووه عن شيوحهم من الروايات والكتب والمؤلفات ، وتلقاها ابن عبد البر بَدْوره عنه ، فكانَ أَهُمُّ شَيخٍ تلقى عنه ابن عبد البَّرُّ ، خاصة مسند أحاديث مالك ، ومسند أحاديث شُعبة ، وكُني الصحابة ، وأقضية شُريح ، وقد أوردَ ابنُ خير الإشبيلي قائمةُ (١) بهذه المصادر المَرْويَّة بالسُّنَد بطريق ابن عبد البِّرِّ ، عن شيخه خلف ، فقدْ كانَ كثيرَ الملازَمَة لَهُ ، ويُعَظِّمَهُ ولا يقدم عليه أحداً من شيوخه<sup>(٢)</sup> ، وبالغَ في وَصْفه ، وقال : وكتبَ بالمشرق عن نحو ثلاث منة شُيْخ ِ ، وكانَ من أعْلَم النَّاس برجال الحَديث وأكتبهم لَهُ ، وهو مُحَدِّثُ الأَنْدَلُس في وَقْتِهِ ، (٢) ، وقد روى عنه ابن عبد البَرّ كثيرًا في الاستذكار، انظر على سبيل المثال لا الحصر : (٧٦:١ ، ٥٧٥ ، ٥٧٥) ، (١٧٥٢:٢) ، ١٧٦٩)، (٢٦٩٢:٥) ، (٢٠٧٠٥٥٠) ، وانظر الفهارس أيضاً .

١٩ – سعيد بن سيد بن سعيد الحاطيي الشرفي الإشبيلي، أبو عثمان (١٠): روى عنه في الاستذكار (٩٠٥ / ١٩١٢) ، وهو آخر فقهاء بلده ووجوهم، انكبّهُ ابن عبّاد في الفتنة بسبب النّهمة في بني حمود ، واستصفى ماله .

<sup>(</sup>۱) فهرسة ابن خير الإنسبيلي (۲۶ ، ۶۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۸ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۵ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

<sup>(</sup>۲) انظر : جذوة المقتبس (۲۱۰) ، وبغية الملتمس (۲۸۸) ، وتذكرة الحفاظ (۱۰۲۰:۳) ، وتهذيب تاريخ دمشق (۱۷۳۰) .

<sup>(</sup>٣) جذوة المقتبس (٢١١) ، نفح الطيب (٢:٥٠١) ، سير أعلام النبلاء (٢١٤:١٧) .

<sup>(</sup>٤) جذوة المقتبس (٢٣٠) ، بغية الملتمس (٣٠٨) ، الصلة (٢٦٢) ، ترتيب المدارك (٢٥٧:٤) .

• ٢ - سعيد بن عنمان بن أبي سعيد محمد بن سعيد بن عبد الله بن يوسف بن سعيد البربري الأندلسي ، يعرف بابن القرار ، اللغوي القرطي، ويلقب : بلحية الزيل(١) (٣ ١٥ - ٤٠) ، الإمام المحدَّثُ الثَّقَةُ ، شَيْخُ اللَّفَةِ ، تلميذُ أبي علي القالي ، حَدَّثُ عن قاسم بن أصبغ ، ووهب بن مسرة ، وسعيد بن جابر ، وغيرهم ، وكان أحد الثقات ، روى عنه ابن عبد البر في الاستذكار (٢١٢٠٢١٥) ، وغيرها .

۲۱ – سعيد بن نصر ، أبو عثمان (۲) ، مَولَى الناصر لدين الله الأموي صاحب الأندلس (۲۲ – ۹۵ ) ، الإمام ألحدث المنقن الورع ، حَدَّث عن قاسم ابن أصبغ ، الأندلس (۲۲ – ۹۵ ) ، الإمام ألحدث بن مطرف ، وَعْني بِالرَّوايَة والضَّبْط ، وَرَوى الكثير ، وَقَدْ رَوى ابنُ عَبْدِ البَرِّ فَشَحَنَ كتابه الاستذكار عنه ، انظر مثلاً وروى الكثير ، وقَدْ روى ابنُ عَبْدِ البَرِّ فَشَحَنَ كتابه الاستذكار عنه ، انظر مثلاً (۲٤۹٥ ، ۱۸ ، ۷۱ ، ۷۱ ، ۷۱ ، ۹٤۳ ) ، (۱۸۹۶ ) ، (۲۱ ، ۱۸۹ ) ، (۲۱ ، ۱۸۹ ) ، و کنید .

۲۲ – سعيد بن يعيش : روى عنه في الاستذكار (١٤ : ١٩٣٥٨) .

۲۳ – سهیل بن إبراهیم بن سهل بن نوح ، یعرف بابن العطار (۱) : (م:۳۸۷) ، روی عنه ابن عبد البر في الاستذکار (۱۸۹۱:۲) .

٢٤ – عبدُ الرحمن بن عبد الله بن خالد بن مسافر الهَمْدانيُ المغربيُ الوَهْرانِيُ البَجْاني<sup>(٤)</sup>: (٤١١: ٣٣٨) ، الشيخُ الجليل الثقة ، أبو القاسم ، أخذ عن القاضي أبي

 <sup>(</sup>١) جلوة المقتبس (٣٣٣) ، بغية الملتمس (٣٠٠) ، الصلة (٣٠٨) ، الحلة السيراء لابن الأبار
 (٢٠٠١) ، سير أعلام النبلاء (٢٠٠١٧) ، طبقات ابن قاضي شهية (٣٥١:١) ، بغية الوعاة (٨٠٥٠).

<sup>(</sup>۲) جلوة المقتبس (۲۳۶ ، ۲۳۵) ، الصلة (۲۰۱۱ ، ۲۱۱) ، بغية الملتمس (۳۱۳ ، ۳۱۶) ، سير أعلام النبلاء (۲۰:۸) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (١٩١:١) .

<sup>(</sup>٤) جلوة المقتبس (٢٧٥) ، ترتيب للدارك (٢٩٠٤) ، الأنساب ( الوهراني ) ، الصلة (٣١٧:١) ، بغية الملتمس (٢٦٦) ، اللباب (٣٧٦:٢٣) ، سير أعلام البلاء (٣٣٢:١٧) .

بكر الأبهريُّ ببغداد ، وعن الحَسَنِ بن رَصْيق بمصرَ ، وعن تَميم بن محمد بالقَيْروان، وكانتُ لهُ رِحْلَةٌ واسعةٌ إلى أقْصَى خُراسان ، وعُني بالرواية وقَدِمَ إلى بلاده بإسناد عال ، فحمل عنه ابن عبد البر ( الموطأ ) ، وصحيح البخاري ، وروى عنه في الاستذكار (٢٣:١) ، وغيره .

٣٤١ - عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن، الأنصاريُّ القرطيي (١) : (٣٤١ : ٤١٣) ، سمع و المُوطُّ ، من أبي عيسى اللَّشي ، وسمع من القاضي محمد ابن السَّليم، وأبي جعفر بن عون الله .

وتلا على أبي الحسن الأنطاكي ، وأصبغ بن تمام .

وارتحل سنة ٣٦٧ ، فسمع الحسن بن رشيق ، ولقي حُسِنك التَّميمي في الموسم، وارتحل سنة ٣٦٧ ، فسمع الحسن بن رشيق ، ولقل وعلا شأنه، وتصدّر للإقراء والفقه بقرطبة.

وكان إماماً مُتفَنّناً حافظاً ، متألّهاً خاشعاً ، مُتهجّداً مُفسّراً ، بصَيراً بالفقهِ واللغة، امتدم من الشُّورى .

وكان زاهداً وَرِعاً قانعاً باليسير ، مُجابَ الدعوة ، بعيدَ الصيت ، رأساً في القراءات ، صاحب تصانيف .

روى عنه ابن عبد البر في الاستذكار (١٠:١٣٧:٥١) ، وغيرها .

٢٦ – عبد الرحمن بن يحي بن محمد بن أبي عبد الله العطار، يكنى: أبا زيد :
 ٣٢٧ – ٣٩٦)<sup>(۱)</sup> ، روى عنه في « الاستذكار » (١٧٥١:٢) ، (٩٠١٧:٦) ،
 وغيرها .

<sup>(</sup>١) جذوة المقتبس (٢٧٨) ، ترتيب المدارك (٢٢٦:٤) ، الصلة (٣٣٢:٢) ، بغية الملتمس (٢٧١) ، المغرب في حلى المغرب (١٦٠٦١) ، سير أعلام البلاء (٣٤٢:١٧) ، الدياج المذهب (٤٨٥:١)، غاية النهاية لابن الجزري (٣٨٠:١) ، طبقات المفسرين للداوودي (٢٨٧:١) ، شجرة النور الزكمة (١١١١).

<sup>(</sup>٢) الصلة (٣٠٦) ، جذوة المقتبس (٢٧٩) ، بغية الملتمس (٣٧٢) .

٧٧ - عَبدُ الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد الجهيني الطَّليْطُلي المالكي اللّهَوَّار، أبو محمد (١٠): (٣١٠ – ٣٩٥) ، الإمامُ العَلامةُ ، عالمُ الأندلس، سمع قاسم ابن أصبغ ، وارتحلَ إلى مصر ، ومكنَّ ، وكانَ مِنْ أُوعِيةِ العلم ، رأساً في اللّفة فقيها عالماً بالحديث ، كبيرَ القدر ، ذَا وَرع واثقانٍ، وتلاوةٍ في المُصْحَف ، أكثرَ عنه ابن عبد البرّ في الاستذكار (٣٠٠١٠) ، (٤٠٩٧:٤) ، (٤٠٩٧:٥) ، (٢٤٤٠٥١٠)

۲۸ – عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، المعروف بابن الزيات ، يكنى: أبا محمد (۱) : له رحلة إلى البراق ، وسمع فيها من ابن داسة – صاحب أبي داود – والقطيعي صاحب عبد الله بن أحمد بن حنبل ، روى عنه ابن عبد البر في «الاستذكار» (۱۱، ۸۱۱) ، (۲۱ : ۳۲۰۹۳) ، (۲۱ : ۲۲۲۰۱) ، (۲۲ : ۲۲۰۹۳) ، (۲۸ : ۲۲۲۰۱) ، (۲۸ : ۲۲۳۰) ، (۲۸ : ۲۲۳۰) ، وغير ما كثير .

٢٩ – عبد الله بن محمد القاضي: روى عنه في « الاستذكار » (١١:١، ١٢، ٢٠)
 ١٤ ) ، ولعله تحرف عن التالي: عبد الله بن محمد الشهير بابن الفرضي.

٣٠ – عبدُ الله بن محمد بن يوسف بن نَصر القُرْطيّ ، ابن الفَرَضي ،
 أبوالوليد<sup>(٣)</sup>: (٥١ – ٤٠٣) ، الإمامُ الحافظُ البارعُ الثَّقَةُ ، مصنَّفُ و تاريخ علماء

<sup>(</sup>١) تاريخ علماء الأندلس (٢٤٨) ، جذوة المقتبس (٢٥١) ، ترتيب المدارك (٢٨٧:٤) ، بغية الملتمس (٣٦١) ، سير أعلام النبلاء (٣٠:١٧) .

<sup>(</sup>٢) جلوة المقتبس (٢٥٢) ، بغية الملتمس (٣٣٢) ، فهرسة ابن خير (٢٠٤، ١٠٤) .

<sup>(</sup>٣) جلوة المقتبس (٢٥٤ – ٢٥٦) ، مطمح الأنفس (٥٧) ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : القسم الأول / المجلد الثاني (٢٤ – ٢٦٦) ، الصلة لاين بشكوال (٢٥١/ – ٢٥٦) ، بغية الملتمس (٤٣٣ – ٣٣٦) ، المطرب لاين دحية (١٣٢) ، المغرب في حلي المغرب (١٠٣/١ ، ١٠٤) ، وفيات الأعيان (١٠٧/ – ١٠٠١) ، العبر (١٥٨/ )، تذكرة الحقاظ (٢١/٧ - ١٠٠٩) ، سير أعلام النبلاء (١١٧/١) ، الدياج المذهب (٤٢/١) ، طبقات الحفاظ (٤١٨ ، ٤١٩) ، نفح الطب (٢١٧/١) ، الدياج المذهب (٢٦/٣) ، هدية العارفين (٢٩٨١) ، (٢٤٩) ، نفح الطب (٢٩/٣) ، ١٠٤) ، مذرات الذهب (٢٦/٣) ، هدية العارفين (٢٩/١) ) .

الأندلس ؛ الذي ذَيَّلَ عليه ابن الأبَّار المتوفي (٥٧٨) كتاب ( الصلة ؛ ، وله تأليف في ( أخبار شُعراء الأندلس ؛ ، ومصنَّفٌ في ( المؤتلف والمختلف ؛ ، وغير ذلك .

حدث عنه : أبو عُمر بنُ عبد البَر وروى عنه في و الاستذكار ، كثيراً ، انظر مثلاً (١٠٠١ ، ٢٤) ، (١٩١٢٥) ، (٢٣٢٦٦:١٦) ، وغيرها ، وقال عنه : كان فقيهاً حافظاً ، عالماً في جميع فنون العلم في الحديث والرجال ، أتحدثُ معه عن أكثر شيوخي ، وكان حسنَ الصُحبة ، والمُعاشرة ، قَتَلَتُهُ البربَرُ ، وبقي مُلقى في داره ثلاثة أيام .

وقال ابنُ حيَّان : ومَمْن قُتل يومَ أَخْذ قُرطية : الفقيهُ الأديبُ الفصيحُ ابنُ الفَرضي، ووُوري مُتغيراً من غير غُسل ، ولا كَفَن ولا صلاة ، ولم يُر مثله بقُرطية في سعة الرواية ، وحفظ الحديث ، ومعرفة الرَّجال ، والافتنان في العلوم والأدب البارع، ولد سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة ، وحجَّ سنة النتين وثمانين ، وجمع من الكتب أكثر ما يجمعُه أحدٌ في عُلماءِ البلد ، وتقلد قراءةَ الكتب بعهد العامريّة ، واستقضاهُ محمدًا المُهدَى تَبَلَّسِية ، كان حسنَ البلاغة والخَطَّ.

أما صلة ابن عبد البر به فكانت صلةً وثيقة جداً (۱) ، أخذ عنه كثيراً من العلم ، واشترك معه ابن عبد البر في الأخذ عن بعض الشيوخ ، فعندما يثني عليه يقول : وكان صاحبي ونظيري أخذت معه عن أكثر شيوخه ، وأدرك من الشيوخ ما لم أدرك أنا ، صحبته فديماً وحديثا ، (۲) وقد روى عنه ابن عبد البر مؤلفاته التي سبق ذكرها، وكان سند ابن عبد البر الذي رويت به هذه المؤلفات من أوثق الأسانيد وأعلاها ، وخاصة كتاب ( تاريخ علماء الأندلس ) الذي اعتمده كُلُّ من ألف في تراجم علماء الأندلس ومشاهيرها أمثال : الحميدي تلميذ ابن عبد البر في جذوته (۲۲) ، والضبي في

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاريخ : ليث سعود جاسم : ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الصلة : ابن بشكوال (٢٥٣ ، والحميدي ، جذوة المقتبس (٢٠٤) .

<sup>(</sup>٣) الصلة : ابن بشكوال (٢٥٣ ، والحميدي ، جذوة المقتبس (٢٥٤) .

بغيته  $^{(1)}$  وابن بشكوال في صلته  $^{(7)}$  ، وابن الأبار في تكملته  $^{(7)}$  .

فرأيتُ سماعَهُ في جميعها ، وحَدَّثَ بعلم جَمٌّ ، وقَرَّأْتُ عَليه ، (١) .

٣١ – عبد الوارث بن سفيان بن جبرون ، أبو القاسم القرطبي الملقب بالحبيب (١٠) .
٣١٧ – ٣٩٥) المحدِّث الثَّقة ، العَالِم الزاهدِ ، كانَ أَكثرَ النَّاسِ مُلازِمة لقاسم بن أصبغ، وأخذ عن وهب بن مسرَّة ، ومحمد بن عبد الله بن أبي دُليم ، وكان صالحاً عفيفاً ، طلب العلم في الحداثة ، وتلقَّى عن العلماء الكبارِ في الحديث ، ولزم كبار العلماء ممن لهم رحلة ، وروى ما نقلوه من المؤلفات إلى الأندلس ، متحرياً أعلى الأسانيد ، حتى قال ابن عبد البر فيه : ١ ورأيت كثيراً من أصول قاسم بن أصبخ الأسانيد ، حتى قال ابن عبد البر فيه : ١ ورأيت كثيراً من أصول قاسم بن أصبخ .

وقد قرأ عليه ابن عبد البر مؤلفاته ، وكثيراً من مؤلفات غيره ، ومروياتهم ، وقد نقل لنا ابن خير الإنسبيلي قوائم بالمؤلفات والمصنفات التي رواها عن عبد الوارث بن سفيان من طريق ابن عبد البر في شتى العلوم ونقلها لنا الحُميدي كذلك .

فمن مؤلفات<sup>(۱)</sup> عبد الوارث التي رواها ابن عبد البر عنه : ( الأنساب ) ، (وفضائل قريش ) ، ( وأحكام القرآن ) وهو على نست كتاب إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ( وحديث مُسدَّد بن مُسرهَد ) ، ( وغرائب حديث مالك مما ليس في الموطأ ، ( والمُجتبى في الفقه ) .

<sup>(</sup>١) الضبي : بغية الملتمس (٣٣٤) .

<sup>(</sup>٢) ابن بشكوال : الصلة (١) .

<sup>(</sup>٣) التكملة : لكتابي الموصول والصلة (٧/١) .

<sup>(\$)</sup> جلوة المقتبس (٣٩٥ ، ٢٩٦) ، الصلة (٣٨٢: ٣٨٣ ، ٣٨٣) ، يغية الملتمس (٣٩٩ – ٤٠٠) ، العبر (٩٩:٢) ، سير أعلام النبلاء (٤٤:١٧) ، شذرات الذهب (٩٩:٣) ، ١٤٥١ ) .

<sup>(</sup>٥) جذوة المقتبس (٢٩٥ – ٢٩٦) ، والصلة (٣٨٢) .

 <sup>(</sup>۲) الفهرسة: ابن خير (۱۱ – ۵۲) ، ومابعدها . . .

وروى عنه ابن عبد البر نما ليس من مؤلفاته نما أورده ابن خير الإشبيلي في فهرسته، ومن ذلك :

(تاريخ ابن أبي خيثمة) (1) ، (وكتاب المغازي لابن أبي خيثمة) (1) ، كذلك (والمغازي لموسى بن عقبة) (1) (وسيرة رسول الله ﷺ) عمد بن إسحاق رواية البكائي (1) ، (وأعلام النبوة) لابن قتية (6) ، (وكتاب المعارف لابن قتية (1) ، (وكتاب القطعان) محمد بن وضاح (1) ، (وجامع سفيان الثوري الكبير) (١/١) ، ووصنف أبي بكر بن أبي شبية (1) ، ومصنف وكيع بن الجراح (١١) ، وكتاب غريب الحديث لابن قتية (١١) ، (وكتاب الدلائل) لقاسم بن أصبغ (١١) ، (وأحكام القرآن) لإسحاق بن إسماعيل القاضي (11) ، (وكتاب الزهد)

<sup>(</sup>١) نفس المصدر (٢٠٦) ، وانظر التاريخ : ابن الفرضي (٣٦٦) .

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب : ابن عبد البر (٢٢/١) .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر (٢١/١) ، وانظر فهرسة ابن خير (٢٣٠) .

<sup>(</sup>٤) الفهرسة : ابن خير (٢٣٣) .

<sup>(</sup>٧) نفس الصدر : (١٥٠) .

<sup>(</sup>٩) نفس المصدر : (١٣٧) .

<sup>(</sup>١٠) نفس المصدر : (١٢٦) ، وانظر الجذوة : ٩٤٠ .

<sup>(</sup>١١) الجذوة : الحميدي (٢٩٦) .

<sup>(</sup>١٣) الفهرسة : ابن خير (٥١ – ٥٢) .

شاكر الصائغ <sup>(۱)</sup> ( وكتاب العين ) للخليل بن أحمد الفراهيدي <sup>(۲)</sup> ، وغيرها من الكتب التي ساهمت في بناء الحضارة الإسلامية في الأندلس <sup>(۲)</sup> .

وشمحن کتابه و الاستذکار ؛ بالروایة عنه ، انظر مثلاً : (٤٢٧:١)، ٥٦٤، ٦٦٥، ٥٦٥، ٩٤٧، ١٩٥٥ ١٩٣٤/٩٧١ ١٩٩٥، ٧٥١، ٧٧٥)، (٢٠٤، ٢٩٠٤)، وغيرها کثير، فانظر الفهارس .

**۳۲** – عُبيد الله بن محمد بن قاسم الكزني <sup>(٤)</sup> ، يكنى : أبا مروان : روى عنه في (د الاستذكار » (۱۸۰۸:۲) و (٤٧٧٠:٤) ، و (۱۰۷۰۱:۸)، و (۲۱۰۳۳:۱) و وغير ذلك .

٣٣ – علي بن إبراهيم بن أحمد بن حمويه الأزدي الشيرازي ، أبو الحسن (°):
٣٤٧ – ٢٢٤) ، روى عنه في ( الاستذكار ) (٢٩٦٤:٥) .

۳٤ – عمر بن حسين بن محمد بن نابل الأموي ، أبو حفص (٦ (م. ٢٠١) ، روى عنه ني « الاستذكار » (١ ( ١ - ١ ٥٩٨٠) .

٣٥ – قاسم بن محمد بن قاسم بن عباس بن وليد بن صارم بن أبي الفراء المعروف : بابن عسلون ، ويكنى : أبا محمد (٧) (١٤ ٣ – ٣٩٦) ، روى عنه في والاستذكار ، (١٦:٦٠٩) ، و (١٦:٩٤٤١١) ، و (٣٠١٥٤:١٠٩) ، وغيرها .

٣٦ - محمد بن إبراهيم بن سعيد بن أبي القراميد (^) : روي عنه في

<sup>(</sup>١) نفس المصدر (٢٧١).

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر (٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر وجهوده في التاريخ : ليث سعود ، ص (١٤٠) .

<sup>(</sup>٤) الصلة : ٣٠١ ، التكملة (٢٩٣:١) .

 <sup>(</sup>٥) جذوة المقتبس: ٣١٢، بغية الملتمس: ٤٣٠، الصلة: ٣٠٠.
 (٦) جذوة المقتبس: ٣٠٠، بغية الملتمس: ٤٠٥، الصلة: ٣٩٦.

<sup>(</sup>٧) جذوة المقتبس: ٣٢٩ ، بغية الملتمس: ٤٦٦ ، الصلة: ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٨) جذوة المقتبس : ٤١ ، ٣٣١ ، بغية الملتمس : ٥٦ .

والاستذكار» (۲۰۹۱)، (۱۲۹۲:۲)، (۱۲۹۲:۲)، (۳۲۹۲:۵)، (۲۲۹۲:۷). . . . ، والاستذكار» (۲۲۹۲:۵)، (۲۲۹۲:۷) . . . ،

۳۷ – محمد بن زكريا الزهري الإفليلي ، أبو عبد الله(۱) (۲۲۰۲:۲) ، (۲۰۱۹۷:۱٤).

۳۸ – محمد بن خليفة ، أبو عبد الله ، يعرف بالإمام<sup>(۲)</sup> ، روى عنه في «الاستذكار» (۱۰۸۱۲،۱۰۷۰،۱) وغيرها .

٣٩ – محمد بن عبد الله بن حكم الأموي ، المعروف بابن البقري ، أبو عبدالله؟): روى عنه في و الاستذكار ، (٤٩٨:١) ، (٢٥٧٩:٣) ، (١١٧٩:٢) ، (١٩٧٦:٢٤).

٤ - محمد بن عبد الملك بن ضيفون اللخمي القرطبي الحداد<sup>(١)</sup> (٣٠٣ - ٣٠٣) ، الشيخ انحد<sup>د</sup> ألمعمر ، أبو عبد الله .

سمع عبد الله بن يُونس القَبْري ، وأحمد بن زياد ، وقاسم بن أصبغ ، ثم حج في سنة تسمر وثلاثين ، فشهد ردَّ الحجر الأسود إلى مكانه ، وسمع من أبي سعيد بن الأعرابي ، وعبد الكريم بن النَّسائي ، وأبي جعفر محمد بن يحيى بن دحمان المصيفيم ، لقيه بطرابُلُس ، وعبد الله بن محمد بن مسرور القَبْرواني .

وكان صالحاً مُعَدَّلًا ، آخرُ أصحابه موتاً أبو عمر بنُ عبد البَرِّ ، وروى عنه في:

<sup>(</sup>١) الصلة : ٤٩٢ .

<sup>(</sup>٢) جذوة المقتبس: ٥٤ ، بغية الملتمس: ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) جذوة المقتبس: ٦٥ ، بغية الملتمس: ٩٠ ، الصلة: ٤٩٤ .

 <sup>(</sup>٤) تاريخ علماء الأندلس (١٠٨/٢، ١٠٩،١)، جذوة المقتب (۲۸)، بغية الملتمس (١٠٨)، العبر (٥٠/٣)،
 (٥/٣)، دول الإسلام (٢٣٧/١)، سير أعلام النبادء (٢:١٥)، المغنى في الضعفاء (٢٩٩/٢)،
 ميزان الاعتدال (٢٣/٣)، نفح الطيب (٢٧/٣)، شدرات الذهب (١٤٤/٣)، ١٤٥).

(الاستذكار » (ه:٧٦٨١) ، (١٠٣٨٣:٨) ، (١٧٩٠٨:١٣) ، (١٩٩٩٤:١٤) ، وغيرها .

١٤ – محمد بن قاسم بن محمد الأموي الجالطي ، أبو عبد الله(١) : (٣٣٦ –
 ٢٠٠ ) روى عنه في (الاستذكار ) (٢٠١٠٨:١٧) .

٢٤ - يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود بن موسى ، المعروف بابن وَجُه الجَنَّة (٢٠: ٣٠٤) الشيخ الثقة المعمَّر، أبو بكر القرطبيّ ، سمع من قاسم بن أصبغ ، ومحمد بن أبي دُليم ، ومحمد بن معاوية ، وأحمد بن مُطرَّف ، وكان خيرًا دينًا ، حَدَّثَ عنه أبو عَمر بن عبد البَرَّ في و الاستذكار » (٢٠١٩٧١١٤) و(٢٠١٩٧٥:٢٠) و وغيرها .

٣٤ – يجي بن محمد بن يوسف الأشعري ، أبو زكريا : روى عنه في والاستذكار ، (٢:١١) ، (٢٠٦٨٢:١٤) .

٤٤ – يعيش بن سعيد بن محمد الوراق ، أبو عثمان (٦) : روى عنه في والاستذكار ، (٢٠٥/٥٠١٦) ، و (١٩٣٥/٥٠١٤).

<sup>(</sup>١) الصلة : ٩٠٠ ، ترتيب المدارك (٦٨٣:٤) .

<sup>(</sup>٢) الصلة (٢٦٣:٢) ، جذرة المقتبس (٣٧٠)، يغية الملتمس (٥٠٤) ، سير أعلام النبلاء (٢٠٤:١٧). (٣) جذرة المقتبس (٣٨٦) ، يغية الملتمس (٥١٥) .

<sup>(\*)</sup> بقية شيوخ ابن عبد البر في غير ﴿ الاستذكار ﴾

ه ٤ – إبراهيم بن محمد بن زكريا الزهري القاضي المعروف بابن الأفليلي (٣٥٢ – ٤٤١) (١) .

٤٦ – أحمد بن عمر بن أنس بن لهاث بن أنس بن فلذان بن عمران العذري المري ، المعروف بابن الدلالي (٢) (٣٦٣ – ٢٧٨) ، من طبقة تلاميذ ابن عبد البر ، ولعله روى عنه بعض الأخبار .

<sup>(</sup>١) الصلة لابن بشكوال (٩٣).

<sup>(</sup>٢) جذوة المقتبس (١٣٦) ، الصلة (٦٦) ، بغية الملتمس (١٩٥) ، شجرة النور الزكية (١٢١) ، معجم البلدان (٤٦:٢) .

٧٤ - أحمد بن محمد الأشبيلي يعرف بابن الحرار ، ويكني أبا عمر .(١)

43 - أحمد بن محمد بن عبادل .<sup>(۱)</sup> 93 - أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي القرئ يكني أبا عمر : (٣٤٠ - ٤٢٩ هـ)<sup>(۱)</sup> .

ه د - أحمد بن محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن أصبغ البياني (<sup>1)</sup> .

۱۵ – أحمد بن محمد بن هشام بن جهور بن إدريس بن أبي عمرو (°).

٢٥ - أحمد بن مطرف: يعرف بابن الخطاب، يكني أبا بكر (م ١١٠ هـ) (٦).

٥٣ - أصبغ بن محمد بن مسرة أبو القاسم الحناط (٣١٠ - ٣٨٨) (٧) .

٥ - أمية بن غالب الأديب الموروي ، يكنى أبا العاص (٨) .

٥٥ - الحسين بن عبد الله بن حسين بن يعقوب اليماني ، يكني أبا على (٣٢٦ - ٢٦١) (٩) .

٥٦ - حكم بن منذر بن سعيد بن حكم بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن عبد الله ين غير (٩٠٠).

٥٧ - سلمة بن سعيد الأستجي (٣٢٧ - ٤٠٦) (١١) .

(١) الجذوة : ١٠٨ ، البغية : ١٥٥ .

شجرة النور (١١٣).

(٢) الصلة: ١٦.

(٣) الجذوة : ١١٤، الديباج (١٧٨/١)، الشذرات (٢٤٣/٣)، غاية النهاية (١٢٠/١)، تذكرة الحفاظ (١٩٨/٣)،

(٤) الجذوة: ١٠٥، الصلة: ٤٧، الدياج (١٦٥/١)، شجرة النور: ١١٠.

(٥) الصلة لاين بشكوال: ٤٧ ، شذرات الذهب (١٤٥/٣).

(٦) الصلة : ٦ .

(٧) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس: ٧٥.

(٨) التكملة لابن الأبار (٢/٣٠١) ، الجذوة : ٣٢٤ .

(٩) الجذرة : ١٩٣ ، البغية : ٢٦٦ ، الصلة : ١٤١ ، شذرات الذهب (٢١٩/٣) .

(١٠) الصلة : ١٤٨ .

(١١) الجذوة : ٢٣٦ ، البغية : ٣١٦ ، تذكرة الحفاظ (٣١٧٨/٢) .

٥٨ - سلمة بن محمد الألبيري له رحلة وسماع (١).

٩٥ – سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيى الباجي ، يكنى أبا الوليد
 ٢٦/٤٧٤-٤.٣١.

 ٦٠ – سليمان بن محمد بن بطال البطليوسي المعروف بالمتلمس وبالحسين جودي ويكنى أبا أبوب<sup>(١)</sup>.

٦١ - صاعد بن الحسن الربعي اللغوي يكني أبا العلاء (م ٤١٧) (٤).

٦٢ - عباس بن أصبغ بن عبد العزيز بن غصن الهمذاني (°).

يعرف بالحجاري ، ويكني أبا بكر (٣٠٦ – ٣٨٦) (°<sup>٢)</sup> .

٦٣ – عباس بن يحيى بن قرلمان اللخمي يكني أبا القاسم (٣٥٠ – ٤٢٦) <sup>(٦)</sup> .

٢٤ - عبد الرحمن بن أبان (م ٣٧٩) (٧) .

٦٥ – عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قاسم بن سهل بن
 عبد الرحمن بن قاسم بن مروان بن خالد بن عبيد التيجيبي المعروف ويكني أبا بكر (٣٣٩ – ٤٠٠) (٨).

٦٦ – عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطين بن أصبغ بن فطيس يكنى أبا المطرف (٣٤٨ –
 ٢٠٤/٥).

(۲) البغية : ۲۰۳ ، الصلة : ۲۰۱ ، الدياج (۲۷۷/۱) ، الشذرات (۳٤٤/۳) ، شجرة النور (۱۲۰) ، ترتيب المدارك (۸۰۲/٤) .

(٣) الجلوة : ٢٢٢ ، البغية : ٢٩٧ ، الصلة : ١٩٧ ، الديباج (١/٣٧٦) .

(٤) الجذوة: ٠٤٠ ، البغية: ٣١٩ ، الحلة السيراء (٢٨٣/١) ، شذرات الذهب (٢٠٦/٣) .

(٥) البغية : ١٧ ؛ .

(٥م) تاريخ علماء الأندلس (١/٩٨١) ، الجذوة : ٣١٧ ، البغية : ٤٣٠ .

(٦) الصلة : ٤٤٣ . (٧) الصلة ٣١٦ .

(٨) الصلة : ٣١٥ ، الجذوة . ٢٧٠ ، البغية : ٣٥٩ .

(٩) الصلة: ٣٠٩ ، البغية: ٣٥٦ ، الديباج (٢٧٨/١)، تذكرة الحفاظ (٢٠٢١/٣)، ترتيب المدارك (٢١/٤-٢٧٢).

<sup>(</sup>١) البغية ، رقم (١٣٤٧) .

.....

= ٢٧ - عبد الرحمن بن يوسف بن نصر الرفا القرطس ، يكني أما المطرف (١) .

٦٨ – عبد العزيز بن أحمد النحوي اليحصبي المعروف بالأخفش ، ويكنى أبا الأصبغ (٢) .

٦٩ – عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن جهور بن يخت المعروف بالغراب ، ويكنى أبا الأصغر ت ٢٠٠٣ هـ = ٢٠١٢ م ، ٣٠ .

٧٠ – عبد الملك بن زكريا ويكنى أبا مروان (٤) .

٧١ - عبيد بن محمد ويكني أبا عبد الله (٥).

٧٢ – عثمان بن أبي بكر حمود الصفاقسي المعروف بابن الضابط ويكنى أبا عمرو (ت ٤٤٤ هـ
 ٣٠٠ (٦) (١) (١) (١)

٧٣ - عمر بن عبادل الرعيني يكني أبا حفص (٧) .

٧٤ – عمر بن نماره بن عمر بن حبيب بن مطروح الأموي ويكنى أبا حفص (^) .

٧٥ – عمر بن عبيد الله بن يوسف بن عبد الله بن يحيى بن حامد الذهلي (٣٦١ – ١٥٤ هـ =
 ٧١ – ١٠٦٢ – ١٥).

٧٦ – عيسى بن سعيد بن سعدان المقرئ ، ويكني أبا الأصبغ ( ت ٣٩٠ هـ = ٩٩٩ م ) (١٠). =

<sup>(</sup>١) الصلة : ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الجذوة : ٨٨٨ ، البغية : ٣٨٤ ، ٣٦٩ ، الصلة : ٣٦٩ ، التكملة : القسم الثالث لوحة ٥٥ مخطوطة مصورة بمعهد المحطوطات.

<sup>(</sup>٣) الجذوة : ٢٨٩ ، البغية : ٣٨٥ ، الصلة : ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٤) التكملة : القسم الثالث الجامعة مصورة عن الأزهر لوحة ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) الجذوة : ٢٩٦ ، البغية : ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٦) شجرة النور : ١٠٩.

<sup>(</sup>٧) ترتيب المدارك (٤/٥٨٥ - ١٨٥٧).

<sup>(</sup>٨) الجذوة : ٣٠٣ ، البغية : ٤٠٩ ، الصلة : ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٩) الصلة : ٣٩٩ ، البغية : ٤٠٨ .

<sup>(</sup>١٠) الجذوة : ٢٩٨ ، غاية النهاية (١٠٨/١) .

.....

=  $\gamma \gamma$  – فائق مولى أحمد بن سعيد بن حزم (\).

 ٧٨ – قاسم بن أحمد بن محمد بن عثمان التجسي المعروف بابين أرفع رأسه ويكنى أبا أحمد (م ٣٩٣) <sup>(١)</sup>.

۲۹ - قاسم بن مروان الوراق ویکنی أبا بکر (۲) .

٨٠ – أبو القاسم النشيري <sup>(٤)</sup> .

۸۱ – محمد بن أبان بن عثمان بن محمد بن يحيى بن عبد العزيز يكني أبا بكر (°).

٨٢ – محمد بن إبراهيم البغدادي الشافعي يعرف بالمهدي ويكني أبا نصر (٦) .

٨٣ - محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن محمود البجاني يكني أبا عبد الله (٧) .

٨٤ – محمد بن إبراهيم بن مصعب الأشعري يعرف بابن أبي مقنع ويكنى أبـا بكر (٣٧٨ – ٤٣٦)<sup>(٨)</sup>.

٨٥ – محمد بن إبراهيم بن يزيد بن محمود يكني أبا عبد اللُّه (٩) .

٨٦ - محمد بن أحمد بن حيوه يكني أبا عبد الله (١٠) .

٨٧ – محمد بن أحمد بن خالد بن يزيد (١١).

(١) الصلة : ٢٥٥ .

(٢) الجذوة : ٣٣١ ، البغية : ٤٤٧ ، الدياج (١٤٨/٢).

(٣) الصلة : ٦٨ ؛ ، جامع بيان العلم : لابن عبد البر : ٩٨ .

(٤) الصلة : ٢٠٢ .

(٥) الجذوة : ٢٦ ، البغية : ٩ ٥ .

(٦) الصلة : ٦٠٢ .(٧) الصلة : ٥٠٧ .

(٨) الصلة : ١٨٥ ، جامع بيان العلم : ٢٣٤ .

(٩) الصلة: ٥٦.

(١٠) الصلة : ٥٠٠ .

(١١) الجذوة : ٣٩ ، البغية : ٩٩ .

= ٨٨ - محمد بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن العطار (١) .

۸۹ - محمد بن أحمد بن محمد المكتب <sup>(۲)</sup>.

. ٩ - محمد بن الحسن بن عبد الله بن مذحج الزبيدي الإشبيلي يكني أبا بكر ( م : ٣٩٧) <sup>(٣)</sup> .

٩١ – محمد بن الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الوارث الرازي الحراساني يكنى أبا بكر ( توفي بعد ، ٥٥ هـ ، (<sup>٤)</sup> .

٩٢ - محمد بن رشيق المكتّب يعرف بالسراج ويكني أبا عبد الله (°).

٩٣ - محمد بن سعيد بن ثبات يكني أبا عبد الله مات بعد الأربعمائة (١) .

٩ ٩ - محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين الإلبيري (٣٢٩ - ٣٩٩) (٧) .

٩٥ – محمد بن عبد الله بن عثمان بن سعيد بن هاشم بن إسماعيل بن سفيان الأسدي يكنى أبا
 جعفر (٢٦٦ – ٤٠٣) (٨).

٩٦ – محمد بن عبد الله بن مفوز بن غفول بن عبد ربه بن صواب بن مدرك بن جعفر المعافري ويكنى أبا عبد الله (م . ٤٠١) <sup>(٩)</sup> .

٩٧ – محمد بن عمر المعروف بابن الفخار (١٠) .

٩٨ – محمد بن عمروس بن العاص القرطبي يكنى أبا عبد الله (م: ٤٠٠) (١١).

(١) ترتيب المدارك (٢٥٠/٤).

(٢) الجذوة : ٤٠ ، البغية : ٥٠ .

(٣) الجذوة : ٤٦، البغية : ٦٦، الدبياج (٢١٩/٢).

(٤) الصلة : ٦٠١ .

(٥) الجذوة : ٥٦ ، البغية : ٩٠ ، الصلة : ٤٩٨ .

(٦) البغية : ٧٩ ، الجذوة : ٦٠.

(٧) الشذرات (٣/٢٥١) .

(٨) الصلة : ٤٩٢ .

(٩) الصلة : ٥٠٣ ، البغية : ٩٢ .

(١٠) ترتيب المدارك (٤/٤/٧ - ٧٢٦).

(١١) الصلة : ٤٨٧ ، نفح الطيب : للمقري (١٢/١) .

= ۹۹ - محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن موسى بن نصير (٣٩٦ - ٣٩١) (١).

۱۰۰ محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يعقوب بن داود التميمي بن
 الحذاء ۲۳۱ – ۲۱۵) (۲).

ا ۱۰۱ – محمد بن نصر بن حامد بن نصر الرومي الكاتب يكني أبا القاسم (7) .

١٠٢ - مسلمه بن محمد البتري يكني أبا محمد (٤) .

۱۰۳ – هارون بن موسى بن صالح بن جندل القيسي الأديب يكنى أبا نصر (م: ٤٠١ هـ)<sup>(٥)</sup>.

١٠٤ – هشام بن سعيد الخير بن فتحون القيسي يكنى أبا الوليد ( توفي بعد ٤٣٠ هـ ) (١) .

ه.١٠ – وسيم بن أحمد بن محمد بن ناصر بن وسيم الأموي يعرف بالحنتمي ويكنى أبا بكر (٤٠٤ – ٤٠٤)(٧).

١٠٦ - وهب بن محمد بن محمود بن إسماعيل الشذوني ويكني أبا الحزم . (^)

١٠٧ – يوسف بن محمد بن يوسف بن عمروس المؤدب الأستجي يكني أبا عمر (٩) .

۱۰۸ – يوسف بن محمد بن يوسف بن محملهن يوسف بن عبد الله يكني أبا عمر (٣٢٦ – ١٠٨ ).

(١) الصلة : ٩٩١ .

(٢) الصلة : ٥٠٥ ، الديباج (٢٧٧/٢) ، البغية (١٤٦) ، شجرة النور (١١٢) ، الشذرات (٢٠٦/٣) .

(٣) التكملة (٢/٨/١) ، جامع بيان العلم : ٧٠ .

(٤) الجلوة: ٣٤٦، البغية: ٣٦٣.

(٥) الصلة : ٢٥٦ .

(٦) الصلة : ٦٥١ ، البغية : ٤٨٥ .

(٧) الصلة : ١٤٥ .

(٨) الجذوة : ٣٦٠ ، البغية : ٤٧٩ .

(٩) الجذوة : ٣٦٧ ، البغية : ٤٨٧ .

.....

= ١٠٩ - يوسف بن هارون الرمادي الشاعر يكني أبا عمر (١) .

١١٠ - يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث بن محمد بن عبد الله يكنى أبا الوليد (٣٣٨ - ٢٩٥).

۱۱۱ – وأجازه محمد بن أحمد بن العباس الإخميمي في 3 الاستذكار ، (۱۲۹۹:۱) (۲۰) ، وفي غير و الاستذكار ، أجازه .

١١٢ – إبراهيم بن علي بن الحسين بن سِيُبُخْت البغدادي ، يكنى أبا الفتح ، نويل مصر (م:٣٩٤) <sup>(4)</sup>.

١١٣ – أحمد بن نصر الداودي الأسدي القيرواني (٤٠٦ هـ = ١١١١ م) ، يكنى أبا جعفر : إمام المالكية في القيروان (°) وقال ابن عبد البر : (كتب إلي .. بإجازة ما رواه وألفه ) .

١١٤ – عبد بن أحمد بن محمد الهروي يكني أبا ذر (٣٥٦ – ٤٣٤ هـ ) (٦) .

١١٥ – عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد اليزاز المصري المعروف بابن النحاس ، يكنى :
 أبا محمد (٣٣٣ – ٤١٦) (٧) .

۱۱٦ - عبد الغني بن سعيد بن علي بن بشر بن مروان الأزدي المصري يكني أبا محمود (٣٢٣ -٢٠٩) (٨) ، كتب له مجيزا من مصر .

<sup>(</sup>١) الصلة : ٦٧٤ ، البغية : ٤٩٣ ، الشذرات (١٧٠/٣) .

<sup>(</sup>۲) الصلة : ۱۸۶ ، البغة : ۲۱ ه ، الجلموة : ۳۸۶ ، تاريخ قضاة الأندلس للنباهي : ۹۰ ، الشدرات (۲٤٤/۳) شجرة النهر اللككة : ۱۱۵ .

<sup>(</sup>٣) أجازه في غير ( الاستذكار ؟ .

<sup>(\$)</sup> ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي (١/٠٥) ، العبر في أعبار من عبر للذهبي (٧/٣) ، سير أعلام النبلاه (١٥٦/١٨) . حسن الخاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطلي (٢٧١/١) ، والشقرات (١٤٤٢) . (

<sup>(</sup>٥) الديباج (١٦٥/١) ، شجرة النور : ١١٠ ، فهرسة ابن خير : ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٦) تسجرة النور : ١١٤ ، الديباج (١٣٢/٢) ، العقد الثمين (٥٣٩/٥) .

<sup>(</sup>۷) سير أعلام النبلاء (۲۱:۱۷) م والعبر (۱۰/۳) ، الشايرات (۲۰۶۳) ، معجم المؤلفين (۱۲۲۵) . (۸) تذكرة الحفاظ (۲/۱۰ ۲) ، سير أعلام النبلاء (۲/۷۳ ه) ، حسن المحاضرة (۲۰۲/۱ ت) ، الشارات (۱۸۸/۳) .

#### منزلته العلمية : -

#### ۱ – مصنفاته

تمهيد: لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر ، وقد أَخَذَ عن كبار علماء عَصْرِهِ مَن كانت لهم الصدارة ، وجد في التحصيل والطلب ، وامتد عمره قرناً إلا قليلاً ، فملك القُدرة الفائقة على التصنيف ، ﴿ وكان موفقاً في التأليف ، مُعاناً عليه ، ونقع الله بتواليفه ﴾ (1) حتى كانت أمنية العلماء الرحلة إليه ، والأحذ عنه ، والثناء على مؤلفاته ، قال أبو طاهر السلفى :

و وبالجملة فالرجل جليلُ القَدْرِ ، واسع العلم ، وكتبه متعددة كثيرة ، وقد قلت فيها لحسنها وكثرة فوائدها :

ومُغَرِّبًا في البحر بعدَ البَرِّ بالغربِ حافظُها ابن عبد البَرِّ (٢) يا مَنْ يُسافر في الحديث مُشَرِّقاً ما أن يرى أبداً لكتب صاغها

ا ۱۱ حبد الله بن الحسن بن جهضم بن سعيد الهمداني أبو الحسن كتب إليه في مكة يجيزه (۱).
 ۱۱۸ ح عُبيد الله بن محمد بن أحمد بن جعفر السقطي البغدادي المكي يكني أبا القاسم (۲).

١١٩ - على بن عبد الله بن موهب الجذامي ، آخر من أجازه (٣) .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١٨ : ١٥٨) .

<sup>(</sup>٢) مقدمة أبي طاهر السلفي ضمن مجموع (٧١) بالمكتبة الظاهرية / دمشق .

<sup>(</sup>١) فهرسة ابن خير : ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٢) الصلة : ٦٧٧ ، وفهرسة ابن خير : ٢٨٦ ، وسير أعلام النبلاء (١٥٦/١٥) .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاه (١٩٦:١٨) ، وفي شيوخه انظر أيضاً : ملحق (٣) من كتاب ابن عبد البر وجهوده في التاريخ ، ص (٩٩٥) .

وقال الحافظ الذهبي :

وَمَنْ نَظَرَ فِي مُصنَّفَاتِهِ بَانَ لَهُ مِنْزِلتُهُ مِنْ سَعَةِ العِلْمِ ، وَقُوةِ الفَهْمِ ، وسَيلانِ الذَّهِنِ (۱) .

# أولاً: مصنفاته في القرآن والقراءات

تراثنًا في دراسة القرآن الكريم وعلومه جزء أصيل من تراثنا الإسلامي ، جزء ينبض بالحياة ، بل لعلّه أكثر هذا التراث حيوية ، إذ يضع أمام أبصارنا ما تقوم عليه أسس حياتنا كأنها تُلقى إلينا اليوم ، وقد توَّج ابن عبد البر مُصنفاته في تأليف عدة كتب في القراءات والتجويد ، وتلاوة القرآن ، ولا نعرف بالضبط في أيِّ مرحلة من عمره صنَّفَ هذه الكتب ، يبد أن ما يغلب على الظن أنَّهُ كَتَبَها في باكورةٍ مؤلفاته ، استهلَّ بها التصنيف بعد حفظه القرآن الكريم ، وإثقانه تلاوته وتجويده .

## ١ – البيان عَنْ تلاوة القرآن (٢) :

استوعبُ القول فيه ، وذَكَرَ الآثار في قراءة النبي (ﷺ) ومعنى الهذّ ، والثرتيل ، والحدر ، وأي ذلك أفضل والقول في قراءة القرآن بالألحان ، ومن كرهَ ذلك ومن أجازهُ ، وما رويَ في صوت داود، وجاء من هذه المعاني <sup>(٢)</sup> بما فيه شفاء، كذلك ما ورد في قراءة القرآن الكريم في ركعة، وختمه مرتين أو أكثر في ليلة، وما إلى ذلك.

٢ – الاكتفاء في القراءة (<sup>1)</sup> ، أو د الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو ابن العلاء ،
 والحجة لكل منهما » :

وهو في قراءة نافع وأبي عمرو بن العلاء ، وتوجيه ما اختلفا فيه ، والحجة لكل معا .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١٥٧:١٨) .

<sup>(</sup>۲) أشار إليه في الاستذكار (٢٠٣١-١ ، ١٠٣٦٠ ، ١٠٣٨٠) ، وسير أعلام النبلاء (٢٠٣:١٨) ، جلموة المقتبس (٣٦٨) ، بغية الملتمس (٤٩٠) ، فهرسة ابن خير : ٧٧ . (٣) الاستذكار (١٠٣٨:٨) .

<sup>(</sup>٤) بغية الملتمس : ٤٩٠، جذوة المقتبس : ٣٦٨، سير أعلام النبلاء (١٥٩:١٨)، نفح الطيب (٣:٠١٧). ١١

#### ٣ - المدخل إلى علم القراءات بالتجويد (١):

وفيه يدرسُ اختلاف أثمة الأمصار في نَظْمِ القرآن في نفس حروفها ، ثم يذكر معرفة صفات الحروف ومخارجها معرجاً على شيء من أقوال أثمة القراءات .

#### \$ - اختصار التجويد <sup>(۲)</sup> :

ويبدو أنه صَنَعُه لطلبةِ العِلْمِ مجردًا من القراءات لما شعر بحاجتهم إلى مؤلف مختصر في التجويد ، سهل مطالعته وحفظه كمدخل لتلاوة القرآن الكريم .

#### ثانياً: مصنفاته في الحديث وعلومه

حمل ابن عبد البر لواء مدرسة الحديث في الأندلس وهو المدرك لمكانة السنية وحُجّيتها بعد كتاب الله تعالى ، فعكف على دراسة علوم السنة كلها السنين الطويلة، حتى فاق أهل زمانه ، وأصبح من الأثمة المرموقين في عصره ، فأطلقوا عليه: بخاري المغرب ، وحافظ الأندلس ؛ لأنه كان حافظاً جليلاً ، ومحدثاً كبيراً ، ضَبَط الأحاديث النبوية ، وأسماء رواتها ، وحرر ألفاظها ، وبين حال رواتها وشروطهم ، وأضاف المرويات وما يتعلق بها ، وسبر أحوال السنيد والمتن ، وعلى هذا النحو كانت آثاره في هذه البابة ، وكان لسان مدرسة الحديث الذي قال فيه أبو عبد الله بن أبي الفتح : كان أبو عمر أعلم من بالأندلس في السنين والآثار واختلاف علماء الأمصار (٢).

وأول ما يطالعنا في مصنفاته الحديثية :

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ( ٢ : ١٦٤٤ ) ، هدية العارفين ( ٢ : ٥٥ ) ، جذوة المقتبس : ٣٦٨ ، وبغية الملتمس : ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) ترتيب المدارك (٨١٠:٤).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (١٦٠:١٨) .

#### التقصى لحديث الموطأ وشيوخ مالك (١):

المسمى أيضاً : تجريد التمهيد : وقد أراد أبو عمر في هذا التصنيف أن يجمعُ الأحاديث التي كانت أصلاً لكتابه ( التمهيد ) التالي برقم (٧٠) ، حيث جمع الأحاديث التي كانت أصلاً لكتابه ( التمهيد ) و جرَّدها مسندةً ومرسلة ومتصلة ، حتى يكونَ هذا الكتاب مدخلاً سهلاً إلى ( التمهيد ) ومساعداً على حفظ أحاديث رسول الله ( للله ) و وجعله على أبواب ( التمهيد ) حتى يسهل الرجوع إلى أصله عند إشكال علة ، أو استغلاق معنى ، أو إبهام وجه .

و في ( التقصي ، نراه يقدم الحديث المتصل المسند عن رسولِ الله (ﷺ) ، ثم ما يليه حتى يذكر في النهاية : المرسل والمنقطع ، والبلاغ .

وقد مضى في ( التقصى ) يَذْكُرُ في أول كل باب اسم شيخ مالك ونسبه وكنيته وممن سمع باختصار وإيجاز ، ويحيل عند وجود أي اختلاف في الاسم والكنية أو الرواية إلى ( التمهيد ) ، ثم هو يرتب أحاديث شيوخ مالك بحسب شيوخهم أيضاً ، فعندما يتكلم عن ابن شهاب الزهري يبدأ بروايته عن أنس بن مالك ويذكر أنها خمسة أحاديث ، ثم بروايته عن سهل بن سعد الساعدي ، ثم بروايته عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، وهكذا حتى يذكر مراسيل ابن شهاب عن نفسه .

وبعد أن يذكر ما لرسول الله عَلَمْ من حديث مرفوع أو ما له حكم المرفوع يأتي بالأحاديث المرسلة والبلاغات عن مالك في باب خاص ، وفي أثناء ذلك يورد باختصار من رواه مسندا أي مرفوعا إلى النبي عَلَمْ ، وفي هذا الباب يذكر الأحاديث الأربعة التي لم يستطع أن يصلها بأسانيده فبقيت لا تعرف مرفوعة إلى النبي عَلَمْ بأسانيد صحيحة غير طريق الموطأ .

<sup>(</sup>۱) ترتيب المذارك (۸۱۰:۶) ، وسير أعلام النبلاء (۱۹:۱۸) ، فهرسة ابن خير : ۸۱ ، ۹۱ ، وبغية الملتمس : ۶۹۰ .

وبعد أن ينتهى من حديث رسول الله ﷺ الوارد في الموطأ من رواية يحبى بن يحيى الأندلسي بيداً بايراد الزيادات التي ذكرها رواة الموطأ على رواية بحبى بن يحيى، وقد رتب هذه الزيادات – أيضا – على ترتيب شيوخ مالك وبحسب أوائل أسمائهم وفيها يعين من رواه ويذكر من لم يروه من رواة الموطأ بإيجاز ويحيل إلى التمهيد لمن يريد للزيد .

وقد اهتم العلماء بكتاب ( التقصي ) ، فأقبلوا على مطالعته وحفظه ، وتبادله ، وكان يعتبر من الكتب التي يجب على الطالب دراستها ، وتُسرَّحهُ العلماء لفوائده الحديثية الجمة ، وكان أبو الوليد الباجي وأبو عمران الفاسي يفضلان التقصي لأبي عمر ابن عبد البر على الملخص للقابسي الذي جمع فيه ما اتصل إسناده من حديث مالك في الموطأ برواية ابن القاسم على ما جاء في الرسالة المستطرفة : ١٤ ، وذلك لسهولة تناول التقصي ، وإيجاز عبارته (١٠).

وصنَّفَ ابن عبد البر رسالة في إيجاب العمل بخبر الواحد الثقة ، ذكراً كان أو أنفى ، وأن جماعة الفقهاء على ذلك ، وأسماه :

#### ٦ – الشواهد في إثبات خبر الواحد (٢):

واستدل فيه على العمل بخبر الواحد قول رسول الله (ﷺ) لأم سلمة : ( ألا أخبرتيها ) في مرسل عطاء بن يسار (٣ أن رجلاً قَبَّلَ امرآتُهُ وهو صائمٌ في رمضان فأرسل امرأته تسأل له أم سلمة عن ذلك . . . الحديث ، فأوضح قوله ( ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك ) أن خبر أم سلمة يجبُ العمل به ، وكذلك خبر المرأة لزوجها ، ولو

 <sup>(</sup>١) التقصي : (٩ . ٢٠٨ . ٢٥٨ . ٢٥٨) عفيرسة ابن خير : ٩١ ، التكملة لابن الأبار (٣٣٨:٢ ،
 ٤١٤) ، المعجم له : ٢٧ ، برنامج الوادياشي (١:٤) .

 <sup>(</sup>۲) التمهيد (۱۱۲۰۵) ، جذوة المقتبس : ۳٦٨ ، سير أعلام النبلاء (١٥٩:١٨) ، ترتيب المدارك
 (٨٠٠:٤) .

<sup>(</sup>٣) انظره في المجلد العاشر من الاستذكار ، ١٨ – كتاب الصيام (٥) ياب : ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم ؛ .

كان خبر أم سلمة لا يلزم المرأة ، وخبر المرأة لا يلزم زوجها ؛ لما قال رسول الله (عَلَّهُ) لأم سلمة: (ألا أخبرتيها)، لأنَّها كانت تقول: وكيف كنت أخبرها عنك وحدى؟.

> وأي فائدة في نقلي عنك وحدي ؟ أو كيفَ تنقلُ المرأة الخير وحدها إلى زوجها ؟

ثم يعقب ، فيقول : وهذا بينٌ في إيجابِ العملِ بخبرِ الواحدِ ، وقبوله ممن جاءً به إذا كان عَدْلًا ، ويذكرُ أنَّ الحُجَّة في إثباتِ خَبرِ الواحدِ به قائِمَةٌ مَن الكتابِ والسُّنَّةِ ودلائل الإجماع والقياس .

#### \* \* \*

وابن عبد البر المحدث الذي نُعتَ بد : بخاريُّ المغرب ، والذي أُوقَفَ نفسه على خدمة حديث رسول الله (ﷺ) ، وقدم لنا دراسات متعددة جديدة على الموطأ ، وسجل ابن حزم في رسالة في فضل الأندلس أن ابن عبد البر أحد سبعة من الحفاظ لكتب الحديث السنة ، وأحسنوا التصنيف فيها ، يُسأل عن معاني بعض الأحاديث التي استغلقت على بعض طلاب العلم ، فيصنف كتاب :

٧ – الأجوبة الموعبة في المسائل المستغربة في كتاب البخاري(١) :

فيشرح هذه الأحاديث شرحاً وافياً ، يأتي فيها على ذكر غريب الألفاظ ، فيقدم معانيها من شواهد العربية ، ثم يبسط المعنى العام المراد من كل حديث ، وما يستفاد منه ، فيكون هذا الكتاب مما يعد من أفضل الشروح على بعض أحاديث صحيح البخاري ، بالإضافة إلى ذكر الإسناد ، والعلة – إن وجدت – ببيان واضح (٢) .

فإذا انتقلنا إلى كتاب :

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ، (١١٨ه ١٠) ، ترتيب المدارك (٢٠٠٤) .

<sup>(</sup>٢) الاستذكار (٢١١٨:٢).

#### ٨ - جامع بيان العلم وفضله وما ينبغى في روايته وحمله (١) :

ظهرت لنا شخصية ابن عبد البر ، وسعة اطلاعه ، إذ قدم في هذا الكتاب علوم الحديث ورجاله ، ونقد الروايات ، وتكلم على معانيها وفقهها ، وأصول العلم ، وما يحتاج إليه العالم والمتعلم من آداب وآلات ليكونوا علماء ، ومحدثين ، ورواة .

ويمكن أن أسجل النقط الرئيسية التالية :

١ – صنف هذا الكتاب إجابة لسؤال من طلاب العلم رجاء عظيم الثواب ، والتقرب إلى الله ، ونشر العلم ؛ لأنَّ ما كتب في هذا الباب قبله غير كافرٍ ، ولا واف.

7 - يستهل الكتاب بجمع طرق حديث: ٥ طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأن العلم ما هو فرض عين ، وهو ما لا يسع الإنسان جهله ، ومنه ما هو فرض على الكفاية ، إذا قام به قائم سقط فرضه على ألهل ذلك الموضع ، ثم يذكر فضل العلم وأهله ، والأحاديث الواردة في هذا المعنى ، ورواياتها المتعددة ، وفضل تقييد العلم ، وتعلمه منذ الصغر والحض على ذلك .

٣ - ثم يذكر الرحلة في طلب العلم ، والصبر عليها ، وما يجب على العالم من
 العمل في علمه ، وما يكره فيه الجدال والمراء ، وما يجوز فيه التناظر . . .

٤ – ويؤكد على حقيقة أن العلماء هم الغرباء لكثرة الجهال ، وما يجب على طالب العلم تعلمه ، ومكانة السنة ، وما ينبغي على العلماء من الوقوف أمام البدع والأهواء.

و - يعتبر كتابه هذا المرجع الأساسى الأصيل في موضوعه .

k \* \*

 <sup>(</sup>١) جلوة المقبس ٢٦٨: ، بغية الملتمس : ٤٩٠ ، فهرسة ابن خير : ٢٦١ ، سير أعلام النبلاء
 (١٠٥:١٨) ، ترتيب المدارك (٤٠٤٠) ، وكشف الظنون (٢٧٩:١٧) .

ولما أخذ ابن عبد البر في شرح و الموطأ ، ومن المعروف أن نسخ الموطأ عدتها أربع عشرة نسخة ، واعتمد على نسخة يحيى بن يحيى المصمودي ، وجد أن هناك زيادات في نسخ و الموطأ ، ليست عند يحيى ، فحصرها في رسالة لطيفة أسماها : ٩ - الزيادات في ذكر ما لم يذكر في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى من حديث النبي (عَنِّيّ) ، ورواها غيره في الموطأ (١) :

وهذه الرسالة مرتبة على شيوخ مالك كما في و التمهيد ) وأولها حديث مالك عن صحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال : كنت أمشي مع رسول الله على وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذاً شديداً قال أنس حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله على قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته ، ثم قال : يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك قال : فالتفت إليه رسول الله على فضحك ثم أمر له بعطاء .

قال ابن عبد البر: هذا الحديث في الموطأ عند ابن بكير وسليمان بن برد ومعن ابن عيسى ومصعب الزبيري وهو عند القعنبي خارج الموطأ وليس هو عند يحيى بن يحيى ولا عند ابن وهب ولا عند ابن القاسم ولا ابن عفير ولا أبي المصعب في الموطأ .

وختم الرسالة بحديث مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن عمرة عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال و ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » .

وقال ابن عبد البر وهذا الحديث عند معن ، وسليمان بن برد ، ومصعب الزبيري في الموطأ دون غيرهم بهذا الإسناد .

وقد صَنَّفَ ابن عبد البر الكتب التالية في الحديث ومعلوماتنا عنها قليلة إذ أن بعضها في حكم المفقود على ما سيأتي بيانه :

<sup>(</sup>١) تاريخ التراث العربي (١٢٢:٢) .

• 1 - و اضح السنين <sup>(١)</sup> : وقد ذَكرَ فيه الآثار في فضائل العبادات ، كفضل التَّهجير إلى الجمعة أوَّل النهار،

و فضل قيام رمضان ، وما إلى ذلك . ١١ - الاستظهار في طرق حديث عمار (٢):

والحديث هو: ﴿ تَقْتُلكَ الفئةُ الباغيَّةُ ﴾ .

۱۲ – اختصار كتاب التحرير (").

17 - اختصار كتاب التمييز لمسلم (1). ١٤ - التغطا بحديث الموطأ (°).

١٥ - حديث مالك خارج الموطأ (١) .

١٦ – عوالى ابن عبد البر في الحديث (١).

١٧ - وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل (^).

١٨ – منظومة في السنة (٩) .

١٩ - مسند ابن عبد البر (١٠) .

(١) الاستذكار (٥:١٥٥٥).

(٢) الاستيعاب (٤٤٨:٢) و (١٣٩:٣) ، وهدية العارفين (٢:٥٥) . (٣) ترتيب المدارك (١٠:٤).

(٤) ترتيب المدارك (٤: ١٨١).

(٥) هدية العارفين (٢:٥٥) .

(٦) ترتيب المدارك (٢٠٠:١).

(V) الغنية فهرس القاضي عياض اللوحة (٩٤). (A) الرسالة المستطرفة: ١٥.

(٩) المعجم لابن الأبار: ٣٢٠. (١٠) الدلائل السمعية: ٧٤١.

#### الحديث والفقه

كان ابن عبد البر علماً من أعلام الحديث والفقه ، فهو العالم المحدُّث الفقيه ، وكان من أهل الاجتهاد وعالماً بإجماع العلماء واعتلافهم ، ومع أنه كان مالكي المذهب لكنه لم يَجْوِ فيه مجرى التقليد ، وإنما كان مجتهداً في المذهب يختار ما وافق الدليل بعد النظر والتمحيص ، ونلمس اعتداله في المسائل الفقهية التي تعرَّضَ لبسطها وشرحها حيث تجلَّتُ مَلكَتُهُ الفقهية في قوة الحفظ ، وسعّة الاطلاع ، وحُسْنِ الانتقاء، وفهم المسائل على وجهها الصحيح بالأدلَّة القوية ، والحُجَّة الساطعة.

ويتجلَّى ذلك في مصنفيه : ﴿ التمهيد ﴾ ، و﴿ الاستذكار ﴾ ، ثم في رسالة : «الإنصاف فيما في بسم الله الرحمن الرحيم من الخلاف ﴾ .

### ٢ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد:

و الموطأ ، لإمام الأثمة ، وعالم المدينة مالك بن أنس من أول ما ألَّفَ في السنة ، أودَّعَهُ أصولَ الأحكام من الصحيح النَّقْقِ عليه ، ورتَبَّهُ على أبواب الفقه ، وقال فيه الإمام الشافعي : و ما ظهر كتاب بعد كتاب الله أصحُ من كتاب مالك ، وقد يَسُر الله لشرحهِ وتوضيحه مُحَدِّث المغرب : أبو عمر بن عبد البَرّ ، الذي توجه إلى والموطأ ، بالشرح والإيضاح ، وذكر الأسانيد والروايات واتصالها كمحدث ناقد ، وعلم مثبت ، وقفيه متمكن ، يستهلُّ شَرْحَهُ بتقدمة واسعة عن إجماع أهل الفقه والأثر على قبول خَبَر الواجد العَدْلِ ما لم يكن مُنسوحًا ، ويُمرِّفُ ألمُرسل ، والمُستد ، والمنقطع ، والموقوف ، والمُدَّلُ مَ ، ويختمُ النَّقَدُمة بذكر الأحاديث الواردة في ذَمَّ الكذب على رسول الله (عَلَيْهُ ) ، وما ورد من الأحيار في وجوب الحيطة في رواية الأحاديث ، ومن كان يُدتَّقُ في الرواية من العلماء والمحدثين .

وبيداً كتابُه بباب مَنْ اسمه على حرف الألف من شيوخ ِ مالك الذين روَى عنهم حديث النبي (ﷺ) ، مستهلاً بابراهيم بن عتبة ، فيذكر اسمه ونسبه ، ثم يبدأ

بالأحاديث المروية عنه في ﴿ المُوطأُ ﴾ .

ولندع المصنف يشرح عمله في ( الموطأ ) ، حيث يقول في تقدمة ( التمهيد ) : لما أجمع أصحابنا على ما ذكرنا في المسند والمرسل ، واتفق سائر العلماء على ما وصفنا رأيت أن أجمع في كتابي هذا كل ما تضمنه موطأ مالك بن أنس – رحمه الله– في رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي عنه من حديث رسول الله ( على ) . مسنده ، ومقطوعه ، ومرسله ، وكل ما يمكن إضافته إليه، صلوات الله وسلامه عليه.

ورتبت ذلك مراتبَ ، قدمت فيها المتصل ثم ما جرى مجراه مما اختلف في اتصاله، ثم المنقطع والمرسل .

وجعلته على حروف المعجم في أسماء شيوخ مالك – رحمهم الله – ، ليكون أقرب للمتناول .

ووصلت كل مقطوع جاء متصلا من غير رواية مالك ، وكل مرسل جاء مسندا من غير طريقه – رحمة الله عليه – فيما بلغني علمه ، وصح بروايتي جمعه ، ليرى الناظر في كتابنا هذا موقع آثار الموظأ من الاشتهار والصحة ، واعتمدت في ذلك على نقل الأقمة وما رواه ثقات هذه الأمة ، وذكرت من معاني الآثار وأحكانها المقصودة بظاهر الخطاب ، ما عول على مثله الفقهاء أولو الألباب ، وحملت من أقاويل العلماء في تأويلها وناسخها ومنسوخها ، وأحكامها ومعانيها ما يشتفى به القارئ الطالب ، ويصر وينبه العالم ويذكر .

وأتيتُ من الشواهدِ على المعاني والإسناد بما حضرني من الأثر ذكره ، وصحبني حفظه مما تعظم به فائدة الكتاب ، وأشرتُ إلى ما استعجم من الألفاظ مقتصرا على تأويل أهل اللغة ، وذكرتُ في صدر الكتاب من الأخبارِ الدالة على البحث عن صِحَّةٍ النَّقْلِ ، وموضع المتصل والمرسل ومن أخبار مالك – رحمه الله تعالى – وموضعه من الإمامة في علم الديانة ، ومكانه من الانتقاد في الرواية ، ومنزلة موطئه عند جميع العلماء المؤلفين والمخالفين ، يستدلّ بها اللبيب على المراد ، وتغني المقتصر عليها من الازدياد ، وأومأتُ إلى ذكر بعض أحوال الرواة وأنسابهم وأسنافهم ، ومنازلهم ، وذكر من حفظت تاريخ وفاته منهم ، معتمداً في ذلك كله على الاختصارضاربا عن التطويل والإكثار .

والله أسأل العون على ما يرضاه في بعض ما قصرنا ، فلم نصل إلى شيء مما ذكرنا إلا بعونه وفضله – لا شريك له – فله الحمد كثيرا دائما على ما ألهمنا من العناية بخير كتاب بعد كتابه وعلى ما وهب لنا من التمسك بسنة رسول الله محمد (عَلَيْهُ) وما توفيقي إلا بالله ، وهو حسبي ونعم الوكيل (1).

وقد أمضى ابن عبد البر ثلاثين عاماً في هذا الكتاب ، ولعلَّه ابتدأ تصنيفُهُ مبكرًا لكثرة ما يحيل إليه في كتبه الأخرى ، .

وكان تصنيفَهُ له سَمَرٌ لفؤاده يعترُّ به دائماً ، وينظم فيه الشعر :

سَمِيرُ قؤادي في ثلاثين حجة وصاقِل ذهني والمفرّج عن همي بسطتُ لهم فيه كلام نبيهم لما في معانيه من الفقه والعلم وفيه من الآداب ما يُهتدى به إلى البر والتقوى ، ويُناًى عن الظلم

وقد أقبَّلَ العلماء على ( التمهيد ) ينهلون من معينه الثر ، واتساع شرحه وتفصيله حتى شمل جميع العلوم المتصلة بمواضيع الكتاب كالقراءات ، واللغة ، والتاريخ ، والفقه ، والأدب ، وحرصوا على تلقيّه وروايته في مجالس العلم على مدى العصور .

كما اهتمُّ العلماء بعد دراسته على اختصاره لتيسيره للمبتدئين من طلاب العلم ، كما صنع محمد بن أحمد بن فرج القرطبي (٧٦١ هـ ) فاختصره في مجلدات

<sup>(</sup>۱) التمهيد ( ۱ : ۸ – ۹ ) .

لطيفة (1) ، أو نظمه شمراً ليسهل حفظه ، وكما صنع القاسم بن خيرة الرعيني الشاطيي في قصيدة دالية بلغت خمس مئة بيت مَنْ حَفِظَها أحاط علماً بكتاب «التمهيد» (1) ، أو شرحه لحلّ بعض ما يُشكُلُ من عباراته ، واستدراك بعض ما فات مصنفه كما صنع أبو عبد الله الأنصاري في القرن الخامس ، فألف « التقريب لكتاب النمهيد» (1) .

كما نالَ ابن عبد البر التقديرَ من علماءِ عصره ، وما تلا من عصور بفضل هذا المصنف النفيس ، وكان إذا أريد التعريف بابن عبد البر قبل : صاحب التمهيد ، وجعله ابن حزم – تلميذ ابن عبد البر – مفخرة من مفاخر الأندلس ، تَفْضُلُ به غيرها من ديار الإسلام ، فقال فيه :

٤ لم أر مثله ، فكيف بأحسن منه » (٤)

۲۹ – الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه «الموطأ» من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار :

وسيأتي الكلام به مستوعباً في المبحث الثاني ﴿ منهج كتاب الاستذكار ﴾ ، والله الموفق .

٢٢ – الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم من
 الاختلاف (°) :

وقد جمعَ فيه ما كان عليه علماء السلف من الصحابة والتابعين في قراءة ( بسم

<sup>(</sup>١) بروكلمان (٢٧٦:٣) ، والكتاب في مكتبة القرويين بفاس ، برقم (٢٣٥) .

<sup>(</sup>٢) الديباج المذهب (٢: ٩: ١) .

<sup>(</sup>٣) بروكلمان (٢٧٦:٣) ، ونسخة منه في مكتبة القرويين بفاس برقم (١٩٥) .

 <sup>(</sup>٤) تاريخ الأدب الأندلسي : إحسان عباس ، ص (١٥٥٩) ، وسيأتي في المبحث الثاني : و منهج
 كتاب الاستذكار ، مقارنة بين ( التمهيد ، ، وو الاستذكار ،

هذا العنوان مطابق لما أشار إليه المصنف في ( القمهيد » (٣٠:٢٦)، وفي هذا الكتاب (٤٠٣٥:٤)، وفي المطبوع ورد العنوان هكذا : « الإنصاف فيما بين العلماء من الاعتلاف » .

الله الرحمن الرحيم ) في أوَّل فاتحة الكتاب في الصلاة ، وهل كانوا يعدُونها آية منها فيجهرون بها إذا قرؤوا فاتحة الكتاب ، أو يخفونها عند قراءتهم لها ؟ أو يُسقطونها فلا يَرُونها آية منها ، ولا من أوائل سائر سُور القرآن سواها ؟ وهل اختلفوا في ذلك أو كانوا على وجه منه متفقين ؟ وما الذي اختاره أئمة الفقهاء الذين تدورُ على مذاهبهم الفُتيا في أمصارِ المسلمين من ذلك ، وما الآثار التي كانت سبب اختلافهم فيما اختلفوا فيه من إسقاط ( بسم الله الرحمن الرحيم ) وفي إثباتها ، وفي الجَهْرِ بها وإخفائها ، وما نزعت به كل فرقة لمذهبها من جهة الأثمرِ واَحتَجَتْ به من ذلك لاختيارها بما روَتْهُ عن سَلَفها .

## الفقهوأصوله

فإذا انتقلنا إلى ما صنفه في الفقه لوجدنا كتابه :

#### ۲۳ - أصول الفقه (١) :

مرجعاً يغني عن كثير من المصنَّفاتِ الطوال في موضوعه ، حيث جمعَ فيه أقوالَهُ في أصولِ الفقه المتناثرة في كتبه في هذا التصنيف الخاص، وهذا الكتاب لم يصل إلينا، ويعتبر من الكتب المفقودة ، وهو مدخل لما صَنْفَهُ في الفقه بعد ذلك ، خاصة كتابه :

## £ ٧ – الكافي في فروع المالكية <sup>(٢)</sup> :

وهو الذي قال عنه ابن حزم : اقتصر فيه على ما بالمفتى الحاجة إليه ، وبوَّبُهُ ، وَقُرْبُهُ ، فصارَ مغنياً عن التصنيفات الطوال في معناه (<sup>٢٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) أنسار إليه في و الاستذكار ؛ (٦٩٦٣٦٦) عند ذكر الاختلاف فيما لم يرد به التوقيف ؛ هل العموم أولى بذلك أم الخصوص في أقل ما يقع عليه الاسم ، وذلك في باب و ما جاء في الصلاة على النبي (ﷺ) ؛

<sup>(</sup>٢) وقد طبع الكتاب .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب (١٩٣:٤).

وهو من كتب ابن عبد البر المهمة في فروع المذهب المالكي ، ألَّفَةُ بناءً على طلب بعض طَلَبَةٍ العِلْم ، واعتمدً فيه على المشهور من المؤلفات التي تعتبر من أصول المالكية، كالموطأ ، والمدونة ، والمختصر لابن عبد الحكم ، والمبسوط للقاضي إسماعيل ابن إسحاق، والحاوي في الفقه لأبي الفرج عمر بن محمد اللثي ، والمختصر في الفقه لأبي مُصعب الزهري ، والموطأ لابن وهب ، والموازية لابن المواز ، والعتبية لمحمد العتبى ، والواضحة في الفقه لعبد الملك بن حبيب .

وفي هذا الكتاب يعرضُ أقوالَ مالك وأصحابه واختلافهم ، ويرجع ما يراه من هذه الأقوال حسب اجتهاره ، ويعرض آراء بعض المذاهب الأخرى ، طارقاً أكثر مواضيع الفقه التي يحدثُ فيها الخلاف بين الناس ، فيهبون إلى المفتي ليسعفهم بالجواب عنها (۱) .

#### ٢٥ – اختلاف قول مالك وأصحابه (٢) :

ويبحث في الحلاف الفقهى في مذهب الإمام مالك ، والذي وقع بين الإمام مالك وأصحابه ، وأتباعهم ، اختصر فيه ، ابن عبد البر هذه الأقوال ، وأوردَ الاختلاف ، ورتبه على أبواب الفقه بدءاً من كتاب الطهارة ، فالصلاة ، وهكذا .

وهذا الكتاب متناثر في « الاستذكار » فعند كل مسألة فقهية يقول : واختلف أصحاب مالك فيمن . . . ، فيذكر ذلك بإيجاز ، ثم يحيل إلى كتابه هـذا ، فيقول: « وقد تقصَّيتُ خلافهم في اختلافٍ قول مالك وأصحابه » ٣٠.

## ٢٦ – أحكام المنافقين :

أشارَ إليه في هذا الكتاب (٩٢٧٥:٦) في : ٩ -- كتاب قصر الصلاة في السفر ،

<sup>(</sup>١) انظر المجلد العشرون من هذا الكتاب ، الفقرات (٢٩٥٣٣ ، ٢٩٥٧٤ ، ٢٩٦٠٢) .

 <sup>(</sup>۲) الاستذكار (۲۳۲۲:۱۱) ، و (۲۸۹۳٥:۱۹) ، و (۲۸۹۳:۱۱) ، جلوة المقتبس : ۳٦۸ ، وبغية الملتمس : ۶۹٠ .

<sup>(</sup>ار) الاستذكار (۲۱:۲۱۸،۲۲۸).

(٤٢) باب ( جامع الصلاة ) ، عند شرحه لحديث استذان رجل رسول الله (كله) في قتل رجل من المنافقين ، فقال : وقد أفردتُ لحكم المنافقين في عهد رسول الله (كله) وأحكامهم في مناكحتهم لبنات المسلمين الصالحين المؤمنين كتاباً أتيتُ فيه على معاني المنافقين وكيف أفرَّهُم رسولُ الله (كله) على مناكحة بنات المؤمنين ، وكيف الحكم فيهم عند السلف والخلف بما فيه الشفاء من هذا المعنى ، والحمد لله .

#### ۲۷ – جوائز السلطان (۱) :

وقد استعرض في هذه الرسالة أقوال العلماء في هذه المسألة ، وأجازَ فيها جوائز السلطان .

# ٢٨ – الإشراف على ما في أصول فرائض المواريث من الاجتماع والاختلاف<sup>(١)</sup>

وهو أحدُ مواضيع الفقه الهامة التي تعتبر أحياناً علماً قائماً بذاته ، وهو علم «الفرائض » ، الذي يُبحثُ عن أحوالِ المواريث ، وقسمة التركة على مستحقيها على فروض مقدرة في كتابِ اللهِ ، وستَّة رسولهِ ، وإجماع الأمة ، فييَّن في هذا الكتاب أصول علم الفرائض ، وما فيها من الاختلاف بين العلماء .

### في علم الرجال

مذكورٌ لأبي عمر بن عبد البر في تاريخ الرجال عدة كتب صنفها في معرفة نقلة الحديث وأحوالهم ذلك أن طبيعة عَمله العلمي أملت عليه وصل الأحاديث المرسلة ، والمنقطعة ، وبلاغات الإمام مالك في « الموطأ » ، وذلك لتمييز الصحابي عن التابعي، فكان « الاستيعاب » ، و « الكني » ، و « الأنساب » ، وغير ذلك .

 <sup>(</sup>١) الصلة: ٢٨٤ ، الحال السندسية (٣: ٢٥٩) ، التمهيد (٤: ١١٤) ، هدي الساري لابن حجر : ٤٢٥ .

<sup>(</sup>٢) الغنية ، فهرس القاضى عياض ، اللوحة (١٣٣) ، سير أعلام النبلاء (١٥٩:١٨) ، وأثمار إليه في الاستذكار كثيراً .

### ٢٩ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب:

استوعبَ فيه المصنف (٤٢٢٥) ترجمته بعد أن نظر فيما صَنَّفَ العلماءُ قَبَّلُهُ في ذلك (١) ، فرأى أنهم قد طوَّلوا في بعض التراجم ، وأكثروا من تكرار مخارج الروايات ، وأضربوا عن التنبيه على عيون أخبارهم التي يوقف بها على مراتبهم .

ورأى ابن عبد البر أنَّ كلَّ واحد منهم قد وصلَ إليه من ذلك شيء ليس عند صاحبه ، فجمع ذلك واختصره ، وذكر عيون فضائل ذوي الفضل ، وبيَّن مراتبهم بأرجز ما تيسر ؛ ليستغني اللبيب بذلك ، ويكفيه عن قراءة التصنيف الطويل فيه ، وجَمعهُ على حروفِ المعجم ليسهلَ على من ابتغاه .

أما الكتب التي اعتمدها فقد صَدَّر بها كتابه ، ذاكرًا أسماء مصادِرَهُ وعدد الطرق التي يرويها بها عن شيوخه (٢) .

وقد نص ابن عبد البر على أنه نقل في الاستيعاب من مصادر أخرى ولكنه لم يُثبتها في قوائم مصادره في المقدمة ، فقال « وفي كتابي هذا من غير هذه الكتب من

<sup>(</sup>١) وقد ألف قبل ابن عبد البر بعض المصنفين منهم: أبو الحسن المديني (٣٢٤) ، وكتابه و معرفة من نزل من الصحابة سائر البلدان ۽ في خصسة أجزاء لطيفة ، والبرقي أبو بكر (٢٧٠) ، وجد الله المروزي و عبدان ۽ (٣٠٩) له كتاب و المعرفة في منة جزء ، وأبو منصور الباوردي شيخ ابن منده (٣٠١) ، ثم أبو القاسم البغوي (٣٠١) ، ثم أبو المسين بن قانع (٣٠١) ، ثم أبو علي بن السكن (٣٠١) ، وكتابه الحروف ، ثم أبو حاج بن جان البيشي (٥٣١) ، وكتابه المحروف ، ثم أبو حاج بن جان البيشي (٥٣١) ، وكتابه مختصر جدا ، ثم أبو أحمد العسكري (٣٨٢) ، وكتابه و معرفة الصحابة ، مرتب على القبائل ، ثم أبو حفص ابن شاهين (٣٨٥) ، ثم أبو عبد الله بن منده (٣٩٥) ، وكتابه لا معرف الصحابة ، قلي ثلاث مجلدات، في أبو العباس المستفري (٤٧٥) على ما في الرسالة المستطرفة ( ١٣٤ ، ١٢٢ ) ، وتدريب الراوي (١٤٠) ) .

<sup>(</sup>٢) المستعاب (١:١٠ – ٢٤).

منثور الروايات والفوائد والمعلقات عن الشيوخ ما لا يخفى عن متأمل ذي عناية(١).

ولعل ابن عبد البر لم يورد أسماء هذه المصادر في مقدمة كتابه إيثارًا للاختصار، ولكنه مع ذلك ينص على كثير منها ، ونصَّ على بعضها في كتابه الاستيعاب عند الاقتباس منها <sup>(۲)</sup> .

وقد بدأ كتابه بسيرة النبي ( الله عنه ) ، فاقتصر من خَبره وسيره على النكت التي يجب الوقوف عليها ، والتي لا يليق بذي علم جهلها ، ثم يعقبها بمن يبدأ اسمه بحرف الألف من الصحابة رضى الله عنهم .

#### \* \* \*

ولما كان الفقه الإسلامي وَحْدةً واحِدةً ، وحلقات متكاملة بين الأقطار ، ورجاله هم الذين صاغوا البنيان الفكري الذي نهضت عليه الحضارة الإسلامية ، وأئمة المذاهب هم الذين بنوا صرحه الراسخ ، وقعدوا واعده ، واصل عبد البر الفقيه المجتهد الذي عاش في نصفي القرنين : الرابع والخامس في عهد استقرار المذاهب الإسلامية ، يَعْرِف لأصحاب هذه المذاهب فضلهم ، وأنهم أئمة الهدى ، وبيد أن ينقل لتلاميذه إسهامهم ، وبين لهم قدرهم ، فضلاً عن محو التعصب الذي قد يدعو إليه العجب بأحد الأئمة دون غيره من غير تدبر أو نظر ، فيدون كتاب :

# · ٣ - الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء :

مالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، ولم يبين سبب ترجمته للثلاثة فقط مع أنه في هذا الكتاب بَسَطَ أقوال الإمام أحمد في كثير من المسائل ، وقال عنه في الانتقاء : ١٠.٧ : ووله اختيارٌ في الفقه على مذهب أهل الحديث وهو إمامهم ) ، فلعله اقتصر

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (٢٤:١) .

<sup>(</sup>٢) ذكرها ليث سعود جاسم مؤلف كتاب ابن عبد البر وجهوده في التاريخ مستقاة من الاستيعاب.

على الثلاثة لكثرة أتباعهم ، وشيوع مناهجهم الفقهية ونيلها ثِقةً جمهور المسلمين باتباعهم (١) ، أو لعله إنما فعل ذلك ؛ لأنَّ الذين سألوا إنما سألوه عن هؤلاء فقط ، وهو بذلك يتبت مبدأ مهماً في أدب الحلاف ، وهو : « أن الحلاف الفقهي في الفروع لا يكون سبباً للتفرق في الدين ولا يؤدي إلى خصومة ولا بغضاء ، ولكُل مُجتهد أُجرهُ ولا مانع من التحقيق العلمي النزيه في مسائل الحلاف في ظلَّ الحُبّ في الله والتعاون على الوصول إلى الحقيقة من غير أن يجرَّ ذلك إلى المراء المذموم والتعصب » (٢).

قسم ابن عبد البر كتاب الانتقاء إلى ثلاثة أجزاء ، خصص كل جزء منها لإمام م. الأثمة .

ثم قسم كل جزء إلى قسمين متميزين بمقدمة وخاتمة ، القسم الأول : يتضمن الأخبار المتعلقة بالإمام المترجم له ، والقسم الثاني : يتضمن الأخبار المتعلقة بتلاميذ الإمام المختصين به وأشهر رجال مذهبه من بعده .

ثم قسم الجزء الخاص بالإمام إلى أبواب ، وفرع من هذه الأبواب فروعاً تتضمن جزئيات الموضوع ، بينما القسم الثاني الخاص بتلاميذ الإمام وأشهر رجال مذهبه ، كان يتضمن تراجم هؤلاء فقط وأخبار كل واحد منهم على وجه الإجمال<sup>(7)</sup>.

وقد عرضَ ابن عبد البر مادة كتابه بطريقة أهل الحديث ، وذلك بإيراد الأخبار بأسانيدها عن طريق شيوخه إلى راوي الخبر ، وقد يستغني عن ذكر السند أحياناً عندما يحيل إلى كتاب آخر ، متوجاً ذلك كله بالحيدة العلمية ، ونبذ التعصب ، وتوجيه المتناقض من الأخبار .

### ٣٦ – الاستغناء في أسماء المشهورين من حملة العلم بالكني (١). :

<sup>(</sup>١) الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث : د . عبد الجيد محمود : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الاتجاهات الفقهية ، د. عبد المجيد محمود : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر وجهوده في التاريخ ، ليث سعود جاسم : ٣١٩ .

وقد أورد فيه من عُرف من الصحابة والتابعين بكنيته واشتهر بها ، ولم يوقف على اسمه ، أو عرف اسمه على اختلاف فيه ، وأتى فيه على أكثر أسماء المشهورين بالكنى ممن وقف أهل علم الرجال على اسمه من المحدثين والفقهاء ، وسائر العلماء مع التعريف بهم والإشارة إلى بعض أحوالهم .

وقد أثنى ابن الصلاح على ابن عبد البر بقوله : ١ ولابن عبد البر في أنواع منه كتب لطيفة رائعة » (٢) .

#### التاريخ

### ٣٢ – أخبار أئمة الأمصار (٦) :

وهو كتاب في حكم المفقود ، فلم تذكر كتب الفهارس عن مظان وجوده شيئاً،
ولعله قد ترجم فيه لكبار الفقهاء والمحدثين كإبراهيم النخعي ، وابن أبى ذئب ، وابن
خواز منداذ ، وابن شهاب ، وابن المواز ، والأبهري ، والطبري ، والحسن بن صالح
ابن حى ، وربيعة الرأي ، وسحنون ، والليث بن سعد ، ومن في منزلتهم .

٣٣ - أخبار القاضي منذر بن سعيد البلُوطي (٢٧٣ - ٣٥٥) (١) :

وعلى سنة ابن عبد البر في الترجمة لأئمة الأمصار ، وفقهاء الأقطار ، لتكون

<sup>(</sup>١) فهرسة ابن خير : ٢١٤ ، ترتيب المدارك (٢٠:٤) ، سير أعلام النبلاء (١٩٩:١٨ ) ، وأسار إليه في و الاستذكار ٢ (١٠٨١٠:١٨) ، فقال : و وقد ذكرنا أبا عبد الله الأغر ، وأبا مسلم الأغر في كتاب الكنى بما ينبغى من ذكرهما ٢ ، وكلاهما تابعي .

<sup>(</sup>٢) التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح لعبد الرحيم العراقي: ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) جذوة المقتبس (٣٦٨) ، وترتيب المدارك (٨١٠:٤) .

<sup>(</sup>٤) التكملة لابن الأبار (١٨٠:١) ، وترتيب المدارك (٨١٠:٤) .

سيرتهم قدوة ، فإنه أفرد للقاضي منذر بن سعيد البلّوطي ، أبو الحكم الأندلسي (١) 
(٣٥ – ٣٥٥) ، قاضي الجماعة بقرطبة كتاباً جمع فيه أخباره ، ومواقفه مع الخليفة 
الناصر لدين الله التي جعلته علماً للنزاهة والصلابة في الحق ، وكان فقيهاً محقّقاً ، 
خطيباً بليغاً مُفوَّها ، له اليومُ المشهورُ الذي ملاً فيه الأذان ، وبهر العقول ، وذلك أنَّ 
المستنصرَ بالله ، كانَ مشنفوقاً بأبي عليٍّ القالي ، يؤهلُه لكلَّ مهم ، فلما وَرَدَ رسولُ 
الرُّومِ أَمَرَهُ أَن يقومَ خطيباً على العادة الجارية ، فلما شاهد أبو عليًّ الجمع العظيم جُبن 
فلم تَحْمِلُهُ رجلاه ، ولا ساعَدَهُ لسانهُ ، وفطن له منذر بنُ سعيد ، فوثَبَ في الحال ، 
وقام مقامَه ، وارتَجَلَ خطبةً بديعة ، فأبهَتَ الحَلْق ، وقال رسول الروم : هذا كبش 
الدولة (٢) .

ومن أخباره أن الناس قحطوا في بعض السنين آخر مدَّة الناصِر ، فأمَر القاضي منذر بن سعيد بالبروز إلى الاستسقاء بالنَّاس ، فصامَ أيَّاماً وتأهَّب ؛ واجتمع الحُلقُ في مصلًى الرَّبَض ، وصعد النَّاصر في أعلى قصره ليشاهد الجمع ، فأبطأ منذر ، ثمَّ خرجَ راجلاً متخشَّعاً ، قامَ ليخطُب ، فلمَّا رأى الحالَ بكن وتشَج وافتتح خطيتَهُ بأن قال : سلامٌ عليكم ، ثمَّ سكتَ ضبه الحسير ، ولم يكن من عادته ، فنظرَ الناسُ

<sup>(</sup>۱) ترجمته في : طبقات التحويين واللغويين: ٣١٩ – ٣٣٠ ، تاريخ علماء الأندلس (١٤٤/ – ١٤١٠)، جذوة المقتبس (٣٤٨ – ٤٩٩) ، فهرسة ابن خير : ص ٥٥ ، بغية الملتمس (٣٥٥ – ٢٦٤)، معجم الأدباء (١٧٤/ ) - ١٨٥) ، معجم البلدان (١/٩٦١) ، إنبه الرواة (٣١٥/٣٠) ، الكامل لابن الأثير (١/٤٣٤ – ٢٧٥) ، اللباب (١/٧١٧) ، العبر (٣٠/ ٣ – ٣٠٣) ، سير أعلام النبلاء (١/٢٠١٦) ، البداية والنهاية (١/٢٨٨ – ٢٨٩) ، تاريخ قضاة الأندلس (٣٦٠ – ٧٠) ، البلقة في تاريخ أئمة اللغة (٢٦ – ٢٢) ، بغية الوعاة (٢٠١/٣) ، نفح الطيب (٢٣٧ – ٢٧٧) ، هدية العارفين

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء (١ ١ : ١٧٥) ، ونفح الطيب (٣٧٢:١) .

بعضُهُم إلى بعض لا يدرونَ ما عَرَاه ، ثم اندفع ، فقال : ﴿ سلامٌ عليكم ، كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة ﴾ الآية [ الأنعام : ٥٤ ] استغفروا ربُّكم وتُوبوا إليه ، وتقرَّبوا بالأعمالَ الصالحة لديه ، فَضَحَّ الناسُ بالبكاء ، وجأروًا بالدَّعاء والتَّصْرُّع ، وخطبَ فَآبِلغ ، فلم يَنفَضَ القومُ حتَّى نَزل غيث عظيم .

واستسْمَى مرَّة ، فقال يهتفُ بالحلق : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الفُقَرَاءُ إِلَى اللَّه ﴾ الآيتين [ فاطر : ١٥ – ١٦ ] فهيَّجَ الحَلقَ على البكاء .

ومن أخباره المحفوظة : أنَّ أميرَ المؤمنين عِملَ في بعض سطوح الزَّهراء قبة بالذَّهب والفضَّة ، وجلسَ فيها ، ودخل الأعيان ، فجاء منذر بنُ سعيد ، فقال له الحليفة كما قال لمن قبله : هل رأيت أو سمعت أنَّ أحداً من الحفافاء قبلي فعلَ مثلَ هذا؟ فأقبلتُ دموعُ القاضي تتحدَّر ، ثمَّ قال : والله ما ظننت يا أمير المؤمنين أنَّ الشيطان يبلغُ منكَ هذا المبلغ ، أن أنزلَك منازل الكفّار ، قال : لهَ ؟ فقال : قال اللهُ عزوجل : ﴿ وَلَوْلا أَنْ يكُونَ النَّاسُ أُمةً واحِنةً لَجَمَلنا لِمَنْ يكفُّهُ بالرَّحمن ليبُوتِهمْ سُقفاً مِنْ فِضَّة ﴾ إلى قوله : ﴿ والآخِرةُ وَخِدَ رَبِّكَ للمَتَّقِين ﴾ [ الزخرف : ٣٣ - ٣٥ فلكَ الناصُرُ رأسةُ طويلاً ، ثم قال : جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا خيراً وعن المسلمين ، الذي

وخطّبَ يومًا فَاعجَبْتُهُ نفسُه ، فقال : حتّى منى أعظُ ولا أتّبط ، وأزجُر ولا أَزدَجِر ، أدلُّ على الطريق المُستَملَّيْن ، وأبقى مُقيماً مع الحائرين ، كلا إنَّ هذا لَهُو البلاء المُبين ، اللهُمَّ فَرَغَيْني لما خَلَقَتَني له ، ولا تَشْغَلْني بما تكفَّلُتَ لي به . (١)

\* \* \*

وصنف أبو عمر بن عبد البر مدخلاً لكتاب ( الاستيعاب ) سبماه :

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١٦ : ١٧٧) .

#### ٣٤ - الإنساه على قبائل الرواة عن النبي ( عَلَىٰ ):

فقال في تقدمته: (وجعلته دليلا على أصول الأنساب ومدخلا إلى كتابي في الصحابه ليكون عونا للناظرين فيه، ومنبها على ما يحتاج إليه من معرفة الأنساب،(١).

وقد قدم ابن عبدالبر لكتابه مقدمة ذكر فيها أهمية علم الأنساب وقال: (فلو كان لا منفعة له لما اشتغل العلماء به ؟ لأن معرفة الأنساب علم لا يليق جهله بذوي الهمم والآداب،

ثم أورد جملة من النصوص يستدل بها على ندب النبي ﷺ إلى تعلم هذا العلم بقوله: «تعلَّموا من أنسابكُم ما تصلُون به أرحامكُم»<sup>(١٢)</sup>.

واستشهد بقول عمر بن الخطاب: ٥ تعلّموا أنسابكُم تَصِلوا أرحامكم ولا تكونوا كنبط السُّواد – قبائل تسكُّن العراق – إذا سُئل أحدهم ممن أنت قال: من قرية كذا فوالله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء لو يعلم الذي بينه وبينه من دَخُلَة الرَّحم لرَّحَهُ ذلك عن انتهاكه».

ثم قال: «وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أعلم الناس بالنسب نسب قريش وسائر العرب ؟<sup>٣)</sup>.

ثم ذكر بعد ذلك مصادره التي استقى منها مادة كتابه فيقول: (هذا كتاب أخذته من أمهات كتب العِلم بالنسب وأيام العرب بعد مطالعتي لها ووقوفي على أغراضهاه<sup>(٤)</sup>

وقد طبع مع كتاب الإنباه كتاب:

<sup>(</sup>١) القصد والأمم : ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) الإنباه : ٤٢ – ٤٣ . (٣) الإنباه : ٤٣ .

 <sup>(</sup>٤) الإنباه: ٥٤.

٣٥ – القصد والأمم في معرفة أنساب العرب والعجم(١) وأول من تكلم بالعربية من الأمم:

تكلم فيه عن الجنس البشري من لدن آدم ونوح، وما تفرع من أجناس توزعوا سطح الأرض، وأول من تكلم بالعربية، وذكر الروم، والفرس، والأكواد، والنرك، والصقالبة، وغيرهم.

وقد اهتم المستشرقون بهذا الكتاب، وعدوه من التفسير الجغرافي للحديث النبوى(٢).

# ٣٦ – احتصار تاريخ أحمد بن سعيد بن حزم الصُّدفي (٢٨٤ – ٣٥٠) (٢)

صنف الشيخ العالم الحافظ الكبير المؤرخ: أبو عمر، أحمد بن سعيد بن حزم بن يونس الصَّدْفي (م.٣٥٠هـ): والتاريخ الكبيره في أسماء الرجال في عدة مجلدات، فجاء أبو عمر ابن عبدالبر فهذبه، واختصره حتى يسهل تناوله والرجوع إليه، وهو من الكتب المفقودة التي لم تشر الفهارس إليه حتى الآن.

### ٣٧ – الدرر في اختصار المغازي والسير :

كان ابن عبدالبر قد ذكر في «الاستيعاب» نتفاً عن مولد النبي (ﷺ)، ونسبه، وتسميته، وفضائله، وأزواجه، ووفاته، وبعض أخباره التي لا يليق بذي علم جهلها، وتحسن المذاكرة بها لتتم الفائدة للعالم الراغب، والمتعلم الطالب في التعريف بالمصحوب والصاحب(<sup>4)</sup>.

<sup>(</sup>١) نفح الطيب (١٧٣:٤) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب الجغرافي (٢٧٢ ، ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) ترتيب المدارك (١٠٠٤) ، جلوة المتنبس: ١٢٥ ، وفي ترجمة الصدقي انظر: تاريخ علماء الأندلس (٢٣:١) ، جذوة المقتبس: ١٢٥ ، فهرسة ابن خير : ٢٢٧ ، بغية الملتمس : ١٨١ ، معجم الأدباء (٢:٠٥) ، الوافي بالوفيات (٣٥:٦) ، نفح الطيب (١٧٠٣) .

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (٢٥:١) .

بيد أنه أفرد بعد ذلك للسيرة النبوية كتابا مستقلاً، انتقى فيه الدرر من الأخبار، وجعله خاصاً بسيرة النبي( على الأخبار، وجعله خاصاً بسيرة النبي( على و مغازيه، ابتدأ فيه بمبعث النبي ( على كتاب محمد ابن إسحاق، بالإضافة إلى ما يفيده من كتاب موسى بن عقبة، وبعض الفوائد النبي التقطها في السنن والصحاح، بالإضافة إلى كتاب الواقدي، وابن أبي خيثمة، وغير ذلك من المصادر (١٠).

وفي هذا الكتاب مَرَجَ أسلوبَ المحدث والمؤرخ، فكان يهتم بالأسانيد فيذكرها، ويفضلها أحياناً، ويحكم عليها تصحيحاً وتضعيفاً، بالإضافة إلى تناوله لبمض المسائل الفقهية على سبيل الاستطراد، وترجيحه بعض الروايات على الأخرى(٣).

### ٣٨ - أعلام النبوّة (١)

يعتبر هذا التأليف تكملة لكتاب الدرر، حيث أثمار عند الصفحة: ٣١ إلى أنه سيؤلف كتاباً في أعلام النبوة يفرده لذلك، لأنه لم يفصل في الدرر هذا الموضوع، بل أثمار إليه إجمالاً حسب ما يقتضى السياق التاريخي لكتاب الدرر وواضح أن موضوعه ينصب على إرهاصات النبوة ودلائلها.

### ٣٩ – تاريخ شيوخ ابن عبدالبر (١)

وصل إلينا من هذا الكتاب نقول مضمنة في مؤلفات تلاميذ ابن عبدالير ممن ألف في تراجم علماء الأندلس، مثل : أبو نصر الحميدي (م : ٤٤٨) الذي تتلمذ على ابن عبد البر ، وصنف كتاب «جذوة المقتبس» وضمنه نقولاً ضافية عن ابن عبدالبر، وكذا

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة محقق الدرر الدكتور شوقي ضيف ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة الدكتور شوقي ضيف ، وكتاب إبن عبد البر وجهوده في التاريخ ، ص (٢٧١) .

<sup>(</sup>٣) الدرر : ٣١ .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب (٦٩:٣) .

ابن بشكوال (م:٥٧٨)، الذي صنف كتاباً في شيوخ أبي عمر ابن عبدالبر(١).

- ٤ كتاب في أخبار القضاة (٢)
- ١٤ تواليف الفقيه الحافظ ابن عبد البر، وجمع رواياته عن شيوخه (٣)
  - ٢ ٤ فهرسة الشيخ الفقيه الحافظ أبو عمر بن عبدالبر(٤)
    - 4 % الذب عن عكرمة البربري<sup>(°)</sup>
      - ٤٤ محن العلماء<sup>(١)</sup>
        - ٥٤ المغازي

### الأدب والثقافة العامة

من أهم خصائص أبو عمر بن عبدالبر أنه على الرغم من تبحره في الحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، فقد كان فارساً في ميدان الأدب، شاعراً مكنته ثقافته أن يحفظ ديوان العرب وأن يستشهد به في كل مجال، ترى ذلك منثوراً في هذا الكتاب مما حدا بنا إلى وضع فهرس قائم بذاته لما استشهد به من شعر، ولما شرحه من ألفاظ، مما يدل على ثقافته الواسعة، وذوقه الأدبي.

ولقد شهدَ مؤرخو الأدب الأندلسي لابن عبدالبر أنه كان في الأدب فارسا<sup>(۱۷)</sup>، ووصفه ابن خاقان بقوله: أما أدبه فلا تَعَبَّرْ لُجَتَهُ، ولا تَدْحَضْ حُجَّتُهُ، وله شعرٌ لم

<sup>(</sup>١) فهرسة ابن خير الاشبيلي : ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ قضاة الأندلس للنباهي : ٤٤ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٩ ، ٩٠ . ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) فهرسة ابن خير : ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٤) الدرر : ٢٧٦ ، وفهرسة ابن خير : ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب (٢٧٣:٧) ، وتذكرة الحفاظ (٩٥:١) .

<sup>(</sup>٦) مدارج السالكين (٣٢٣:٢) .(٢) برنامج شيوخ الوادياشي : ١٢٥ ، هدية العارفين (٢:٥٥) .

<sup>(</sup>٧) المغرب في حلى المغرب (٢٠٨:٢) .

### أجد منه إلا ما نَفَتُ به عن أَنفَةٍ، وأوصى فيه عن معرِفةٍ، (١)

وقد وصل ابن عبدالبر إلى ما امتاز به لدأبه المتواصل في طلب العلم والانقطاع إليه، وصرف النظر عما عدا ذلك من أمور الدنيا ومغرياتها، فتجمع عنده رصيد ضخم من شعر ونشر، وخطب وأمثال، وحكم ونوادر، وملح وفكاهات، وقصص وتجارب، إلى غير ذلك، فلما تجمع هذا التراث الضخم، ورأى أنه من العسير الإحاطة به واستقصاؤه، اختار خير ما روى، وما وصل إليه، وضمنه كتاب:

### ٢٦ - بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس :

اعتمد في مادة الكتاب على كتب ابن قيبة، كعيون الأخبار، والمعارف، والشعر والشعراء، وكتب أبي حيان التوحيدي في والشعراء، وكتب أبي حيان التوحيدي في الصداقة والصديق، وحماسة أبي تمام، ومعظم دواوين الشعراء المشهورين وغير المشهورين عما وجد منها في عصره، ثم تفسير الطبري وتاريخه، فمادة الكتاب معظمها مشرقية إلا أنها فقدت مصادرها في المشرق نفسه، ولم تصل إلينا إلا عن طريقه، ومن أهم ذلك: شعر منصور الفقيه الأديب المصري الذي كان شعره مشهوراً في الأندلس، وكذا الشاعر البغدادي: محمود الوراق، وأخبار كشاجم، وخالد بن يزيد الكاتب وسعيد بن حميد، وسهل الوراق، وأبي الفرج البيغاء، وأبي بكر العرزمي، وغيرهم، بالإضافة إلى تقديمه قدراً كبيراً من شعر شعراء الأندلس، كيحيى ابن حكم الغزال، ويوسف بن هارون الكندي الرمادي، وأبي القاسم محمد بن نصير الكاتب، وأبي القاسم محمد بن نصير الكاتب، وأبي عبد ربه، وغيرهم مما لا يوجد في أية مصادر أخرى.

وقسم الكتاب إلى مئة واثنين وثلاثين بابا ، يستشهد في كل باب بالآيات ثم الأحاديث التي ترتبط بموضوع الباب ، ثم يُتبعه بذكر عيون الأخبار والشعر ، والحكم والأمثال عند العرب ناقلاً ذلك كله عن أمهات المصادر (٢<sup>٠)</sup> ، وقد يحيل إليها

<sup>(</sup>١) مطمح الأنفس: ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) بهجة المجالس: ٢١١، ٥٦/١ ، ٢٦٢ . . . إلخ .

في سياق كلامه فضلاً عن إحالته إلى كتبه التي سبقت التأليف ، كالتمهيد(١) والاستيعاب (٢) وجامع بيان العلم وفضله (٢) .

وقدم لنا بذلك نموذجا من المؤلفات الأدبية في الأندلس في القرنين الرابع والخامس الهجريين . (<sup>1)</sup>

ولقيمة الكتاب الأدبية اهتم به أدباء الأندلس فأقبلوا على روايته<sup>(٥)</sup> واختصاره<sup>(١)</sup>، واهتم المُحَدُثون ببعض بحوثه وأفردوها بالنشر .

أما كتاب :

- (١) نفس المصدر: ١/٧٥، ١١٨، ١٦٤، ١١٤.
  - (٢) نفس المصدر : ١/٨٥ .
- (٣) نفس المصدر: ١/١٥، ٢٠٥، ٤٢٨؛ ٧٦٧. . . إلخ.
  - (٤) ابن عبد البر وجهوده في التاريخ : ٢٢٨ .
    - (٥) انظر : جذوة المقتبس : ٣٦٨ .

فهرسة ابن خير الإشبيلي : ٢٢٧ .

الغنية فهرسة عياض : ورقة ١٢٣ .

مرآة الجنان : ٨٩/٣ ، وأسماه بهجة المحاسن .

(٢) اختصره سعيد بن أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن اليون التجيبي (٨٦١ هـ – ٧٥٠ هـ ) .

وسعًاه ( بغية المؤانس من بهجةالمجالس وأنس المجالس ) وتوجد منه نسخة في جامعة القرويني برقم: ١٣٥١.

انظر : تاريخ الأدب العربي لبروكلمان : ٢٦٣/٦ ، وهناك نسخة أخرى في الحزانة العامة بالرباط. انظر : فهرس المخطوطات العربية في الحزانة العامة بالرباط : ٢٠/٢ .

جردت الأمثال الني وردت في الكتاب وطبعت في ذيل مجلة المحيط المجلدة الحامسة : القاهرة ١٩٠٧ (انظر بروكلمان: ٢٦٣/٦).

#### ٤٧ - الجامع :

فهو رسالة صغيرة ملحقة بكتاب ( الكاني ) تنضمن ما يجب أن يتحلى به طالب العلم بخاصة ، والمسلم بعامة من أخلاق شخصية في نفسه وأسرته ومجتمعه، وعرض فيه بعض العادات الاجتماعية المباحة في اللباس ، والزينة ، والزيارة ، والطعام، وغير ذلك .

#### ٤٨ - الاهتبال بما في شعر أبي العتاهية من الحكم والأمثال :

وهو ديوان أبي العتاهية بروايته ، ذكر ابن عبد البر فيه أشعارًا لم ترد بروايات أخرى لشعر أبي العتاهية ، وجمع فيه كل الأبيات الداعية إلى مكارم الأخلاق ، وترجم فيه لأبي العتاهية ، وذكر أقوال الأدباء فيه .

#### ٩ ٤ – الأمثال السائرة والأبيات النادرة :

وهو قطعة من كتاب ( بهجة المجالس » بدأ به من باب ( أدب المجالسة وحق الجليس » ، وله نسخة مفردة بدار الكتب المصرية برقم (١٩٦٣) أدب ، في ١٣٥ قطعة .

#### ٥ – رسالة في أدب المجالسة وحمد اللسان :

وقد ذكر بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (٢٦٣:٦) ، أنها كتاب مستقل ، وواضح من عنوانها أنها قطعة من كتاب ( بهجة المجالس » .

#### ١ ٥ – مختارات من الشعر والنثر : .

ذكرها بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (٢٦٣:٦) ضمن مخطوطات المتحف البريطاني ، وقد رتبت في سبعين فصلاً .

### ٧ - نزهـة المستمتعين وروض الخائـفين :

ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (٢٦٤:٦) أنه توجد نسخة منه في المتحف البريطاني .

#### ٥٣ - الانصاف في أسماء الله:

يبدو من عنوانه أنه يتحدث عن أسماء الله الحسنى ، وقد أشار إليه الذهبي في سير أعلام النبلاء (١٩:١٨) ، وفي تذكرة الحفاظ (١٢٩:٣) .

#### ٤ ٥ - البستان في الإخوان :

رسالة صغيرة في أدب الإخوة ، وما ورد بشأنها في القرآن والحديث ، وما قيل فيها من شعر ونثر ، ترتيب المدارك (١٠٠٣٪) .

#### ٥٥ – الرقائق:

وهو كتاب صغير في الأخلاق والزهد ، يذكر فيه فضل العبادة ، والزهد في الدنيا ، وما إلى ذلك .

#### ٥٦ - العقل والعقلاء وما جاء في أو صافهم عن العلماء والحكماء:

أحال إليه ابن عبد البر في كتابه ( بهجة المجالس » (٥٣٢:١) ، وذكره الحميدي في ( جلوة المقتبس » : ٣٦٨ ، والضبى في ( بغية الملتمس » : ٤٧٦ .

### ٥٧ - رسالة في الأنواء أو منازل القمر:

فذكر أن هذا من جوامع كلمه (ﷺ) ، وأفاض في تعريف ﴿ النَّوْءِ ، في كلام العرب ، وأنَّ من أضاف المطر للنوء فقد خرج من ملة الإسلام ، والأصح في ذلك ، واستطرد إلى ذكر منازل القمر ، وذكـر أنها كلمها أنواء ، وهـي ثمـان وعشـرون منزلةً (١).

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٧:٥١٠١).

## منزلته العلمية

#### ۲ - تلامىدە:

أصبح الإمام ابن عبد البر حامل لواء الحديث والفقه في الأندلس ، وصار علماً تهفو القلوب والعقول للقائه والسماع منه والأخذ عنه ، محط أنظار طلاب العلم من مختلف الأصقاع ، وقصده الداني والقاصي رجاء التلقي عنه ، ونيل إجازته لما اتسم به من سعة الإطلاع ، وقوة الحفظ ، وغزارة التصنيف ، وحيازته لمؤلفات شيوخه ، حتى قال القاضي عياض : و سمع منه عالم عظيم فيهم من جلة أهل العلم المشاهير ٤٠ حتى طالبات العلم من النساء كن حريصات على التتلمذ على يديه ، وصار تلاميذه من بعده مثابة لأجيال العلماء ، فمن لم يدرك ابن عبد البر سعى للقاء من تتلمذ على يديه ، فخلف مدرسة حديثية فقهية كان لها دور في الحركة العلمية إجمالاً ، عمرت بهم الحواضر الإسلامية ، وحفظ الله بهم المغرب دار حديث وفقه .

ويضيفُ المجالُ هنا عن استيعاب تلاميذه ، وقد عمرت بهم كتب التراجم للأعيان في القرن الحامس (۱) ، فلأقتصر هنا على من كان له ظهور في حياته ، فيما نعلم – بدءاً بأخص تلاميذه ، وأنبغهم في علوم السنة ، ومن كان قوي الصلة به .

و الإمامُ الحافظُ النّاقِدُ المجودُ أبو الحسن طاهرُ بن مفوزٌ (٢) بن أحمد بن مفوزٌ المعافريّ الشاطعيّ ، (٢٩٤ – ٤٨٤) ، تلميذه وخصيصه ، أكثر عنه وجودٌ ، وكانَ فَهِماً ، ذكياً ، إماماً ، من أوعية العلم ، وفرسان الحديث ، وأهل الإثقان والتحرير مع الفضل والورع ، والتقوى والوقار والسّمت ، وإليه انتهى علم ابن عبد البر ، واعتبر

 <sup>(</sup>١) رصد الأخ ليث سعود جاسم حوالي المئة في كتابه: ابن عبد البر وجهوده في التاريخ ، ص :
 ٨٠٥.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في : الصلة (٢٤٠:١) ، بغية الملتمس : ٣٢٧ ، العبر (٣٠٥:٣) ، سير أعلام النبلاء (٨:١٩)، وتذكرة الحفاظ (١٢٢:٤) .

سنده من أعلى الأسانيد ، وتعتبر مروياته عن ابن عبد البر من أوثق الروايات ، وكان شيخه ابن عبد البر يميل إليه ، ويتبسط معه في الحديث ، وهو الذي نقل إلينا أصح ما روي في تأريخ ولادة ابن عبد البر حيث أراه له شيخه (۱) لمتانة صلته به ، وهو الذي صلى على ابن عبد البر عند وفاته .

و الإمامُ الحافظُ المجوَّدُ ، الحَجَّةُ الناقِدُ ، مُحدَّثُ الأندلس أبو علي الحسينُ ابن محمد بن أحمد الغساني الجيَّانيُّ الأندلسي ، (٣) (٢٧) – ٤٩٨) صاحب الكتاب النفس و تقييد المُهمَل ، ، وكانَ مِنْ جَهابِنَةِ الحُقَّاظِ ، ومِنْ أَكْمَلٍ المُحدَّثِينَ عِلْماً بالحديثِ ، ومعرفةٌ بِطُرقِهِ ، وحِفْظاً لرجالهِ ، قويَّ العربيَّة ، بارعَ اللَّغةِ ، مُقَدِّماً في الآدب والشعر والنَّسب ، مَوْصوفاً بالجلالة ، والناهة ، والتُواضع .

ذكر السَّهيلي في 3 الرَّوْضِ الأنف ؟ (٣٤:٦٦) : حدثنا أبو بكر بن طاهر ، عن أبي على الغَسَّاني ، أنَّ أبا عمر بن عبد البَّرَ قال له : أمَّانَةُ الله في عُنْقُلِكَ ، مَّى عَثَرْتَ على اسم من أسْماءِ الصَّحابَةِ لم أذكرهُ ، إلا ألحقتَهُ في كتابي ، يعني 3 الاستيعاب ٤.

وقد أكثر أبو على العَسَّاني النَّقُلَ عن شَيْخِهِ ابن عَبْدِ البَرِّ روايةً ، وإجازةً ، فما مِنْ كتابِ رُويَ بسندِ عن ابن عبد البَرِّ ، أو مؤلَّفٍ نُسِبَ إليه ، إلا كان اسمُ أبي علي الغساني راويةً له ، عن ابن عبد البَرِّ ، فكان خَيرَ حافِظ لعلم أستاذه ، ومُبلِّغ له من بعده (7) .

# والشيخ العلامَةُ،انحدُثُ الصدوق، مسندُ الأندلُسِ، أبو محمد عبدُ الرحمن ابن

<sup>(</sup>١) تقدم هذا عند ذكر تاريخ ولادة ابن عبد البر في صدر هذا المبحث .

 <sup>(</sup>٢) الصلة (١٤٢١) ، بغية الملتمس : ٢٦٥ ، وفيات الأعيان (١٨٠:٢) ، سير أعلام النبلاء
 (١٤٨:١٩) ، العبر (٣٠١:٣) ، تذكرة الحفاظ (١٣٣٣:٤) ، عيون التواريخ (٣٥:١٣) ، مرآة الجنان (٢٠:١٦ ، ١٤٩:١) .

<sup>(</sup>٣) فهرسة ابن خير : ٢٤ ، ٤٨ ، ٧٢ ، ٨١ ، ٩١ . . . إلخ .

المُحدَّث محمد بن عتَّاب بن محسن القرطبي (\*) ( ٢٣٥ – ٥٢٠) ، أجازَهُ شَيِخُهُ ابنَ عَبْد البَرُ لكل مرويًاتِهِ ، فقد كانَ مُلازماً له ، وأخذ عنه كلَّ علمهِ ، ومصنفاتِه ، وهو آخرُ الشيوخ إلحهُ الأكابر بالأندلس في علو الإسناد ، وسَمَة الرَّوايَة ، وكانَ صَدْراً فيمن يُستَفْقى ، وكانَ من أهل الفَصْلُ والتَّواضع ، والحِلم والوَقار ، وكانَتِ الرَّحلَةُ في وقعهِ إليه ، وكان صايراً للطلبة ، مواظباً على الإسماع ، يجلسُ لهمُ النهارَ كُلُّهُ ، وَبَيْن العِمْاءين ، كانَ يُؤديَ زكاة عِلْمِهِ بَنْلِيغِهِ ، سَمِعَ منه الآباءُ والأبناءُ ، وروى عنه خلقٌ كثيرٌ .

« الإمامُ القَدُوةَ المتقنُ الحَافِظُ ، شَيْخُ الْحَدُّينَ ، أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فُوح بن عبد الله الأُوْدِيُ ، الحُميديُ ، الأندلسيُ » (٢٠ ( ٤٣ - ٤٩١) ، النابغة ، حمله أبوه على كتفه وهو ابن خمس سنين ليسمع من العلماء ولما شبّ بدأ يلازم ابن عيد البر ، وكان لقاؤه به في شاطبة ، فحمل عنه علماً جمّا ، وأجازه في رواية كتبه ، ثم رحل إلى بغداد ، وتألق نجمه ، حيث روى عن أكبر عالمين في عصره : حافظ المغرب ، ابن عبد البر ، وحافظ المشرق : الخطيب البغدادي ، مما هميًا له ثروة علمية ضخمة ، ووصفه الذهبي بقوله : «كان إماماً في علم الحديث ومعرفة متونه ورواته ، محققاً في علم الأصول على مذهب أصحاب الحديث، متبحراً في علم الأصول على مذهب أصحاب الحديث، متبحراً في علم الأدب والعربية » ، صنف « جلوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث والأدب » ، و « الجمع بين الصحيحين » : البخاري ، ومسلم ، « وجُمل تاريخ الإسلام » ، و بعض الكتب في الأدب ، والشعر .

<sup>(</sup>١) الصلة (٣٤٨٣) ، سير أعلام البلاء (١٩:١٥) ، العبر (٢٧٤) ، تذكرة الحفاظ (٢٧١١) ، عيون التواريخ (٢٨:٦٢) ، الدبياج المذهب (٢٩٩١) ، طبقات المفسرين للداوودي (٢٥:٦٨). (٢) الصلة (٢٠:٢٠) ، بغية الملتمس : ١٢٣ ، معجم الأدباء (٢٨٢:١٨) ، الأنساب (٢٣٣٤) ، فهرسة ابن خير : ٢٣٦ ، الكامل في التاريخ (٢٥:١٠) ، سير أعلام النبلاء (١٢٠:١٩) ، تذكرة الحفاظ (٢١١٨:١) ، التجوم الزاهرة (١٥:١٥) ، نقع الطيب (١١٢:١) .

و أبو محمد بن حزم على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الأموي القرطبي الظاهري (1) كان أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام – وأوسعهم معرفة ، مع توسعه في علم اللسان والبلاغة والشعر والسير والأعبار ، وكان ذكي الفواد ، حاد الذهن ، عالما بعلوم الحديث والكتاب ، وقد كان شافعي المذهب ، ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهر نفاة القياس ، وزهد في الدنيا بعد الرياسة التي كانت له ولأبيه ، متواضعاً ، ولكنه كان كثير الوقوع في العلماء المتقدمين لا يكاد أحد يسلم من لسانه حتى قيل : كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين ، فنفرت منه القلوب ، ومال الفقهاء إلى بغضه ورد قوله وضنعوا عليه ، وأجمعوا على تضليله ، وحدروا سلاطينهم من فتنه ، ونهوا العوام عن السماع منه ، والأخذ عنه ، فأقصته الملوك ؛ وشردته عن قرطبة ، فتوفي بيادية ليلة سنة ست وخمسين وأربعمائة .

وقد قيل أنه أخذ علم الحديث عن ابن عبد البر وبه تخرج (٢) .

« أبو داود (۳): سليمان بن نجاح ، – مولى المؤيد بالله الأموي – مقرئ الأندلس وصاحب أبي عمرو الداني – وأثبت الناس به ، له تواليف كثيرة تدل على سعة علمه ومعرفته بالقراءة ، كتب صحيحي البخاري ومسلم بخطه ، واعتنى بضبطهما حتى أصبحت نسخته مرجعا للضبط والاتقان ، ولم يزل يقرأ كتاب الله – عز وجل – وحديث رسول الله عليه إلى أن توفي وكانت جنازته مشهودة في سنة ست وتسعين وأربعمائة ، وكان مولده سنة ثلاثة عشر وأربعمائة .

 <sup>(</sup>١) ترجمته: قد أفردت في كتب وذكرها كثيرون منهم: الصلة ١: ٣٩٥، والمعجب (٩٣ – ٩٧).
 والمطمح (٦٣ – ٢٤)، والبغية (٣٠٤ – ٤٠٥)، والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة
 (١٤٦٠ – ١٤٧)، والنفيح (٢٩٠٠)، والشفرات (٣٩٠٣ – ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) سير الأعلام ١٨٤ –١١-٢/١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في البغية : ٢٩٠ ، والصلة (٢٠٠١) ، والشذرات (٣:٣٠٤-٤٠٤) .

و أبو الحسن على بن عبد الرحمن الشاطي المقرئ ((') ، أصله من قرطبة، اقرأ الناس القرآن وأسمعهم الحديث ، وكان ثقة فيما رواه ، ثبتا فيه ، دينا فاضلا، توفي بشاطبة يوم الأربعاء لثلاث خلون من شعبان سنة ست وتسعين وأربعمائة.

« خلف بن عبد الله بن سعید بن عباس بن مدیر الازدي » (۱) الحطیب بالمسجد الجامع بقرطبة ، سکن المریة مدة ثم صار إلى قرطبة واقرأ الناس بها وسمع منه جماعة من أهلها وکان ثقة فیما رواه ضابطا لماکتبه ، حسن الخط ، کثیر الجمع والتقیید ، اکثر عن ابن عبد البر ، وکان مولده سنة سبع وعشرین وأربعمائة وتوفی یوم الجمعة لست بقین من شهر رمضان سنة خمس وتسعین وأربعمائة .

« أبو محمد عبد الله بن حيان بن فرحون الأروشي » (٢) نزيل بلنسية ، فقيه محدث كانت له همة عالية في اقتناء الكتب وجمعها ، سمع من أبي عمر كثيراً ، وتوفي – رحمه الله في النصف من شوال سنة سبع وثمانين وأربعمائة ، وكان مولده سنة تسع وأربعمائة .

« أبو بحر سفيان بن العاصى بن أحمد بن العاصى الأسدى » (<sup>4)</sup> – أسد خزية – أصله من « مر بيطر عمل بلنسية » إمام محدث أديب متقدم ، وله فهرسة جامعة لشيوخه ، ولد في نحو الأربعين وأربعمائة وتوفي بقرطبة سنة عشرين وخمسمائة ودفن في مقبرة الريض .

« أبو الحجاج يوسف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عدس الأنصاري » (° ) ، من أهل شريون روى عن أبي عمر بن عبد البر فأكثر ، وسمع بطليطلة وتفقه بها ،

<sup>(</sup>١) البغية : ٤١٢ ، والصلة (٤٠١:١) ، والشذرات (٣:٤٠٤) .

<sup>(</sup>٢) الصلة (١٧٠١) .

<sup>(</sup>٣) البغية (٣٠٠-٣٣١) ، والصلة (٢٠٨:٢) .

<sup>(</sup>٤) البغية : ٢٩١ ، والغنية : ١٤٠ .

<sup>(</sup>٥) البغية : ١٤٤٤ .

وكان من أهل العلم ، حافظا متفننا ، وله كلام على معان من الحذيث ، توفي بفاس منتصف شوال سنة (٥٠٥) .

هكذا على امتدادِ أكثر من فَرْنِ يَلْقانا تلاميذ ابن عبد البَرَّ طبقةً بعد طبقةٍ ، اقتصرتُ فيهم على ما يحتمله المجال .

## منزلتهالعلمية

### ٣ - أقوال العلماء فيه وثناؤهم عليه :

ولقد نالَ بخاريُّ المغرب وحافظها : ابن عبد البر النَّنَاءَ الجميل ، والاحترام الوفير من أهْلِ عَصْرُهِ من الأُمَّة وعلمائِها وحكَّامِها ، وتلاميلِه ، ومن كتَبَ عنه فيما بعد ، وكلّهم تسابقوا على النَّهْل من علمه الغزير ، وثقافتهِ الموسوعية ، ومجالسه العلمية .

وَجَّهُ إليه المعتضد رسالة بخط ابنه عبد الله الذي كان يشْغل منصبَ الوزارة ، قال له فيها :

إِنْ كُنَّا لَمْ نَتَعَارَفٌ تَرَائِيا ، ولَمْ نتلاقَ تَدَانيًا ، ففضلكَ في كل قطر كَالْمُضَاهَدِ ، وشخصكَ في كل نفس غير متباعد ، فأنْتَ واحدُ عصركَ ، وقريعُ دهرِكَ عَلَماً بيدُكُ لواؤه ، وكنتَ كذلك والناسُ موفورون ، والشيوخُ أحياءُ يُرزقون ، فكيفَ وقد دَرَسَ الأعلام والكُدى ، واثْتَرَعَ العلم بقبض العلماء ، ولم تَرَلْ نفسي إليكَ جانِحةً ، وعيني نَحَوَكُ طامِحةً ، انجذاباً إلى العِلْم ورغَيَّةً فيه » (١) .

قال شيخُ الذهبي أبو عبد الله بن أبي الفتح : كانَ أبو عمر أُعلَم من بالأندلس في السُّننِ والآثارِ ، واختلافِ عُلماءِ الأمْصَارِ (٢) .

أما الذهبيُّ ، فقد قال : كانَ إماماً دَيْنًا ، ثِقَةً ، مُتَفِئًا ، عَلامَةً ، مُتَبحّرًا ، صاحب سُنَّةٍ واتباع . . . بَلَغَ رتبةَ الأثمة المجتهدين ، ومن نَظَرَ في مُصنَّفاتِهِ ، بانَ لَهُ مُنزِّلتُهُ

<sup>(</sup>١) الذخيرة (٣: ١٣٤/١) طبعة إحسان عباس .

من سَعَةِ العِلْمِ ، وقُوَّةِ الفَهْمِ ، وسَيَلانِ الذُّهْنِ ﴾ (١) .

أضاف الذهبيُّ : لقد كانَ أبو عمر بن عبد البر من بُحور العِلْمِ وَأَشْتَهِرَ فَضَلَّهُ في الأَقطارِ .

وقال ابن بَشْكُوال : ابنُ عبد البَرِّ إمامُ عَصْرِهِ ، وواحدُ دَهْرِه .

وقال الباجي : لم يكن بالأندلس مثلُ أبي عمر بن عبد البر في الحديث ، وهو أحفظُ أهل المغرب .

وقال أبو سعيد المغربي في كتابه ( المغرب ) (٤٠٧:٢): ( إمامُ الأندلس في علم الشريعة ورواية الحديث ، لا أستثني من أحد ، وحافظها الذي جاز خصل السبق واستولى على غاية الأمد ، وانظر إلى آثاره ، تُغنك عن أخباره ، وشاهد ما أورده في تمهيده واستذكاره وعلمه بالأنساب يُقصح عنه ما أورده في ( الاستيعاب ) ، مع أنه في الأدب فارس ، وكفاك على ذلك دليلاً كتاب ( بهجة المجالس ) ، وبالأفن الداني ظهر علمه ، وعند ملوكه خَفَق عَلَمُهُ ﴾ .

وقال السيوطي : سادَ ابن عبد البَرّ أهْلَ الزَّمانِ بالحِفْظِ والإتقان ، وبَلَغُ رُتُبَةً الأَنْمَةُ المُجْتَهدينَ .

وقالَ ابن فَرْحون : ابن عبد البَرّ شيخ عُلماءِ الأندلس ، وكبير محدثيها ، واحفظ من كان فيها لسنة مأثورة ، سادَ أهل الزمان في الحفظ والانقان .

وقال الفتح بن خاقان في « مطمح الأنفس » : أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البّر إمامُ الأندلس وعالمها الذي التاحت به معالمها ، صَحَّعَ النّبَنَ والسّنَدُ ، ومُثّرَ المُرسَلَ مِنَ المُسْنَدِ ، وَفَرَّقَ نَبِيْنَ المَوْصولِ والنّقطِعِ ، وَكَسَا المُلّةَ مِنْهُ نورٌ ساطعٌ ، حَصَرَ الرُّواةَ ، وأَحْصى الضعفاءَ منهم والثقات ، جدَّ في تَصَحَيح السّقيم ، وَجدَّدَ مِنْهُ ما كَانَ كَالكَهْفِ والرَّقِيمِ ، مع التنبيهِ والتَوْقيف ، والإِثقان والتَّقْفِفِ ، وَشَرَحَ

<sup>(</sup>١) سير أغلام النبلاء (١٨ : ١٥٧).

الْمُقْفَلَ ، واستدرك الْمُغْفَلَ ، له فنونٌ هي للشريعة رتَاجٌ ، وفي مفرق اللَّه تاجُّ ، كان ثْقَةٌ ، والأنفسُ على تَفْضيله مُتَّفقةٌ ، أما أدبه فَلا تَعْبُرْ لُجَّتُهُ ، ولا تَدْحَضْ حُجَّتُهُ ، له منَ الصفَات والمزايا ما يَجْعَلُهُ أَحَدُ الأَتْمَة الأَعلام .

حتى أنَّ الأندلسيين كانوا يصفون الفترة التي عاشها ابن عبد البر : عصر ابن عبد البر (١) ، وصنَّفَ يوسف بن عبد الله بن أبي زيد بن عباد من المريَّة كتاباً أسماه : « طبقات الفقهاء من عصر ابن عبد البر » ، ولم ينس الشاطبيون فضله فقد خلدوا ذكره بروضة من رياض شاطبة الغناء التي كان يدفن فيها كبار العلماء ، والتي توفى بها حافظ المغرب ابن عبد البر بعد عمر طويل قضاه في العلم والعمل ، وكان ذلك في ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربع مئة ، واستكمل خمساً و تسعين سنة – , حمه الله – <sup>(۲)</sup> .

> (١) الحلل السندسية (٢١٨:٣). (٢) ترجمته في:

١ - جمهرة أنساب العرب: ٣٠٢. ٢ - جذوة المقتيس: ٣٦٧ - ٣٦٩ . ٣ - مطمح الأنفس المورد مجلد (١٠) عدد ٣ -۱۹۸۱ ص ۲۲۷ – ۲۲۹.

٤ - وفيات الأعيان : ٧ / ٦٦ - ٧٢ . ٥ - ترتيب المدارك : (٨٠٨:٤).

٣ – المختصر في أخبار البشر : ١٨٧:٢ – ١٨٨ .

٧ - العبر : ٣/٥٥/٣ .

٩ - الصلة لاين بشكوال (٢٠٨١٢). ۱۰ - المشتب ۱۰ (۱۱۷). ١١ – تذكرة الحفاظ (١١٢٨/٣ – ١١٣٢). ١٢ - سير أعلام النبلاء (١٥٣:١٨).

٨ - دول الإسكام (١:٣٧٣).

١٣ - تتمة المختصر (١/٤/١). ١٤ - مسرآة الجنسان (٣: ٨٩).

١٥ - البداية (١٢ : ١٠٤) . ١٦ - الديساج المذهب (٣٦٧/٢). ١٨ – طبقسات الحفسياظ (٤٣٢).

١٧ - القاموس المحيط (نمر). ١٩ - كشف الظنون (١٦/١) ٢٠ ، ١٨ ، ١٨ ، ١٨

۲۰ - شذرات الذهب (۳۱٤/۳). ٢١ - تساج العسروس (١٦/٣).

۲۲ - روضات الجنات (۲۲۹/۶) . ٢٣ - إيضاح المكنسون (٢/٢٦).

٢٤ - هدية العارفين (٢/٥٥٠) . ٢٥ – الرسالة المستطرفة (١٥).

٢٦ – شجرة النور الزكية (١١٩/١) . ٢٧ - المغرب في حلى المغرب (٢٠٧٠). ٢٨ – مدرسة الحديث في الأندلس وأمامها ابن عبد البر د . صالح رضا .

٢٩ – ابن عبد البر وجهوده في التاريخ : ليث سعود جاسم .

# المبحث الثاني : منهج المصنف في شرح «الموطأ » ومنز لة كتاب « الاستذكار » بين شروح « الموطأ »

أول من صنَّفَ في الحديث والفقه - موطأ مالك - الاستذكار أهم شرح للموطأ وخصائصه -تفضيله على كل ما ألف في هذا الموضوع - الاستذكار عشر أضعاف الموطأ - من هم فقهاء الأمصار ؟ منهجه في تصنيف الإستذكار - مصادره - عناية العلماء بهذا الكتاب النفس .

#### \* \* \*

يُعدُ و المُوطَّأَ ﴾ أوَّلَ مُؤَلَّف ِ ثابتَ النَّسبَّةِ ، ذاعَ وانتشرَ في الإسلام ، وتناقَلَتُهُ الأجيالُ إلى يَوْمِنا هَذَا ، ويعدّ الأوَّل في التَّألِيف في الفقه والحديث معًا ، فالآثارُ عن النَّبِيِّ ﷺ لم تكُن في عَصْرِ الصَّحَابةِ وكبار التَّابِعِينَ مَدَوَّتَةً في الجوامع ، ولا مُرتَّبَةً حَتَّى صَنَّفَ الإمامُ مالكَ و الموطَّأ ﴾ وتوخَّى فيه القَوِيُّ من حَدِيثِ أَهْلِ الحجازِ ، وَمَنَّرَجَهُ بِأَقُوالِ الصَّحَابةِ ، وَقَارَى التابعين ، وَمَن يَعدهم ، وَلَمْ يَحْفَظِ التاريخُ مُدُونًا مُأْمُورًا في الحديث والفقة يَشْرُونُهُ النَّاسُ إلى اليوم أقدمَ من والموطأ » (١) .

وقدْ وضعَ مَالكٌ ( الموطأ) على نحو عشرةِ آلافِ حديثٍ . فلم يَزَلُ ينظرُ فيه ، في كل سنة، ويُسقط منه . حتى بقي هَذا .

وَقَدَ أَخرَجَ ابنُ عبد البرّ ، عن عمر بن عبد الواحد ، صاحب الأوزاعيّ ، قال :

<sup>(</sup>١) أول من صنف في الحديث ورتبه على الأبواب :

مالك ، بالمدينة . وابن جريج ، بمكة . والربيع بن صبيح ، أو سعيد بن أبي عروبة ، أوحماد بن سلمة ، بالبصرة . وسفيان النوريّ ، بالكوفة . والأوزاعيّ، بالشام. وهشيم ، بواسط . ومعمر ، باليمن . وجرير بن عبد الحميد ، بالريّ . وابن المبارك ، بخراسان .

وقال الحافظان : ابن حجر والعراقيّ: كان هؤلاء في عصر واحد . فلا يُدْرَى أيهم سَبَقَ .وَذَلك في سنة بضع وأربعين وهئة .

عرضنا على مالك (الموطأ ۽ في أربعين يوما . فقال : كتابٌ ٱلفَّتُهُ في أربعين سنة ، أخذتموه في أربعين يوما ! ما أقل ما تفقهون فيه !

وقالَ مالكٌ : عَرَضْتُ كتابي هذا على سبعينَ فقيهًا من فقهاءِ المدينة ، فكلهم وَاطَأْني عليه، فَسَمَّيْتُهُ :( الموطأ ) .

وقال الجلال السيوطيّ : وما من مُرْسلِ في الموطأ إلا وله عاضِدٌ أو عواضِدٌ .

فالصواب أنَّ ﴿ الموطأ َ صحيح كله ، لا يُستثنى منه شيء .

قَالَ الإمامُ الشافعيُّ: ما ظَهَرعلى الأرضِ كتابٌ بَعْدَ كتابِ اللَّهِ أَصُحُّ من كتاب مِالك ٍ .

والشافعيّ هذا ، هو الذي قال فيه الإمام أحمد بن حنيل: كنتُ سمعتُ والموطأَهُ من بضعة عشر رجلا من حفاظ أصحاب مالك . فأعدته على الشافعي لأني وجدته أقومهم.

ولأمر ما ، قال الإمام البخاريّ – وهو مَنْ هو – : أَصِحُّ الأَسَانِيدِ ، مَالكٌ ، عَن نافع عن ابن عمر .

وقال القاضي أبو بكر بن العربي ، في شرح الترمذيّ :الموطأ هو الأصلُ الأول واللباب ، وكتاب البخاريّ هو الأصل الثاني في هذا الباب . وعليهما بَنّى الجميعُ ، كمسلم ، والترمذيّ .

ولم يكُنِ الباعثُ أنْ يُدوِّنَ الإمامُ مالكُ طَائفة من الأحاديثِ الني صَحَّتُ عِنْدَهُ،كما هو الشَّالُ في صِحاحِ السُّنَّةِ التي دُوِّنَتْ مِنْ بَعْدِه، بَلْ كَانَ الفَرَضُ مَن الكتابِ جَمْعُ الفِقْهِ المدنيِّ ، والأساسُ الذي قامَ عليه ، فهو كتابُ حديث ، وسُنَّة، وفِقْه ، ولذا نجدهُ يَذْكُرُ الأحادِيثَ في المُوضوعِ الفقهيِّ الذي آجتهدَ فيه ، ثم عَمَلُ أهل المدينة المُجمع عليه ، ثم رأي من التقى بهم من التَّابِعِينَ وأهل الفقه والرَّاي المُشهور بالمدينة ، فإن لم يكن شيَّ من ذلك في المسألة التي بَيْنَ يديه آجتهَد رأَيهُ عَلى ضَوْءِ مَا يَعْلَمُ مَن الأَحاديث والفتاوى والأَقْضِيَة ، ودوَّنَ رأَيهُ في ذلك .

وقد اثنتُهِرَ الإمامُ مالكٌ يِنَقَد الرَّجَالِ تَقَد الفاهمِ الخبير، وَوَزْنِ الحديثِ بكتابِ اللَّه والمشهور من السَّنَّةِ، وَما يَراهُ مُجَمَّعًا عليه مَن عَمَلِ أَهْلِ المدينة .

وإذا كانَ أخص ما يُعنى به المحدثونَ دِراسةَ رجال الحديث ، وَعَدالتهم وَضَبْطِهم وَفَبْطِهم وَفَبْطِهم وَفَهُمهم ، فمالكُ قد فَتَحَ بِمسَلكِه لهم عَيْنَ الطريقِ ، فهو القائل : « لا يُؤخَذُ العلمُ من أربَعَة ، ويؤخذُ مِن سواهم ، لا يُؤخذُ من سقيه ، ولا يُؤخذُ من صاحب هَرى يَدْعو إلى يدُعَة ، ولا مِنْ تَشْيخ له فَضَلَّ وصلاحً اللهم ، ولا مِنْ شَيْخ له فَضَلَّ وصلاحً وعبادةً إذا كان لا يُعْرِفُ ما يَحْمِلُ وما يُحَدِّثُ بِهِ »(١).

فهو لا يكتفى بالعدالة ، والضّبط ، بل لابد أنْ يكونَ الراوي عنده ممن يزنُ ماينقلُ إليه ، ويَتعَرَّف حالَهُ وحالَ من يَنقُلُ عنه ، ولذاكان يَرفُضَ أحاديثَ رجالِ كثيرين من أهُلِ الصَّلاح ويعرف لهم فَصْلهم، وتقواهُم وصلاحهم ، وكان يقول : كثيرين من أهُلِ الصَّلاق أو استُقيَ بهم المطر لسُقوا ، قد سَمِعوا العلمَ والحديث كثيراً ، ما حدَّثتُ عن أحد منهم شيئا ؛ لأنهم كانوا ألزموا أنفسهم خوف الله ، وهذا الشأن (يعنى الحديث والفنيا) يحتاجُ إلى رجل مِعهُ تُقيَّ وورعٌ وصيانةٌ، وإنقان وعلم وفهم ، فَيَعْلَمُ ما يخرجُ من رأسهِ ويصلُ إليه ، فأمارجلٌ بلا إتقان ولا معرفة، فلا يُتَعَمَّهُ به ولاهو حُجَةً، ولا يُؤخذُ عنه (٢).

<sup>(</sup>١) الانتقاء ، ص : ١٦ .

<sup>(</sup>٢) ترتيب المدارك : ١٢٢ .

لهذا لم يَرْو عن كثيرينَ من أهلِ الصّلاح والتَّفى إذا لم يكونوا ضَابطين ، ولذا كان يقول : ﴿ إِنَّ هذا العلمَ دينٌ فانظروا عمن تَأْخُدُونَهُ ، لقدْ أَدْرُكْتُ سبعين ممن يقول: قالَ رسولُ الله ﷺ ، عند هذه الأساطين – وأشارَ إلى المسجد – فما أخذتُ عَنْهُمْ شيئا، وإنَّ أَحَدَمُم لو التُمْسِنَ على بيت ِ مال ٍ لكانَ أمينًا ، إلا أنهم لم يكونُوا من أهلِ هذا الشَّأْنِ (١) ﴾ .

أمَّا حِرِصُهُ على سلامةِ المَّنْ ِفقد كان لايقلُّ عن حِرْصِهِ في معرفة حال الراوي وضبطهِ ، ولقد كان يستأنسُ بروايةِ غيره دائمًا؛ ولذلكَ كان يَنفُرُ من الغريبِ نفورًا شديدًا مهما يَكُنْ حال رواته .

وقد قبل له : إنَّ فلاناً يُحدَّثنا بغرائَتِ ، فقال : إنا من الغريب نَفْرُ ، وإذا قبل له : إنَّ هذا الحديث لم يُحدِّثُ به غيركَ تركهُ ، وإذا قبل له : هذا حديثٌ يحتجُّ به أهل البدع تَركَهُ .

وكان كثير التفتيش فيما يَروي بَعْد رِواتِهِ ، حَتى إنه ليُسفّطُ كثيراً بما رواه، لِسُفطُ كثيراً بما رواه، لِعَبْب اكتشفهُ في الراوي ، أو لشافوذ في الحديث ، أو نحو ذلك ، ولقد قيل : إنَّ والموطاً » كان نحو عشرة آلاف حديث . فلم يزلَّ يَنْظرُ فيه كُلَّ سَنةٍ ، ويُسقط مِنهُ ، حتى بقي هذا الذي رَوِّتُهُ الأجيالُ ، ولقد قالَ بعضُ تلاميذه : «كان عِلمُ النَّاسِ في زيادةٍ ، وعلمُ مالكِ في نَقْصانِ » .

ولقد كان يحدَّثُ بالحديثِ أحيانًا، ثم يبدو له عيبٌ، ويأخذُ في فِقْهِ بغيرِهِ ، فيدّون بالحديثِ بغيرِ رأيه، ولقد قبل له في ذلك : 3 أرأيت يا أبا عبد الله أحاديث

<sup>(</sup>١) الانتقاء: ١٧.

تحدِّثُ بها ليس عليها رأيك ، لأيٌّ شيء أقررتها؟ فقال : لو استَقَبَلتُ من أمري ما استدبرتُ ما فعلتُ ؛ ولكن انتشرت عندَ النَّاسِ، فإنْ سالني عنها أحدُّ لَمَ أخذت بها، وهي عند غيري ، اتخذني غرضا » .

هذه عنايةُ مالك بالحديثِ روايةً ودرايةً ، ولذلكَ كانت أحاديثهُ في « الموطأ » منتقاة ، وعدَّ أهل الفن كل ما فيه من الحديث صحيحًا ، ولقد وصف ابن عبد البَرَّ مالكًا في روايته وَصْفًا موجزًا مُحكَمًا، فقالَ : ﴿ إِنَّ مَالكًا كَانَ مِنْ أَشَدُ الناسِ تَرْكا لشلوذِ العلم وأشدَّهم انتقاداً للرجالِ ، وأقلَّهم تكلفًا ، وأتقنَيهم حِفْظًا ، ولذلكَ صارَ إمامًا » .

أما فقهه ، فقد كانَ بَعضُهُ تخريجُ اللاَحاديثِ ، وبعضُهُ بيانًا للأمرِ الذي كان مُجتَّمَعًا عليه بالمدينة ، وبَعضُهُ بيانًا لما كانَ عليهِ التابعون الذين التقى بهم ، وبعضُهُ رأيًا اختارهُ من مجموع آرائهم ، وبعضُهُ رأيًا رآه قد قاسهُ على ما عَلِمَ ، فهو شبيهٌ بما عَلِمهُ من كتابِ اللهِ وسنَّة رسولهِ ﷺ ، وما اجتمعَ عليه أهلُ المدينة ، وما نقَلَهُ عَنْ أهلُ العلْمِ من الصَّحَابة والتابعين .

فالموطأ كتابُ حديث وفقه ، والأحاديثُ التي ذُكِرَتْ ، لسببِ استنباط قضايا الفقه من نُصوصها ، وتخريج الأحكام على مُقتَضاها ، ولم يَقتَصر على الأحاديث الفقه من نُصوصها ، وتخريم على الأحاديث يرويها ويستنبطُ منها ، بل يَذْكُرُ أَفْضِيةَ الصَّحابَةِ ، ويَحكُم بِمُقتَضاها ، ويختارُ من بينها مايراهُ أنسب وأصلح في المُسألَّةِ ، ويَذْكُرُ الأَمْر المجتمع عليه في المدينة ، ويقيسُ ما لم يَجدُ لهُ حكمًا على ما على ما علم من أقضيةِ الصَّحابَةِ ، ولَمْ يُلْتَرمُ في حديثه الإسناد المُتصل ، فهو لم يصل كل الأحاديث التي رواها بسند متصل إلى النبي تظله ، بل فيها ألمرسلُ الذي لم يَذْكَرُ فيه الصحابيُ الذي رواهُ ، وفيه المنقطعُ الذي لم يَذْكَرُ فيه

راويه بعد طبقة الصحابي ، وفيه البلاغات التي لم يُذْكُرُ فيها سندٌ ، ويظهر أن التقيدَ بالسند لم يُسندٌ في عَصْرِ مَالك رضى الله عنه ، بل تَقَيدُ المحدُّنُون من بعده بذلك لما كَثْرُ الكَذْبُ على رسول الله عَلَيْهِ وأرادوا أن يَستُوْفُوا من النَّسبَةِ بمعرفة الرِّجال ، فاشترطوا وصلَ السنَّد ، ولم يأخلوا بالمرسل والمنقطع ، ولذلك كان المتقدمون من الفقهاء يحتجُّونَ بالمرسلاتِ من الأحاديث، فأبو حنيفة مع تَشَدُّدُو فِي قُبُول ِ الرَّوايَةِ احتجُّ بها ، ومالكٌ احتجُّ بها وقبِلَها ؛ ومن العلماء مَنْ ظَنَّ أَنَّ المَرسَل أَقُوى من المنصل(١).

ولاشتمال ( الموطأ ) على المُرسِلِ والمُنقَطع وقبولهِ له ، وأخذه به، قال ابن حجر في ( الموطأ) : ( كتابُ مالك صحيح عندَه ، وعندَ مَنْ يُقلِّدُهُ عَلَى ما اقتضاهُ نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما ، لا على الشرط الذي استقرَّ عليه العَمَلُ بَعْدُ في الصَحةه(٢٠).

ولقد وصَلَ بعضُ العلماءِ ما أرسله مالكٌ من أحاديثَ وما تَرَكَهُ من غيرِ سند من بلاغات، قُوَجد أنَّ كلَّ حديث لم يَذْكُرْ سَنَدَهُ مُتَّصِلا ، له سَنَدْ آخرَ إلا أربعة أحاديث، ولذا جاء في شرح الزرقاني على ( الموطأ ) : ( ما من مُرسَل في ( الموطأ ) إلا وَلَهُ عاضِدٌ أو عواضِدَ ... فالصواب إطلاقُ أنَّ الموطأ صحيحٌ لا يُستَثنى مِنْهُ شيَّهُ.

وذَكُرُ الإمامُ النَّمْلوي أن « المُوطَّا » في طبقةٍ واحِدَةٍ مع الصححين ، فقال : «اتفق أهْلُ الحديث على أنَّ جميعَ ما فيه صحيحٌ على رأي مالك ومن وافقَهُ ، وأما

<sup>(</sup>١) مالك لأبي زهرة : ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) تزيين الممالك في مناقب الإمام مالك للسيوطي : ٤٧ .

على رأَّي غيره فليسَ فيه مُرْسَلٌ ولا مُنْقَطعٌ إلا قَدِ اتْصَلَ السَّنْدُ من طُرُق ٍ أخرى ، فلا جَرْمُ أنها صحيحةً من هذا الوَجْهِي (١) .

أحدها: إني لا أنْسَى لكن أنسَّى لأمننَّ. ( أعرجه في: ٤ - كتاب السهو ، حديث ٢).
والثاني : أن رسول الله ﷺ أري أعمار الناس قبله ، أو ما شماء الله من ذلك،
فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لايبلغوا من العمل مثل الذي بلغَ غيرهم في طول العمر ،
فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. (أعرجه في: ١٩ - كتاب الاعتكاف، حديث ه١).

والثالث : أن معاذ بن جبل قال : آخر ما أوصاني به رسول الله ﷺ ، حين وضعت رجلى في الغُرُّز ، أن قال (أحسن خُلُقك للناس . يا معاذ بن جبل (المترجه في : ٤٧ - كتاب حسن الحلق، حديث ١) .

والوابع : إذا أنشأت بحرية ، ثم تشاءمت ، فتلك عين غُدَيقة ( أخرجه في: ١٣-كتاب الاستمقاء ، حديث ه) (٢)

وهنا نقف لننقل كلمة خاتمة المحدثين المحققين المرحوم الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي من كتابه ( دليل السالك ، إلى موطأ الإمام مالك ) ص ١٤ عند قوله : وقد رأيت بعض متقني السنن \*\* من حاز في كل العلوم خير فن عزا إلى نجل الصلاح أن وصل \*\* أربعة الأعبار ، فالكل اتصل

قولي (بعض متقني السنن الخ ) هو الشيخ الفُلاني شهرة، العمري ّنسبة ، المدنيّ مهاجرا في حواشيه على شرح زكريا الأنصاريّ على ألفية العراقي، عند قوله (ولايرد

<sup>(</sup>١) حجة الله البالغة : ٢٨١ .

<sup>(</sup>٢) التخريجات على الموطأ : طبعة عبد الباقي .

موطأ مالك الخ) فقد قال، بعد أن تعقب كلام الحافظ العراقيّ ، وتسليم الحافظ ابن حجر له ، بكلام متين ،ما نصّ المراد منه : وما ذكره العراقي من أنَّ من بلاغاته مالايعرف ، مردود بأن ابن عبد البرّ ذكر أن جميع بلاغاته ومراسيله ومنقطعاته ، كلها موصولة بطرق صحاح إلا أربعة أحاديث .

وقد وصل ابن الصلاح الأربعة في تأليف مستقل ، وهو عندي ، وعليه خَطُّهُ .

فظهر بهذا أنه لا فرقَ بين الموطأ والبخاريّ ، وصحّ أنَّ مالكا أولُ من صنَّفَ في الصحيح ،كما ذكره ابن عبد البرّ ، وابن العربيّ القاضي، والسيوطيّ ، ومغلطاي ، وابن ليون ، وغيرهم ، فافهم .

وقد سبق ابنُ عبد البر ابنَ الصلاح في وصل كل ما في و الموطأة من المرسل ، والمفصل، حتى قال الفتح بن خاقان في مطمح الأنفس : أبو عمر يوسف ابن عبد الله بن عبد البر امامُ الأندلس وعالمها الذي الناحت به معالمها ، صحَحَّم المُننَّ ، وَمَرَّقَ بَيْنَ المُوسول والمُنْقِطع ، وكَسا المِلَّة مِنْهُ نورٌ ساطعٌ ، حَصرَ الرُّواة ، وأحصى الضعفاء منهم والثقات ، جدُّ في تصحيح السقيم ، وجَدَّدَ مِنهُ ما كانَ كالكَهْف وَالرُّقِيم ، مع التنبيه والتوتُوف ، والإِثقانِ والتَّقيف ، وشَرَحَ المُقفَل ، واستدرك المُففَل ، له فنونٌ هي للشريعة رتاج ، وفي مفوق اللَّه بتاج ، كانَ تقة ، والأنفس على تفضيله متَققة ، أما أدبه فلا تُعَرَّد لُجتُه ، ولا تدخَّق ، أما أدبه فلا تعرَّد لُجتُه ، ولا تدخَّضُ حَجَّدٌ ، أما أدبه الأحدام .

وكتابهُ و الاستذكار ، تَقَنَن فيه وَيَرَعَ ، وَجَدَّدُ واجتهدَ في الفقهِ والحديث، واستَّنَبطَ المسائِلَ الفقهيةَ والأحكامَ ، ويَسَطَ الدَّلائلَ في الحُجِّيَّةِ على آرائِهِ وَفَهْمِهِ أثناءَ شرْحِهِ للأحاديثِ النَّبويَّة، ومَا وَرَدَ حَوْلَ كل حديثِ مِنْ أَقُوالَ. عن الصَّحابَةِ والتابعينَ ، فَضَلاً عن ايرادِ أقوالِ مالك التي بني عليها مَذْهَبُهُ ، واعتماده على رواية أهل المدينة الذين هم الحُجَّةُ على من خالفهم ، ثم يَرْدُفُهُ بأقوال سائر فقهاء الأمصارِ ، وعلماء الأقطارِ ، ثمَّ يُمحَصُّ المتونَ والأسانيدَ مَيْنًا دَرَجَةَ الحديث ، وَمَثْرَلَةُ رُواتِهِ ، مُحيلاً إلى كَتُبهِ ومَصادِرِهِ التي اعتمد عليها ، كما يردفُ ذلك بتمحيص آراء الأثمة لا يَرْفَضُ قَولا إلا عَنْ بَيْنَةِ ولا يُرجَّحُ ويستدل لرأيه بالسنة ، ويقارِعُ الحُجَّة بالحُجَّة ، لا يَرْفَضُ قَولا إلا عَنْ بَيْنَةِ ولا يُرجَّحُ رأيًا إلا بيرهان ، ويستقصي شرَحَ والموطأ، كله على شرَط الإيجاز والاختصار ، وطُرِح مافي الشَّواهِدِ من النَّكُرار ، والإقتصار من المُطالع إن شاء الله ، فسبكه في سبيكة نقية من شواهد العربية فَجاء نُضارًا صافيًا ، المُطالع إن شاء الله ، فسبكه في سبيكة نقية من شواهد العربية فَجاء نُضارًا صافيًا ، ومَفَخَرَ النصنيف في عصور الأندلس الزاهِرة ، ونَعت العلماء مَصنَفَة : ابن عبداري المغراري المربية وعادي المناء مَصنَفة :

هذا على وَجْهِ الإجمال ِ ؛ أمَّا مِنْهَجُهُ في تَصْنِيفٍ ﴿ الاستذكار ﴾ تفصيليًا، فيمكن إيجازُه كما يلي :

١ - يذكر حديث أو أحاديث الباب من ( موطّأ ) مالك برواية يحيى بن يحيى،
 ثم يَذْكُرُ من رَوَى من الصَّحَابَةِ هذا الحديثَ أيضًا ، وَمَنْ روَى مِنَ الصَّحَابَةِ
 مثلة.

٢ - يُفصل إسناد الحديث ِ بذكر عيون كافية ، ويحيل على ١ التمهيد، لمن
 أراد البسط.

٣ - يَذْكُرُ اختلافَ ألفاظ النَّاقِلينَ لهذا الحديث .

٤ - يَشْرُحُ أَلْفَاظُ الحديث من شواهِدِ العربيَّةِ.

ه – يشرحُ الحديثَ ، وما يُستنبَطُ منهخَمن معان ٍ ، ويُستَفادُ منه أَفكار .

٦ – يذكر اختلاف أصحاب مالك في المسألة المستنبطة من الحديث.

لا يستعرض أقوال بقية فقهاء الأمصار ، فعلماء الأقطار في هذه المسألة، ثم
 يقارن ، ويناقش أولَّة وحجج كل فريق، وينبه على الضعيف والشاذ منها ،
 ناقدًا ، ومرجحًا ، ومستشهدًا بأحاديث أخرى ، وما عليه العمل .

٨ – ويخلص من ذلك إلى الترجيح ، وما يطمئنُ إليه بعد .

اشت ا - الوضوء من مس الفرج - الجلد الثلني ، ص ٢٥ - ٤١ -

وهذه مسألة حَصَلَ فيها خلافٌ ؛ فَلا يَتَقَفِضُ الوضوءُ عِنْدَ الحَنفِيَّةِ بَمَسُّ الفرجِ ، وينتقضُ عند الجمهور ، ودليلُ الحنفيةِ حديثُ طلق بن عليّ، ودليلُ الشافِعيَّةِ والحَنابِلَةِ حديث بُسرة، ودليلُ المالكِيَّةِ حديث : ومَنْ مس ذَكَرَهُ فَلا يُصلِّى حَتَّى يَتَوضُّاهُ.

فكيف عالجَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ هذه المسألةَ ، وكيف سَرَدَ الآثارَ الوارِدَةَ في هذه المناظرة؟

بَدَأَ ابن عبد البَرِّ بذكر حديث بُسْرة بنت صفوان : أنَّها سَمِعَتْ رسولَ اللَّه ﷺ يقولُ: ﴿ إِذَا مَسَ آحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتُوضًا ﴾ فَذَكَرَ نَسَبَها والاختلاف فيه ، ثم ذكرَ الاختلاف الذي وَقَعَ في إسنادِ حديث بُسْرة ، وأنَّهُ لا يصحُّ فيه إلاَّ ما في والمُوطَّل ، من رواية مالك ، وأنَّ ابن وهب ذكرَهُ في ﴿ مُوطِه ﴾ معلولاً ، ثم ذكرَ مايؤكد أنَّ الحديثَ رواهُ مُروان بن الحكم عن بُسْرة ، ورواهُ عُرْوةً بن الزيَّيْر ، عن مروان، ومروان سَمعَ من بُسْرة ، وأنَّ سَماع الحرسي أو الشرطي لايقدَحُ فيما صحّ من سَماع مروان للحديثِ من بُسْرة ، بل يَزيدُهُ قُوَّة ، ثم أكَّدَ أنَّ الرواية مالك.

وَبعدَ ذلكَ ذَكَرَ حديثَ أُمُّ حبيبةَ ، قَالَت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: « مَنْ

مسَّ ذَكَرُهُ فَلْيَتَوْضَأً ﴾ ، وأَنَّ حَديثِها حَسَنُ الإسنادِ ، وأَنَّ الإمامَ أَحْمَدَ قَالَ عَنَهُ هُوَ حَسَنُ الإسنادِ ،كَمَا أَنَّهُ صَحَّحَ حَديثَ بُسْرَةَ هُوَ وسعيدُ بن السَّكن ِ وهُما إِمَاما أَهْل الحديث.

ثم ذكر حديث أبي هريرة أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ : ﴿ مَنْ أَفْضَى بيدهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهُ حجابٌ فَقَدْ وَجَبَ عليهِ الرُضُوءَ ٤ ، وَذَكَرَ مَنْ صَحَّحَهُ ، وَمَنْ أَعَلُهُ .

وبعدَ أَنْ أُورَدَ الأحاديثَ المُشابِهَةَ لحديث بُسْرَةَ ، ذَكَرَ القائلينَ من الصَّحَابةِ والتابعين بايجابِ الوضوءِ مِنْ مَسَّ الذَّكَرِ ، وَآتَبَعُهُمْ بِذِكْرِ مَنْ كانَ لا يوجِبُ الوضوءَ.

ثم يَتَقَلِّ خطوة أُخْرى فيذكرُ مَذْهَبَ الإمامَ مالك في ذلك ، ثُمَّ مَذْهَبَ أصحاب الإمام مالك ، في ذلك ، ثُمَّ مَذْهَبَ عند المالكيين ، الإمام مالك ، وأختلافهم على أربعة أقوال ؟ ثم تحصيل المذهب عند المالكيين ، مُثَّرِقاً بين المس بباطن الكفد ، أو بباطن الأصابع ، وعكس ذلك، وبين المس العمد والنسيان .

فإذا ذكرَ ذلكَ انتقلَ إلى عَمَلِ الفاروق عُمرَ ، وابنه عبد الله : الوضوءَ من مَسَّ اللهُ كَرِ ، وأنَّ ذلكَ وَرَدَ عن الإمام عليٍّ ، وابن مسعود ، وعَمَّار ، وحُديفة ، وابن عَبِّس ، وعمران . وأي الدرداء، ولَمْ يُخْتَلَف عنهم في ذلك ، واختَلف فيه عن أبي هريرة ، وسعد بن أبي وقاص .

هذا عَنِ الصَّحَابَةِ ، أمَّا عَنْ عُلَماءِ الأَمْصَارِ فَيَذِكُرُ مَا ذَهَبَ إليه ابنُ جُرَيْجٍ ، والتَّوْرِيُّ ، والحسن بنُ صالح ، وأبو حنيفة ، وغيرهم .

ويعقب على ذلكَ بأنَّ المناظرةَ سائغَةً في هذه المسألة لاختلاف الآثار فيها عن النبيُّ ﷺ ، واختلاف أصحابِه ومن بَعْلَـهُمْ في ذلك ، ولو كانَ فيها أثَرٌ لا معارضَ

له ، ولا مَطْعَنَ لَسَلُّم الجميعُ لَهُ ، وَقَالَ به .

وأنَّ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ العراقينَ هو ضَعْفُ الأحاديث الوارِدَة ، وَعَلَّلوا حديث بُسْرة بانَّ مَرْوانَ بن الحكم قَتَل سيدنا طَلْحَة ، وأنَّ الحديث المُسْقِط للوضوء مِنْ مَسَّ الذُكْرِ هو حديث الأعْرَابِيِّ وطلق بن على »، وأنَّ أحسنَ أسانيد هذا الحديث يُضَفَّف، وأنَّهُ انفردَ به أهلُ اليمامة ، واستدلَّ جماعة من العلماء أنَّه مُنسوحٌ بحديث بُسْرَة، وأنَّ إيجاب الوضوء منه إنما هو مَأْخُوذٌ من جَهةِ الشَّرع لا مدخل فيه للمقل لاجتماعه مع سائر الأعضاء ، فمحال أن يقال : إنما هو بضعة منك ، والشرعُ قد وَرَدَ بإيجاب الوضوء منه ، وجَائِزٌ أنْ يَجِبَ منه الوضوء بعد ذلك شَرْعًا .

مثال ٢ : من المجلد الخامس ، ص : (١٤٦ - ١٨٠) باب ما جاء في قيام رضان

يستهلُّ البابَ بجمع الفاروق عُمرَ النَّاسَ على قارئ واحد في قيام رمضان ، ثم يُفسَرُ الفاظ الأَثر ، ويَرْويه من طريق أخرى ، ويذكرُ أنَّهُ رواه أيضًا : أبو مسعود الأنصاري ، ويعضده بآثار أخرى في قيام رمضان عَن الفاروق عُمرَ ، ثم يَذُكُرُ حديثُ الباب الثاني في جَمْع الفاروق عُمرَ النَّاسَ على أَبِيَّ بن كعب ، وتميم الداري، أنْ يُقُومًا للنَّاسِ ، ثم يَذُكُرُ روايةً سفيان بن عُينَةً لهذا الأَثر كما رواه الإمام مالك .

فإذا ذكرَ ذلك أعْقَبَهُ بخبر ِ يُوضَعُ أنَّ تميمًا الداريّ أقيمَ للنساءِ ، ويوردُ أثرًا رواه ابن عَيْيَنَةَ ، عن هشام، عن عُروة ، يفيدُ ذلك ، ثم يورد أثرًا عن أنس بن مالك يدلُّ على النفاف الرجال ِ حول أنيّ بن كعب .

ثم يأتي على لفظ ( نِعْمَتِ اللِّمْعَةُ هذه ؛ فَيُفَسَّرُهُ من لسان ِ العرب، ويذكرُ لفظ البدعة في القرآن ، والآثار، وما وردَ في ثناءِ الله – سبحانه – على المستغفرين بالأُسْخَار . ثم يأتي إلى ما ورَد في الحديث الذي رواه مالك : إحدى عشرة ركعة ، فيذكر أنَّ هذا أول ما عمل به الفاروق عمر ، وكانوا يقومونَ بالمدين، وينصرفونَ في فروع الفَجْر، فَخَفَّفَ عليه طولَ القيام، وتَقَلَّهُمْ إلى إحدى وعشرينَ رَكَعَةً ، يخففون فيها القراءة ، ويقررُ أنَّ الصحيحَ ثلاثٌ وعشرون ، ويعضدَ ذلك بأثر عن ابن عباس أنَّ رسول الله ﷺ كانَ يُصلِّي في رمضان عشرين ركعة والوتر ، وأنَّ هذا قول جمهور العلماء ، وبه قال أكثر الفقهاء ، وهو الصحيح عن أني .

يَسْتَعْرِضُ– بعد ذلك – أقوالَ التابعين ، ثم يوضَّحُ أنَّ الاختيارَ هو ثلاثٌ وعشرينَ ركعةً بما فيها الدتُ

مثال ٣ نبي باب ما جاء في القرآن وأنّه أنول على سَبْعة أحرف ، ( المجلد النامن، صفحة ٢٧). فبعد أن يَدْكُر المصنف حديث و إنْ هذا القرآن أنول على سَبْعة أحرف ، و المجلد النامن، أحرف ، فاقرَوُوا ما تَيَسَّر مِنْه و وتكلّم عَنْ إِسَنَادِهِ ، وأنسَّع القول في معانيه من خلال أقوال عُلماء السَّلف والحُلف ، يستمرض اختلاف العلماء وأهل اللَّفة في مَعْنى و السبعة أحرف ، وحُجَّة كُلُ واحد من الآثار المرفوعة إلى النبي عَققة في هذا الباب ، ومنها ينتقلُ إلى جَمْع القُرآنِ في عَهْد الصديق أبي بكر، وفي عَهْد عُمان ذي النورين ، ينتهي به المطاف إلى رأي قاطع في المسألة ، وهو أنَّ المراد بالأحراف وأو تأدية المعنى باللفظ المرادف ولو كان من لغة واحدة ، إشارة إلى أنَّ التعدد في القراءة للتيسير على القارئ، وأنه لا يجوزُ لاحد أن يَقْر المنارة وما ورد في الحديث من خلاف في تفسير معانيه .

ويَرْوِي ابنُ عبد البَرَّ في هذا الكتابِ ما يَرْبو على ستينَ ألف حديث ، فلابُدُّ أَنْ يَتَعَرَّضَ أَثناءَ رِواَيِتِهِ لهذهِ الأحاديثِ – خاصة – وأنَّهُ مُجتَّهِدٌ مُطْلَقٌ يَهمهُ أَمْر الترجيحِ إلى إسنادِ الأحاديث ومعرفة أهل الحِفْظِ والانقانِ وأحوالِ الرَّواة ، وما يُقَبَلُ من الأخبارِ وما يردَّ، وتعديل الرواة وجَرْحهم بما يفيدُ في تقنينِ السُّنَّةِ ، والتَّبْتُ في الرواية .

وقد تَوفّر لابن عبد البر حصيلة كبيرة متنوعة من أقوال الأثمة قبله في علوم الرّواة وتواريخهم وطبقاتهم ومراتبهم ، وبيان أحوالهم ، والتي تَلفّاها عن علماء عَصْرِه مِنْ أَيْمَة المحدثينَ ، ومن شيوخيه ، وأقرانِه ، وما توصّل إليه من خلال اطلاعه وبَحْشِه ودراساته ، فاستعمل هذه التَّرْوة الجليلة في كتابِه و الاستذكار ، ، وقام بِكَشْف أحوال الرّواة ومراتبِم من حيث قبول روايتهم أو ردها ما وسعة المقام ، وبّرز ذلك مَبثونًا في ثنايا الكتاب بشكل مُلفت للشَّطْر وإنْ كانَ مُوجزاً ، ولكنَّة بشكل يفي بالغرض ، ومنسجم مع شرطيه في الكتاب في الإيجاز والاختصار .

وَقَدِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَوْصُدَ إحدى وعشرينَ لَفْظاً اسْتَخْدَمهَا ابنُ عَبْدِ البَرِّ في الكَشْفِ عَنْ مُنْزِلَة الرَّاوي وَدَرَجَة حَدِيثِه ، وهي كما يلي :

١ - ثقة : احتج بحديثه ، وعَرلَ بروائير في تُرجيعه واجتهاده في مسائل الفقه ،
 واعتبر النَّقة أعلى رتبة في الرُّواة مِنْ حَيثُ العَدالة والصَّبْط ، مِثْلُ ما قَالَهُ في تَوثِينِ
 د ابراهيم بن طهمان ، في ( ٢٢ : ٢٥٥٣ ) ، وابن أبي عَمَّار ، وابن بابيه في
 ٢ : ٧٨٣٧ ) ، وإبراهيم بن أبي عَسبلة في ( ١٣ : ١٩٠٩٩ ) ، وأبو روق في
 ( ٣ : ٢٦٢٢) ، وأبو المثنى الحهني في ( ٢٢ : ٣٩٥٩ ) ، وأبو المثنى الحمصي

- في ( ١ : ٦٩٦ ) وجمبسر بن نوف في ( ١٨ : ٢٧٤٩٩ ) ، والحمارث بن ينزيد في ( ٤٢ : ٣٦٣٧٦ ) ، وغيرهم ، وقال عن قُرَّةً في ( ٢ : ١٦٥٥ ) ثقَةً ثَبْتٌ .
  - ٢ ثقةً مَأْمُونٌ : وقد ذَكَرَ ذلك عن حكيم بن الديلم في ( ٢٧ : ٢٦٦٦ ٤ ) .
    - ٣ فقيةً ثِقَةً : مثل الحارث بن يزيد في ( ٢٤ : ٣٦٣٧٦ ) .
- ٤ حافظ: كَفَ وألهِ عن ابراهيم بن نافع في (١٧: ٣٦٢٥٣) ، وابن نسهاب الزُّهْري (٢٣: ٣٣٣١) ، وأبوب في
  - ( ۳ : ۲۲۹۲ )، وعمرو بن دينار في ( ۱۲ : ۱۲۷۲۷ ) .
- - أعْدَلُ مِنَ المِسْوَانِ: ذَكَرَهُ عن عبد الملك بن أبي سُلْيَـمان الْعُرزمي في ( ٢١ : ٣١٣٠٢ ) .
  - ١٦ إمامٌ حافظٌ : كقوله عن عُمْرو بن دينار في ( ١٢ : ١٦٧٦٧ ) .
- ٧ ثقة قاضل : كَشَولُهِ عن عيسى بن يونس بن أبي إسحق السّبيعي في
   ١٠) : رُجلٌ (٢٧ : ٢٠٠٤) ) : رُجلٌ
  - فاضِلٌ . ٨ – حافِظٌ مُدَلِّسٌ: قال ذلك عن قَنَادَةَ في (١٧: ١٥٤٠٢) .
  - ٩ ليس بالحافظ: كقولهِ عن يُونس بن بُكَيْر في (٦: ٩١٣٥).
- ١٠ ليس بالقوي : كقوله عن خُرِيْمة بن ثابت في (١٣ : ١٨٤٣٩) ، وسعيد ابن المرْزبان ( ٩ : ١٨٤٣٩) ، وغيرهم .
- ١١ ليس بِحُرج ، ليس ممن يحُرت عج به : كقوله عن ابن الهبعة في

( ۱۹ : ۲۸٤۸۳ ) ، وأبي هارون العَبْدي في ( ٥ : ۱۸۳۳ ) ، وجَعْفر بن سُلِّمان في ( ١٦٣٣ ) ، وجَعْفر بن سُلِّمان في ( ١١٠٦٧ ) ، وصالح بن محمد بن زائِدَةً في ( ١١٤ / ٢٠٧٨ ) ، وهشام بن سعد في ( ١٤٠ / ١٤٠٩١ ) ، وغيرهم.

١٧ - الاحُجَّةُ فيما يَنْقُرِدُ به ، الاحُجَّةُ فيما رواهُ : كقولِهِ عن مَعبَد بن نَباتَهُ في (١٣ : ٢٦٦٧) ، وعن جابر الجُعفي في (٤: ٤٩٣١) .

١٣ - مَجْهُولٌ : والمجاهيلُ كثيرونَ مثل : إبراهيم بن إسماعيل (٥: ٦٥٣٦)، وأبو جعفر (١١: ٦٦٩٣٧)، وخراش (٢٦: ٣٨٩٨٧)، وخشف بن مالك ( ٢٠: ٣٨٩٨٧) وغيرهم .

14 - كان لا يكذب : كقوله سعيد بن المرزبان في ( ٩ : ١٣٣٧٧ ) .

١٥ - أَيْنُ الْحَديثِ ، فيه ضَعْفٌ : كُوَصْفِ لسعيد بن المرزبان في ( ٩ : ١٣٣٧٧ )
 أيضاً ، وسُفيان بن حسين في ( ٧ : ٩٨٠٥ )

١٦ - ضَعيفٌ: كقولهِ عن اسماعيل بن أبي حَبيبة في ( ٢: ٨٧٦٦) ، وزُهير بن محمد في ( ٤: ٩٣٣٦٩) ، وعبد الله بن محمد في ( ٢٣: ٩٣٣٦٩) ، وعبد الله بن سعيد في ( ١٠: ٤٤٦٦٩) ، وعبد الله بن

١٧ - كَثِيرُ الْحَطَّأَ ، سَيَّئُ الحِفْظِ : مثل قوله في عبد الله بن المؤمّل (١٢ : ١٧٣٧٩ ) ، وسليمان بن موسى (١٥ : ٢١٦٠٦ ) ، واسماعيل بن كثير (١٦ : ٢٤٨٠٢ ) ، وغيرهم .

١٨ - مَتْرُوكٌ : كقولهِ في إبراهيم بن محمد ، وإسْحق بن أبي فَرْوَة (١: ٩٩٣) ، و (٣: ٢١٥٤٥) ، وفي أبي جابر البياضي (١: ٢١٥٤٥) ، واسحق بن عبد الله (١: ٢١٠٤٥) ، وغيرهم .

19 ـ ليس بشيء : مثلَ حسين بن ضُمَيْرةً في ( ٢٤ : ٣٥٢٣٥ ) .

 ٢٠ - ضعيفٌ متروكٌ : كقوله في أبي عقيل = يحيى بن المتوكل ( ١٢٠٩١ ) و وفي إسحق بن عبد الله ( ٧ : ٥٠٠٥ ) ، وغيرهما .

٢١ - مُنكَرُ الحديث : كقولهِ في عُمارة بن جُوين في ( ٦ : ٨٠٦٨ ) وانظر ( ٥ : ٦٤٢٥ ) ، و ( ٢ : ٨٠٦٨ )

إِذَنْ فهانِهِ أَهُمُّ الأَلْفَاظِ التي رَصَدَّتُهَا أَثناءً تَعْقِيقِ الكتبابِ، والتي ارْتَبَطَت مراتبِ الجُرْح والتَّعَدْيلِ في « الاستذكار » ، وَصَدَرَتْ من ابن عبد البَرّ ، وهي في جُملتها أحكامٌ استقاها من عُلماءِ هذا الفَنْ ، وعكنُ تعميمها على الراوي ، وجَعَلُها هي الحُكُمُ الاستحيحُ لبيانِ دَرَجَدِ ، وهي في أَغْلَبِها نَشُولٌ عن أَئِمَّةٍ الجَرْح والتَّعْديلِ كما يصرِّح، ذلك ؛ ولم يَتَفَرَّد بمصطلحات جديدة من مُصطلحات التَّقْدِ .

## مصطلح الحديث ونقده عند ابن عبد البر في الاستذكار :

امُتنازَ ابنُ عَبِّدِ البَّرِّ بالإحاطَةِ والشَّمولِ في جانِبِ المُرْوِيَّاتِ مِن مُرْفُوعاتِ ، وموقوفاتِ ، ومَقَطوعاتِ ، ومضطرباتِ ، وما يتعلنُّ بِأَقُوالِ فَقُهَاءِ الأَمْصَارِ ، وعُلمَاءِ الأَقطارِ ، وَمَذَاهِبِهم ، ومسائِلِ الاختلافِ بَيْنَهُمْ في الأَحكام وغيرها ، وهو إلى جانب

<sup>(</sup>١) أنظر فهرس الجرح والتعديل في المجلد الثلاثين

تَحَرِّيهِ فِي النَّقُلُ ودِقَّتِهِ فِيه لا يَجْزُمُ فِي الحُكُمِ عن حديثٍ أَو أَثَرِ ألا بتحقيق وَتوقُّقِ وتَغَثَّنُ .

وَلَمْ يُمهُدُ لَكَتَابِ ( الاستذكار ) بَقَدِّمَة ، حُولَ مُصْطَلَعَ الحَديثِ لِتَعْرِفَ اتجاهه ، إِلاَّ اللهُ اكتفى بما كَتَبَه في مقدمة ( التمهيد ) حُولَ هذا المُوضوع ، ومع ذلك فإنَّ له 
هَدَفا جُوهَرِيا أساسِيا وراء ألفاظِ مُصْطَلَع الحَديثِ التي تأتي في ( الاستذكار ) مُمُرَّقة 
بين تُنايا الأحاديثِ ؛ إِنَّ كل مَنْ قَصدَ إلى تخريج ما في ( موطأ ) مالك بن أنس 
- رحمة الله - في حديث رسولِ الله ( عَنَّ ) قَصدَ بِرَعْمِه إلى المُسنَدِ ، وأضرَبَ عن 
المُنقَطع والمُرسَل ، فَتَأَمَّل ابن عَبْد البَر في كل ما جُمع على اختلاف الأزمانِ ، وفي 
سائرِ البُلدانِ قَلْم يَرَ جامِعِه وَقَفُوا عِنْدُما شَرَطُوهُ ، ولا سَلَمَ لهم في ذلك ما أملُوهُ ، بل 
اذُخْلُوا مِن النشقط ع شَيْمًا في بابِ المُتَصِل ، وأتُوا بالمُرسَل مع المُسنَد ، وأضربُوا عن المُرسَل والمقطوع .

وَلَمَّا كَانَ أَصُلُّ مَذْهَبِ مِاللَك - رحمه الله - أَنَّ مُرْسَلِ النَّفَة قَجِبُ بِهِ الحُجَّةُ وَلِيزمُ به العَمَلُ ، كما يجبُ بالمُستَد سواءً ، وأنَّ طائِفَة قالتْ : مراسلُ النَّفَات أولى من المُستَدات لأنَّ مَنْ أَسْدَ حديثًا قَقَلْ قَطَحَ لَكَ عَلَى صِحَّتِهِ ، وكَفَاكَ النَّظْرَ ، فإنَّ المصنَّف عَرْفَ الدُّسِلَ بِأَنَّهُ حَديثُ التَّابِعِيَّ الكبيرِ عَنِ النِّيِيِّ (عَلَيِّ ) مِثْلَ أَنْ يقولَ : عَبَيْد الله بن عَدي بن الحيار ، أو أبو أمامة بن سَهْل بن حنيف ، أو عبد الله بن عامر بن ربيعة ، ومن كان مثلهم : قال رسول الله (الله عن) .

<sup>(</sup>١) التمهيد (١: ١٩).

وكذلك من دون هؤلاء ، مثل سعيد بن المسيَّب ، وسالم بن عبد الله ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، والقاسم بن محمد ، ومن كان مثلهم .

وكذلك علقمة بن قيس ، ومسروق بن الأجدع ، والحسن ، وابن سيرين ، والشعبي ، وسعيد بن جبير ، ومن كان مثلهم من سائر التابعين الذينَ صَحَّ لهم لقاء جماعة من الصَّحَاية ومجالستهم .

فهذا هو المرسل عند أهل العلم .

ومثله أيضا ، مما يجري مجراه عند بعض أهل العلم ، مرسل من دون هؤلاء ، مثل حديث ابن شمهاب ، وقتادة ، وأبي حازم ، ويحيى بن سعيد ، عن النبي ( عليه الله عن النبي ( عليه الله مرسلا ) كمرسل كبار التابعين ( الله ) .

والمرسلُ إذا أُحِيلَ على الثقة فهو صحيحٌ ، قال حَبيب بن الشهيد : قال لي محمد ابن سيرين : سَلِ الحسنَ مِمَّنْ سَمَعَ حديثَ العقيقة ؟ فسألتُهُ ، فقال : من سَمُرةَ .

قال ابن عبد البر ": فهكذا مراسيلُ الثُّقَاتِ ، إذا سُئِلُوا أحالوا على الثُّقَاتِ(١٠٠.

# نماذج من المرسل في الاستذكار وكيف تصرف فيه ابن عبد البر:

لقد صرَّحَ ابنُ عَمْدِ البَرِّ فِي ( ١١ : ١٥١٥٥ ) بِأَنَّ مُوسَلَ مالكِ أَقُوى ، وفي ( ٣١ : ١٥١٥٥ ) بِأَنَّ مُوسَلَ مالكِ أَقُوى ، وفي ( ٣١ : ٣١٢٨٩ ) قال : مُرْسَلُ مالكِ أَحبُ إليَّ ، فمن هنا سَبَقَ ابن عبد البر في وَصْلُ كل ما في « الموطأ » من المُرْسَلِ ، وَمَيَّزَهُ عن المُسْلَدِ ، وكانَ وَصُلَّهُ لَلْمُرْسَلِ من

<sup>(</sup>۱) التمهيد ( ۲۰:۱) .

<sup>(</sup>٢) التمهيد (١: ٣٧).

طرقٍ قَوِيَّةٍ مُسْنَدَةٍ ثَايِتَةٍ مُتواتِرَةٍ .

في ( ١ : ٣٦٩ ) وَصَلَ مُسرْسَلَ ابن المسيب في ( الموطأ ) ( من نَسِيَ الصَّلاةَ فَلْيُصَلَّها إذا ذكرَهَا .... ) من طريق أبي هُريَرَةَ ، وذكرَ من تابعَ مالِكا ، عن ابن شهاب مِنْ أَصْحَابِهِ في إِرْسَالِهِ ، وَمَنْ وَصَلَّهُ فَاسَنَدُهُ .

وفي ( ١ : ١٠١٦ - ١٠١٩) وصَلَ مُرسَلَ عُروةَ بن الزَّيْسِ ( إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمسِ، فَأَخُرُوا الصَّلاةَ .... ) ، من طريق ابن عمر ، وذَكَرَ من وصَلَهُ من طريق عائِشةَ فَأَخْطأَ فِيه ولم يُتابِعُ عليه ، وصَحَّح الحديثَ من طريق عُروَة ، عن ابنِ عُمَر .

وفي ( ٥ : ٧٤٠٣) وَصَلَ مُرْسَلَ عُرْوَةَ في صلاة أبي بَكُو بِصَلاةِ رَسولِ اللّهِ ( اللّهُ ) ، وَصَلاةِ النّاسِ بِصَلاةِ أبي بكُر مِنْ طَريقِ عائِشَةَ ، وَذَكَسَرَ أَنَّهُ مُـرْسَلُ في ( الموطأ ) وقَدْ وَصَلَهُ حَمَّاد بن سَلَمَةَ ، وابن نُدَيِّر ، وأبو أَسَامَةَ ، فرووهُ عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة .

وفي ( ٥ : ٦١٩٦ - ٦١٩٩ ) وَصَلَ مرسل جعفر بن محمد ، عن أبيه في خُطْبَتَى يَوْم الجمعة والجلوس بَيْنهما ، وأَسْلَدُهُ من طرق صحاح كلها عن ابن عمر ، وعن جابر بن سَمُرة .

في ( ١١ : ١٥١٥ - ١٥١٥ ) وَصَلَ حديثَ عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبه ، عن أسماء ، وذَكرَ أَنَّهُ مُرْسلُ لاَنَّ القاسمَ لَم يُسمَعُ من أسماء بنت عُميْس ، وقَدْ وَصَلّهُ من طريقِ القاسم بن محمد ، عن أبيه ، عن أبي بكر الصديق ، ومن طريقِ القاسم ، عن أبيه ، عن عائِشة ، وعن نافع ، عن ابن عمر .

و في ( ١٧ : ١٧٤٧٨ ) ذَكَرَ أَنَّ حديثَ أبي النَّصْر ، عن سُليمان بن يسار ؛ أنَّ , سولَ الله (عَيْكُ ) نَهِي عَنْ صيام أيَّام منى لم يُخْتَلَفْ عن مالك في إرساله في « الموطأ » وَوَصَلَهُ مِنْ طريق سُلَيْماْن بن يَسَار ، عن عبد اللّه بن حُـذَافة ، وقال : إنَّما صارَ مُرْسَلاً لأنَّ سُليمان بن يَسار لم يَسْمَعُ من عبد اللَّه بن حُـذَافَةَ ، وهذا وإنْ كانَ مُرْسَلاً فإنَّهُ يتصلُ من غير ما وَجْه ، ويَتَّصلُ حديثُ عبد الله بن حُدافةً من حديث ابن شهاب ، عن سَعيد بن المسيَّب ، عن أبي هُرَيْرَة أنَّ رسولَ الله (عَيَّةً) بَعَثَ عبد الله بنُ حذَافَةَ يطوفُ في مني : « لا تَصوموا هذه الأيام فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلُ وشُرْبٍ وذكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » و في (١٤): ١٩٣٨٢) ذَكَرَ أَنَّ حديث ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك في « نَهْي رسول الله (عَلِيُّهُ) الذينَ قَتَلُوا ابن أبي الحُقَيْق عن قَتْلِ النساء والولدان .... » حديثٌ مُرْسَلٌ لم يُسْندُهُ أحدٌ عن مالك إلا الوليد بن مسلم ، فقال فيه : عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن كعب بن مالك .

وفي (٢٦١٠: ٢٣٨١) ذَكَرَ أَنَّ حديثَ المِسْور بن رفاعة في طلاقِ رفاعة بن

سِمُوال امرأتُهُ ... في رواية يحيى وجمهورِ رواةِ ( الموطأ ) مُرسَلٌ ، وأنَّ ابن وَهُبِ ،
رواه عن مالك ، عن المسور ، عن الزَّيْر بن عبد الرحمن ، عن أبيه فوصله وأسندهُ
وأوضَحَ أنَّهُ مُسندٌ مُتَصِلٌ عَنِ النِّبِيِّ ( عَلَيْهُ ) من وجوهِ أحالَ عليها في ( التمهيد ) .

وهکذا فی ( ۲۱ : ۳۰۲۷۰ ، ۳۰۲۲۲ ، ۳۰۷۱۵ ، ۳۰۷۱۸ ) ، وفی ( ۲۲: ۳۲۲۵۲ ) ، و ( ۲۱ : ۲۸٤۹۰ ) ، و ( ۲۲ : ۳۸۹۱۲ ) ، و ( ۲۷ : ۲۰۱٤ ؛ ۶۱٤٤۳ ) ، وغیرها .

## ذِكْرُ بعضِ أغراض المرسل واستعمالاته في ( الاستذكار ) :

الأصُلُ في هذا الباب عند ابن عبد البرّ اعتبار حال المُحدَّث ، فإن كان لا يأخذ إلا عن ثقة ، وهو في نفسه ثقة وَجَبَ قبولَ حديثه : مرسله ، ومسنده ، وإن كان يأخذ من الضعفاء ويسامح نفسه في ذلك وجَبَ التوقف عما أرْسَلَهُ حتى يُسمَى " . مَن الذي أخيره ، من هنا فقد كان يَحْكُمُ على مراسيل التابعين ، فمراسيل إبراهيم النخمي (٢٤: ٣٢٧٦ ) صحاح ، ومراسيل مالك أقوى (١١ : ١٥١٥٥ ) ، وأحب إليه (٢١ : ٣١٨٨ ) ، ومرسل قتادة عن الإمام على أضعف من رواية خِلاس بن عَمرو عن الإمام على .

أما فني ( ٥ : ٧٠٧٩ ) فإننا نراهُ يذكر بعد مرسل ابن المسيب فني شهودِ صلاة العشاء والصبح أنَّ لفظَ هذا الحديث لا يُحفَظُ مُسنَداً ، ولكنَّ معناهُ محفوظ من وجوهِ ثابتة(۱) ، فـالمـرسل هو الثنابتُ ، والمـعنى المحـفــوظ هو المسندُ ، ومــــثل ذلك في ( ١ : ٢٢٢ ) ، و ( ١٠ : ١٣٩٠ ) .

وقَدْ يكونُ المُرْسَلُ مُنْقَطِعا فينبهُ إلى ذلكُ في (٥: ٦٠٧٦)، ويصلهُ من وجوهِ حِسَانِ أيضاً.

وفي ( ١٥ : ١٨٥٣٤ ) يذكر حديثاً مرسلاً عن النبي ( عَلَيُّ ) : الالكيبتَنَّ أَحَدٌ إلا بمنى حتى يُتِمَّ حَجَّهُ ، ويذكر أنَّ المرسل لا يَصِحُ ، وأنَّ الأَثَرَ عَنِ الفاروق عصر بن الخطاب في الموطأ ، وأنَّ أحسنَ شيء رويَ فيه عن ابن عمر : أنَّهُ قَدْ باتَ رسولُ الله ( عَلَيُّ ) بمنى وَصَلَى .

وفي ( ١٥ : ٢١٣٢٨ ) يرد قـول من قال عن حـديث مالك ، عن يَحْتَى بن سعيد ، عن عَبَّاد بن تميم ، النَّ عُوير بن ألشهر ذَبَحَ ضَحَيَّتُهُ قَبَلَ أَنْ يَغُدُو إلى الأضحى وَأَنَّهُ ذَكرَ ذلك لرسولِ ( الله عَلَى المَرَهُ أَن يعودَ بضحية أخرى » ، أنه منقطع ، أو مرسل ، بأنه ليس ذلك لأنَّ حَمَّاد بن سَمَّلَ مَوى عن يحيى بن سعيد ، عن عَبَّاد بن تميم أنَّ عُويُمرَ بن أَسْقَر ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُعِلَى ، فَأَمَرَهُ النَّي الله عَلَى الله يُعلَى .

وهكذا يُسْبِدُ ابن عبد البَرَّ الحديثَ المرسل ، ويصلهُ من طرق أخرى ثابتة فَيُضْفي على ﴿ المُوطأ ﴾ الإصام مالك توثيقا فوق تَوثيق ، وَحُجَيَّة بعد حُجَيَّة ، ويَقَبَلَ المرسلَ بشرط أن يكونَ راويه ثقة في نفسه ، ولا يرسلُ إلا عن ثِقةً ، فإذا عُرِفَتِ المسامحة فيه لم يُعَبَلُ مرسله ومسنده ، هذا مع أنَّه يَعْبَر المسند أوثى من المرسل لسكون النَّهُس إليه ،

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٥: ٧٠٧٩)، والتمهيد (٢٠: ١١).

وطمأنينة القلب لصحته ، إلا أنَّه يَقَبلُ المُرْسَلَ لَأِنَّ العلماءَ ما زالوا يُرْسِلونَ ، والفقهاءُ يأخذونَ به مع الضوابط والشروط التي توفِّرُ له أسباب القُرَّة والصحة في ذاته .

### المسند المتصل ، والمسند المنقطع عند ابن عبد البر في الاستذكار :

أُوْجَزَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ في تعريفِ المُسْنَدِ ، وَفَرَّعُهُ إلى قسمين : مُسْنَدٌ متصلٌ ، ومسندٌ مُتَّطَعٌ ، فقال :

وأما المسند: فهو ما رفع الى النبي (ﷺ) خاصة .

فالمتصل من المسند مثل:

مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي ، (علي) .

ومالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي (عليه) .

ومالك ، عن يحيي بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي (عليه) .

ومالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي (عَلِيُّة) .

ومالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ، أو أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أو الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي (ﷺ).

ومعمر عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي (ﷺ) .

وأيوب عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي (عَلَيْكُ) .

وما كان مثل هذا كله .

والمنقطع من المسند مثل: مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عائشة ، عن النبي (عَلَيْهُ .

وعن عبد الرحمن بن القاسم ، عن عائشة ، عن النبي ( له ) .
وعن ابن شهاب ، عن ابن عباس ، عن النبي ( له ) .
وعن ابن شهاب ، عن أبي هويدة .

وعن زيد ابن أسلم ، عن عمر بن الخطاب ، عن النبي (عَلِيُّكُ) .

فهذا وما كان مثله مسند ، لأنه أسند إلى النبي (علل) ، ورفع إليه ، وهو مع ذلك منقطع ، لأنَّ يحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن بن القاسم ، لم يسمعا من عائشة ، وكذلك ابن شهاب لم يسمع من ابن عباس ، ولا من أبي هريرة ، ولا سمع زيد بن أسلم من عمر ، وقد اختلف في سماعه من ابن عمر ، والصحيح عندي أنه سمع منه .

وأكثر من هذا في الانقطاع : مالك أنه بلغه ، عن جابر بـن عبـد الله ، عن النبي (ﷺ) وعن عائشة ، وعن أنس ، عن النبي (ﷺ) ، وما كان مثله(١) .

# أمثلة من المسند المتصل في ﴿ الاستذكار ﴾ :

فى ( ٨ : ١١٢٧٦ ) قالَ عَنْ حدثِ ابن شبِهابٍ ، عن أبي أمامة بن سَهْل بن حُيف بعدَ أَنْ وَصَلَهُ عن سَهْل بن حُنَيْفٍ أنه حديثٌ مُسنَدٌ مُتَّصِلٌ من وجوهٍ .

وفي (١٣: ١٩٠٦) قال عن حديث مالك، عن إبراهيم بن عُـ فبـ بَهُ ، عن كُرُيْب ، عن ابن عَبّاس ؛ أنَّ رسولَ الله (عَلَيُّ) مَرَّ بامرأة وَهي مِحَقَّتِها ... الى آخر الحديث أنه حديثٌ مسندٌ صحيحٌ ، لأنهُ حَدِيثٌ قَدْ أَسْنَدُهُ ثَقَاتٌ ، لَيْسوا بدونِ مَنْ

<sup>(</sup>١) التمهيد ( ١ : ٢١ – ٢٣ ) ، وقد قال ابن حجر في شرح النخبة (٤٧) : أنَّ ابن عبد البر أَيْمَدُ حيث قال : والمُستَّدُ المَرْفُوعُ ، ولم يتعرض للإسنادِ فَإِنَّهُ يَصَدُّقُ على المرسَلِ والتَّفصِلِ والنَّفَطِع إذا كانَّ المتنُّ مَرْفُوعاً ولا قائلَ به .

قَطَعَهُ .

في ( ١ · ١٠٨٥١ ) قالَ عن حديثِ عائِشَةَ ( كنتُ نائِمةً إلى جنبِ رسولِ الله ( الله عن اللَّيْلِ ... ، الله حديث متَّصِلٌ صحيحٌ رواهُ أبو هريرةَ عن عائِشةَ ، ورواهُ عُرُوةَ عن عائِشةَ .

ويمكن أيضــاً النَّظَرَ في قَــوْلهِ في المُسْنَدِ المتــصلي في ( ١٠ : ٦٠٦ ح ) ، ( ٢٠ : ٢٩٥١٥ ) ، ( ٩ : ١٢٨٠٨ ) ، ( ٢٠ : ٢٩٧٢٧ ) ، ( ٢٢ : ٣٣٠٣٣ ) ، وغيرها .

أما المُسنَّدُ المنقطعُ فهو عِنْدَهُ أقسامٌ تَناثَرَتْ أقواله حولها في ثنايا الكتابِ ، وقد استَطَعَتُ أنْ أَرْصُدَ منها ما يلي :

- المُسنَدُ الذي ظاهِرُهُ الانقطاع، وهو مُسنَدٌ متصلٌ صحيحٌ كما في (١٦: ٢

١٠٧٥ - مَالِكَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِبْنِ أَبِي بَكْمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَوْاتِ بْنِ هِمْام الْمَحْزُومِيِّ ، عَنْ أَبِيه ؟ عَبْدِ الْمَلِكِ إِبْنِ أَبِي بَكُمْ بْنِ عَبْدِ الرَّحْسِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِمْام الْمَحْزُومِيِّ ، عَنْ أَبِيه ؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى حَدَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللِّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللِّهِ عَلَى اللِعَلَمِ عَلَى الللِّهِ

قَالَ أَبُو عُمر : هَذَا الحَديثُ ظَاهِرُهُ الانْقطاعُ ، وهُو مُسندٌ متصلٌ ، صحيحٌ ، قد

سَمِعَهُ أَبُو بَكُرٍ مِنْ عَبْدِ الرَّحمنِ ، مِنْ أُمُّ سَلَمَةً .

- ثم هنالك المنقطعُ الذي لم يُخْتَلَفُ عن مالكِ في انقطاعِهِ ، وهو متصلٌ من وجوهِ الله الله عنه الله الله عنه الله ، وهذا كثير مثل قوله في ( ١٤ : وجوهِ الله ، وقد وصلُها كلها الله عبد الله ، وهذا كثير مثل قوله في ( ١٤ : ٢٠٦٢ ) ، ( ١٠ : ٢٠١٣ ) ، ( ٢٠١٦٦ ) .

ومنهجُ ابنِ عَبْدِ البَرُّ بعد حُكْمِهِ بأنَّ الحديث منقطعُ أَنَّهُ يَصِلُهُ من وجوهِ يذكرها ، ولنَاخذُ على ذلك مثالاً من ( ١٤ : ٢٠٦٤٦ ) حيث ذكرَ حديثاً ووصله ، فقال :

٩٧٩ - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : فَلَمْ عَلَى أَبِي بَكُرِ الصَّدِّبِقِ مَالٌ مِنَ الْبَحْرُيْنِ . فَفَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَيْ أَوْ عِلدَّةً ، فَلَيْتِي مَالٌ مِنَ الْبُحْرُيْنِ . فَفَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَيْ أَوْ عِلدَّةً ، فَلَيْتِي . فَفَاتُو .

قالَ أَبُو عُمرَ: هَذَا الحديثُ لَمْ يُحْتَلَفْ عَنْ مَالِكِ فِي انْقِطَاعِهِ ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُتَّصِلٌ مِنْ وُجُوهِ صِحَاج ، عَنْ جَايِر .

رواه عنهُ جماعةٌ منهم أبُو جعفرٍ مُحَمَّدُ بنُ عليٍّ ، ومحمدُ أبنُ النُّكَدِر ، وَعَبدُ اللَّهِ ابنُ محمدِ بن عقيلٍ ، وأبُو الزيمِرِ ، والشّعبيُّ .

وَقَدْ ذَكَرْنَا كَثِيراً مِنْ طُرُقِهِ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ .

مِنْ أَحْسَنِها : ما حدَّثناهُ حَلَفُ بُنْ قَاسِمِ الحَافِظُ ، قالَ : حدَّثنا أَحْمَدُ أَبُو الحسينِ ابنُ جعفر الزياتُ ، قالَ : حدثنا يُوسُفُ بْنُ يَزِيد القراطيسيِّ ، قالَ : حدَّثنا حجاجُ بْنُ إبراهيمَ ، قالَ : حدَّثنا سَفْيانُ بْنُ عُيِينةَ ، عَنِ أَبْنِ المُنكِيرِ قالَ : سَعِعْتُ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ

الله .

قالَ جَابِرٌ : فَٱتْنِتُ أَبَا بَكْمٍ ، فَقُلْتُ : إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَدَنِي إِذَا قَدِمَ مَالَ مِنَ البحرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وهكذا وهكذا ، قالَ : فحثى لِي أَبُو بكُمْ حثيةً ، ثُمَّ قالَ لِي : عُدَّها ، فإذَا هِيَ خَمْسُ مَقِهِ ، قالَ : خُدْ مِثْلُها مَرَّتَيْنِ .

وعندهُ المنقطع الذي ردّه ثم أتى به على وَجْهِ الصحيح كسما في ( ١٤ : ١٩٨٩ - ١٩٨٩ ) في ردّه نحبَرَ مكحول أنَّ أَوُّلَ من أسْهَمَ للبراذين خالد بن الوليد يوم دمشق ، فقال : هذا حديث منقطع لم يسمعه مكحول من خالد ولا أدْركه ، ثم أتى به على وجهه الصحيح بأنَّ الذي أسْهَمَ للبرذاين هو المنذر بن أبي حُميْهمة وكتب بذلك للفاروق عمر فَاعْجَبَهُ .

- ثم هنالك الحديث غير المتصل مثل قوله في ( ١١ : ١٦٢٦٨ ) عن حديث مالك ، عن ربيعة ، عن سليمان بن يسار أنَّ رسول الله بعث أبا رافع - مولاه - ورجلاً من الأنصار ، فزَوَّجاه مَيْمونَة بنت الحارث ورسولُ الله ( عَلَيْهُ ) بالمدينة قبل أنْ يَخْرُجَ ، أنه حديث غير متصل ، وأنَّهُ قَدْ رواهُ مطر الوراق فَوَصَلَهُ ، عن ربيعة ، عن

سُليمان بن يَسار ، عن أبي رافع .

- ثم هنالك أحاديث نادرة وهي ليست من أحاديث والموطأ ، ا أنسار إلى انقطاعها فقط ولم يصلها كما في (١٩: ٢٨٤٤٦) ، فقد قال عن حديث ببع العرايا أنه روي بإسناد منقطع عن محمود بن لبيد .

- أضف إلى ذلك المنقطع الذي لا يصح كما في ( ٢ : ١٤١٠) ) والمنقطع الذي لا يثبت مثله كما في ( ١٧ : ٢٥٣٥٩) ، والمنقطع الضعيف كما في ( ٢٦ : ٢٣٣٩٤ ) ، والمنقطع الذي لا حجة فيه كما في ( ٢١ : ١٦٠٨ ) .

– بالإضافة إلى أن المنقطع يمتـد لـشـــمل الأخبـار المنقطعـة كـمـا في ( ٢٢ : ٣٢٢.٧ ) . و ( ٣٢ : ٣٢٦.٣ ) .

#### الموقوف عند ابن عبد البر:

وَضَّعُ ابنُ عَبد البّر تعريفَ هذا النوع ، فقال :

والموقوف: ما وقف على الصاحب ولم يبلغ به النبي (ﷺ) مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله .

وعن الزهري عن سالم عن أبيه قوله .

وابن عيمينة ، عن عصرو ابن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قوله ، وما كان مثل هذا .

والانقطاع يدخل المرفوع وغير المرفوع .

وقد ذهب قوم الى أن المرفوع كل ما أضيف الى النبي (عَيَّكُ) ، متصلا كان أو

مقطوعاً ، وأن المسند لا يقع الاعلى ما اتصل مرفوعا الى النبي (عَلَّهُ) .

فِغرقوا بين المرفوع والمُسنَدِ، بأنَّ المُسنَدَ هو الذي لا يَدْخُلُهُ انقطاعٌ ومما يعرف به : اتصالُ الرواةِ ولقاء بعضهم بعضا ، فلذا صارَ الحديثُ مقطوعاً وإِنْ كان مُسنَدا ، لأنَّ ظاهِرَهُ يتصلُ إلى النبي (ﷺ ) ، وهو منقطع .

وقال آخرون : المرفوعُ والمسندُ سواء ، وهما شيء واحمد ، والانقطاع يدخل عليهما جميعا والاتصال(١) .

والموقوفُ في ( الاستذكار ) نافر ، ومثله ما جاء في ( ؟ : ٣٩٦) في حديث : ٧ - مَالك ، عَنْ يُزِيدُ بْنِ زِيَادٍ ؛ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِع ، مَولَى أَمْ سَلَمَة ، زُوْجِ النَّبَيُّ عَلَّى أَلَهُ وَمُزِيَّزَةَ ؛ أَنَا أَخْبِرُكَ . صَلَّ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهُ مِنْ إِذَا كَانَ ظَلْكَ مَثْلِكَ ، وَالْمَعْرِبَ ، إِذَا عَرَبَتِ الطَّهْرَ ، إِذَا كَانَ ظَلْكَ مَثْلِكَ . وَالْمَعْرِبَ ، إِذَا غَرَبَتِ الشَّعْسُ . وَالْمَعْدِبَ ، إِذَا عَرَبَتِ الشَّعْسُ . وَالْمَعْدِبَ ، يَعْنِي الْغَلَسَ . الشَّعْسُ . وَالْمُعْدِبَ ، يَعْنِي الْغَلَسَ .

قال ابن عبد البر: وهذا الحديث موقوف من رواية مالك عن أبي هريرة ، وقد ذكرناه عن أبي هريرة في « التمهيد » مرفوعاً ، واقتصر فيه على ذكرٍ أواخرٍ الأوقاتِ المُستَحبَّة دونَ أوائلها .

وفي ( ٢ : ٨٣٦٢) ذكرَ عن حديث رواهُ عَلْقَمةَ والأسود : أنَّ ابن مَسْعودِ صَلَّى بهما فقام وَسَطَهُما ، قال ابن عبد البر : ﴿ قَد ذكرنا في التمهيد من رفع هذا الحديث

<sup>(</sup>١) التصهيد ( ١ : ٢٥ ) ، وقد ذهب جمهور علماء الحديث إلى ما ذهب إليه ابن عبد البر ، إلا أنهم أضافوا إطلاق الموقوف على غير الصحابي مقيداً ، فيقال : وحديث كما وكما وقف فلان على عطاء أو على طاورس ونحو هذا .

إلى النبي (عَلِيُّهُ) والصحيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ ١ .

وفي ( ٢٧ : ٨١٥٨٨ ) ذَكَرَ أَنَّ حديث مالك عن عَمِّهِ مَوْقوفٌ أيضاً .

## أحكام أخرى يصدرها في كتابه:

يصدرُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ في كل الأحاديث التي يرويها أحكامُهُ حَوَّلُها مُبَيِّناً درجتها ، وما إلى ذلك ، وهذه كثيرة جداً في « الاستذكار ، يمكن أن نَفْتَطِفَ منها بعض العبارات :

١ - الآثار المتواترة الصحاح: كما في (٨: ١١٦٦٠، ١٠٧٥٥) و (١٨:
 ٢٦٨٧٧).

۲ - صحیح ، أجمعوا على صحته ، وصحیح ثابت ، مسئل صحیح : كما في
 ( ۷: ۲۲۲۲) ، (۱: ۱۹۱۱) ، (۱: ۱۳۹۲) ، (۱: ۱۲۲۲) ، (۱: ۱۲۲۲) ، (۱: ۱۲۰۲) ، (۱: ۱۲۰۲) ، (۱: ۱۲۰۲) ، (۱: ۱۲۰۲) ، (۱: ۱۲۰۲) ، (۱: ۱۸۲۲) ، (۱: ۱۸۲۲) ، (۱: ۱۸۲۲) ، (۱: ۱۸۲۲) ، (۱: ۱۸۲۲) ، (۱: ۱۸۶۲) ، وغییرها
 کئیر .

٣ - مسئلہ حسن ، استاد حسن ، حسن صحیح ، حسن صحیح ثابت الإستاد : کما فی ( ۸ : ۲۰۸۳ ) ، ( ۲ : ۲۸۱۹ ) ، ( ۲ : ۲۲۲ ) ، ( ۲۲ : ۲۸۹۸ ) ، ( ( ۲ : ۲۰۱۵ ) ، ( ۲ : ۲۰۱۵ ) ، ( ۲۲ : ۳۲۳۷ ) ، ( ۲۲ : ۲۰۲۵ ) ، ( ۲۲ : ۲۰۲۵ ) ،

# ٤ ـ أصح ما في الباب ، وأحسن ما روي ، أجود ما روي ، من أفضل ما روي لايجيء إلا من هذا الوجه :

کما نی (۲: ۱٤۸۰)، (٥: ۲۸۲۷)، (۳: ۱۵۵۸)، (۸: ۱۰۹٤٤)، (۲۷: ۲۷۳: ۲۷)، (۳: ۸۷۰۳)، (۱۹: ۵۸۳۳).

حديث مشهور: كما قال عن أحاديث الصنابحي التي في الموطأ في (١: ٩٥٧)، وفي (٧: ٢٠ ١٠) عن بلاغ مالك عن بُسْر بن سَعيد، أنَّ رسول الله (ﷺ) قال: ٩ إذا شهدت إحداكنَّ صلاة العشاء، فلا تمسنَّ طيباً ٩، وكذا في (٧: ٩٧٧٨)، قال: هي آثارٌ مَشْهورَةٌ صحاحٌ، وفي (٢٠: ٢٩٣٥٧)، قال: هذا حديثٌ مَشْهورٌ.

**٦ – حديث محفوظ :** كما في ( ٢٥ : ٣٨٢٣٣ ) و ( ١٠ : ١٥١٣٢ ) ، و ( ٢٧ : : ٤٠١٤ ) ، ( ١٨ : ٢٧٧٧ ) ، ( ١٣ : ١٨٩٢٩ ) ، ( ٩ : ١٣٣٢٣ ) ، ( ٢٢ : ٨١٢٨٦ ) .

٧ - إسنادٌ جيد: كما في قوله حديث ابن عباس (٢٢: ٣١٧٥٤)، وفي (٢١: ٠٠٠)
 ٣٠٣٨، قال عن حديث طارق المحاربي: حديثٌ مُسنَدٌ جيد، وهو حُجَّةٌ، وفي
 ٢٠: ٢٠: ١٠٠٥) قال: هذا إستَّادٌ جَيِّدٌ.

٨ - الأحاديث المنسوحة: نبَّهَ أثناء تَعَرَّضِهِ للأحاديثِ النسوخَةِ ، فقال في (٥: ٧٤١٤) : قوله ( فَصَلُوا جُلُوسًا ) مَنْسوخٌ ، وفي (٤: ٥٢٧٥) قال : حديث أبي هُرِيَّرَةَ في قصة ذي اليَدْيْنِ مَنْسوخٌ ، وفي (٥: ٤: ٧٤٠٥) : في الحديث ما يدلُّ على أنَّ

قُرِلُهُ رَهِيُّهُ) في الإمام : ( وإذا صَلَى جالساً فَصَلُّوا جُلُوساً ؛ منْسوخٌ ، لأنَّ هذا الفِمْلَ كانَ سَنَّة في علَّهِ التي ماتَ منها (ﷺ).

وفي ( ٨ : ١١٥٦٩ ) قال عن حديث القيام للجنازة أنَّهُ مُنْسوخٌ ، وفي ( ٣ : ٢٨٢١ ) ذَكَرُ أنَّ حديث الماء من الماء هو حديثٌ منسوخٌ .

٩ - ألفاظ أخرى كثيرة يستعملها تدل على تحسين الحديث والميل به إلى الصحة: في ( ١٣ : ١٧٨٨١ ) : إسناده صحيحٌ عند الفقهاء ، وفي ( ١ : ٤٨ ) : حديثُ عائشهَ صحيحٌ من جهة النَّقْل ، وفي (٢٦: ٣٩٩٤٧): حديثُ أبي ريحانة لا تجدُ بمثل إسناده حُجَّةٌ ، وفي ( ٩ : ٢٠٢٠ ) : حديثُ أبي سعيد الخدري صحيحٌ ولا مَطْعَنَ فيه لأُحَدِ ، وفي ( ٢١ : ٣١٥٣٦ ) : حديثُ الشفعة للشريك في الدور والأرضين حمديثٌ متفقٌ على القول والعمل به ، وفي (٢: ١٥٦٩): حمديثٌ صحيحٌ المعنى ، وفي ( ٢ : ١٣٣٢ ) : حديث عبد الله بن عمرو لا علة في شيء منه ، وفي (٢١ : ٢٤٧٠٨ ) : حديث عمرو بن شعيب عندنا صحيح ، وفي (٢٠ : ۲۹٥،۹ ) : حديث عمرو بن شعيب مقبول ، وفي (۲۰ : ۲۹٥١٥ ) : حديث عمرو بن شعيب صحيح متصل ، وفي ( ٢٤ : ٣٦٤٤٠ ) : حديث مرفوع ثابت ، وفي (١٥: ٢٢٥٩٠): حمديث معاذ من أثبت الأحماديث ، وفي (٢٢: ٣٣١٨٩ ): حديث هشام مسند صحيح معمول به ، وفي (٣: ٢٩٦٠): حديث همام بن الحارث أثبت من جهة الإسناد ، وفي ( ٢١ : ٣٠٢٦٥ ) : حديث يحيى بن سعيد متصل صحيح مسند ، وفي ( ٢ : ١٣٣١ ) الحديث يروى متصلاً ،

وفي (١٤: ١٩٤٤٧) سماع الحسن من سمرة صحيح، وفي (٤: ٢٨١٥): كل حديث الصحابة مقبول عند جماعة العلماء ، وفي (١٥: ٢١٧٥٩): هذا الحديث أصل هذا الباب ، وفي ( ٢٧ : ٢٥١٥ ) : هذا حديث حسن صحيح ثابت الإسناد شريف المعني رفيع ، وفي ( ١٦ : ٢٣١٠٤ ) : هذا حديث رفيع صحيح ، وفي ( ١٨ : ٢٧٦٦٨ ) : هذا حديث صحيح نقله العدول ، وفي ( ٦ : ٩٣٠٣ ) : هذا الحديث قـد روي عن ابن مسعود من وجوه متـصله حسان متواترة ، وفي (٣: ٢٨٦٧ ) : هذا الحديث قـد صح عن أبيّ بن كعب ، وفي ( ٢٣ : ٣٣٣٢٩ ) : هذا حديث لا يختلف في صحة إسناده ، وفي ( ٤ : ٢٩٩٥ ) : هذا حديث مستقيم صحيح ، وفي ( ٢٦ : ٣٨٨٩٠ ) : هذا حديث مستقيم معروف ، وفي (١٥ : ٢٠٩١٦ ) : هذا الحديث يتـصل عن النبي (ﷺ) من وجـــوه ، وفي (١٣ : ١٧٨٨١ ): هذا الحديث يتصل من حديث جابر ، وفي (١٨ : ٢٦٩٧٢ ) : هذا قبول صحيح ، وفي (١٤ : ١٩٢٣٥ ) : هذا من أجلٌ حيديث روي في فيضل الحماد .

١٠ - ألفاظ أخرى كثيرة تدل على توهين الحديث: مثل قوله في (١٧: ٢٦٥٠٨):
 ٢٦٥٠٨): أحاديث خلاس عن على منقطعة ضعاف ، وفي (٢١: ٣١١٨٧):
 أحاديث رافع مضطربة الألفاظ ، وفي (٢١: ١٥٦٩٨): الأحاديث عن عائشة مضطربة في هذا جداً ، وفي (٧٠: ٩٧٧٩): تلك آثار معلولة ضعيفة ، وفي (١٠: ١٤٣٣)
 ١٤٢٣٢): الحديث أنه قاء فأفطر ليس بالقوي ، وفي (٤: ٢٥٦٤): حديث

ضعيف ، وفي ( ١١ : ١٥٧١١ ) : حديث ليث هذا منكر ، وفي ( ٢٥ : ٣٧٩٣٩) : حديث ليس بالقوي ، وفي ( ٨ : ١٢٠٣٠ ) : الحديث ليس من الأحاديث التي لا مطعن فيها ، وفي (٤: ٣٩٠٦): حديث معاوية مضطرب الألفاظ ، وفي (١٩: ٢٧٩٧٢ ) : الحديث منكر اللفظ لا أصل له ، وفي ( ٢ : ١٤٧٩ ) : حديثان ضعيفان لا حجة فيبهما من جهة النقل ، وفي ( ٤ : ٣٩٩٠ ) : في إسناده لين وضعف ، وفي ( ١: ١٧٥): في إسناده نظر ، وفي (٢: ١٩٤١): لا له إسناد يحتج به ، وفي ( ٥ : ٦٣٧١ ) : لا يصح عن النبي (ﷺ) في القنوت في الوتر حديث مسند ، وفي ( ٣٦٨٥١ : ٧ تقوم لحديث أبي قلابة ، عن أبي المليح هذا حجة ، وفي ( ٢ : ١٥٦٤): ليس إسناد هذا الحديث مما تقوم به حجة ، وفي ( ١٧: ٢٥٩٦٨): ليست هذه الآثار بالقوية ، وفي ( ٥ : ٧٤١٥ ) : منكر باطل لا يصح من جهة النقل ، وفي ( ٢٦ : ٣٨٩٨٦ ) : هذا إسناد ضعيف ، وفي (٢٤ : ٣٥٨٩٧ ) : هذا حديث شاذ ، وفي (٧: ٢٣: ١٠ ) : هذا الحديث لا أعرف بوجه من الوجوه ، وفي (٢: ١٧٣٥ ) ، هذا الحديث لا يثبت عند أهل العلم بالحديث ، وفي (٧: ٢٦٠٢١): هذا الحديث لا يحتج به أحد ، وفي (٧: ١٠٢٧٢): هذا الحديث لا يصح ، وفي ( ٢٠٤٢٠ ) : هذا حديث ليس إسناده بالقوي ، وفي ( ٢٨٠٨ ) و ( ٤ : ٤٤٧١)، و ( ٨ : ١٠٦١٧ ) و (١٦ : ٢٣٤٨٤ ) : هذا حديث منكر ، وفي ( ٢٢: ٣٢٧١٨ ) : هذا خبر تدفعه الأصول من كل وجه ، وفي ( ٢٦ : ٣٩٧٣٣ ) : هذا عندهم موضوع، وفي (٣ : ٣٠٨٠) : هذا غريب عبجيب ، وفي (١٧ : ٢٦١٦٥ ): هو عندي قول تالف ، وفي (٢٠٦٨٣ : ١٤ ): هو غريب ليس له غير

هذا الإسناد ، وفي ( ١٦ : ٢٤٣٨٨ ) : هو قول شاذ مجهول .

إِنَّ كُلُّ مَنْ تَعَرَّضَ – بعد ابن عبد البَرِّ – لِشَرِح أحاديثَ موجودة في « الموطأ » اعتمدَ على « الاستذكار » إذ هو زاخرٌ بغرائد الفوائد ، وجَواهِر النوادر ، غنيٌ بما أودَعَهُ فيه مصنّفة من عُصارة فِكُوهِ وفقيه ، وبَديع استنباطه وفهمه ، فهذا البَدْر العيني ينقلُ عنه كثيراً ، والفقرات المطولة في كتابه الجامع الشيهير « عُددةُ القارئُ » ، انظر على سبيل المثال ( ١١ : ٢٦ ، ١٢٦ ، ٢٩٢ ) ، ( ١٢ : ١٠ ) ، كما نقلَ منهُ صاحبُ الحَوْهُ النقي على السنن الكبرى للبهقي ، انظر ( ١ : ١٢ ) ، وكل من شرَح الموطأ – بعد ذلك – اعتمد على شرح ابن عبد البر ، حتى أن الزرقاني المتأخر قد لَخصَ و الاستذكار » في شرَّحِه لأحاديث الموطأ .

وجمع محمد بن سعيد بن أحمد بن زَرقون المتوفي (٥٨٦هـ) بين و الاستذكار » لابن عبد البر ، و و المنتقى » لابن الباجي في تأليف مستقل أسماه و الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار » ، كما جمع بينهما محمد بن عبد الحق التلمساني المتوفي (٢٥٥هـ) في تصنيف أسماه و المختار الجامع بين المنتقى والاستذكار » .

أما المنتقى فقد صنَّفَ ابن الباجي في أول الأمر شَرَّحا مطولاً وافياً على ( الموطأ ) أَسْمَاهُ ( الاستيفاء ) وخصصه لمن رسخَ في العلم ، ولما صَعُبُ على أكثير النَّاسِ دَرْسَهُ وفَهْمَهُ وحِفْظُهُ طَلَبَ منه بعضُهم أنْ يَخْتَصِرَهُ ، فَاخْتَصَرَهُ في ( المنتقى ) وقال في منهجه : ( ورغبتُ أنْ أَقتُصِرَ فيه على الكلام في معاني ما يتَضَمَنهُ ذلك الكتاب من الأحاديثِ والفقه ، وانَّتَقَيْتُهُ من الكتابِ المذكورِ على حَسْبِ مِا رَغْبَتُهُ وَشَرَطْتُهُ ، وأعرضتُ عن ذِكْرِ الأسانيد واستعاب المسائل والدلالة وما احتجَّ به الخالِفُ ، وسَلَكْتُ فيه السَّبيلَ الذي سَلَكْتُ في كتاب و الاستيفاء ، من إيرادِ الحديثِ والمَسْأَلةِ من الأصل » .

ومنهجُهُ في « المنتقى » يختلفُ عن منهج ابن عبد البَرَّ في « الاستذكار » أو « التمهيد » لأنَّ الباجي شَرَحَ « الموطأ » على أبواب الفقه دونَ اكتراث بالأسانيد والرواة ، وغَلَّبَ الجانِبَ الفقهي على جانب الحديث ، فأطالَ في ذكر المسائِل على مَذْهَبِ الإمام مالك وأصحابِه ، وأكثرَ من تَفْرِيع المسائِل والفتاوى ، وزادَ في النُرِّح والتأويل والقياس والتنظير ، وأعَرض عن ذكرٍ حُجَّد المخالف ، ونقَلَ كثيراً عن شيوخه المتقدمين .

من هنا قال ابن كثير : وقد اعتنى النَّاس بكتابِهِ ( أي كتـاب الإمام مالك ) وعَلَقُوا عليه كُتباً جَمَّةً ومِنْ أَجَوْدِ ذلك كتابي : « التمهيد » ، و « الاستذكار » للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله(١) .

وقال محمد بن حبيب الشنقيطي عن الموطأ(٢) :

فكلّها عما حَواه مُنْبِعَة البَرُ إذكانَ إمامَ جَد في وقد حازَ به الفَخَاراَ لنهج جَمْع الرَّالِي والآثارِ

وَبَلَغَتْ ثُسُروحُهُ نَحْوَ اللَّهَ أَعْظَمُها (التمهيد) لابن عبد سبعونَ جزءاً حَرَّر الأُخْبَارا وغيره له (كالاستذكار)

<sup>(</sup>١) اختصار علوم الحديث : ١٧

<sup>(</sup>٢) إضاءة الحالك : ١٢

### بين التمهيد والاستذكار

لَقَدْ تَكَلَّمْنَا آنفاً عن كتاب «الاستذكار» الذي شَرَحَ فيه الإمامُ ابن عبد البِّرُ كتابُ «الموطأ» للإمام مالك بن أنس، وكتاب «التمهيد» كذلكُ هُوَ شُرْحٌ للموطأ، وَلَقَدْ أَكْثَرَ علماء الأندلس منْ شَرْح (الموطأ) وكثيراً ما تَجدُ لأحدهم أكثر منْ شرح واحد للموطأ كالباجي، وابن العربي، وابن عبد البر، وأحياناً يقال : كانَ لَهُ شُرْحٌ كبيرٌ ثُمَّ اختَصَرُه في نحو الثلث كما ذكرنا عن الباجي، أما ابن عبد البَّرَّ فإنَّ كتابُهُ والاستذكار، وَضَعَهُ على غَيْرٍ ما وَضَعَ عليه كتاب «التمهيد»، فَبَيْنُما رَبُّ «التمهيد» على شيوخ الإمام مالك، وفيه الكثير من تراجم شيوخ مالك ورواة الحديث إذا به يَضَعُ «الاستذكار؛ ليُذَكِّرُ طَلَبَةَ العلم بمعاني الحديث والآثار، وينصبُّ على شرح الحديث دون تَعرُّض للرجال إلا بشكُل جدُّ مختصر على حسب شُرْطه في أوَّل الكتاب ومع ذلكَ استطعتُ من خلال دراستي للاستذكار والتمهيد أَنْ أَرْصُدَ النَّقَطَ المهمة التاليةَ التي تبينُ أهمُّ الفروق بينهما :

| الإســـتذكار                                                                                                               | الت <u>مهي</u> ب                                                                                                                                              |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| - وَضَمَّهُ لَيْدُكُرُّ طَلِيةً العَلْمِ بمعاني الحديث، وما ورَدَ فَي بايه من الآنار، وأقوال فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار. | - أواد به تبسيط وتمهيد موطأ الإمام<br>مالك، وما فيه من معان وأسانيد،<br>وإصلاح طرقه بالمتابعات والشواهد<br>* * *                                              | ۱_ سبب<br>تصنیفه                                   |
| - يعتبر كمسند لشيوخ ابن عبد<br>البر وروايته اللموطأه، مرتب حسب<br>الأبواب الفقهية .                                        | - يعتبر كمسند لشيوخ الإمام مالك<br>خرج من الموطاً .                                                                                                           | <ul> <li>٢_ بين الإسناد</li> <li>والفقه</li> </ul> |
| سبب تصنيف، وأنه اقتصر من<br>الحُجَّة والشاهد على فِقر دالَّة،                                                              | * * * * مستلمة بمقدمة ضافية ذكر فيها من علم مصطلح الحديث ما يكفي للرد على من طعن في «الموطأة لما فيه من المراسيل ورد قول من شد في عدم قبول خير الواحد العدل . | ۳_ بدایة کل<br>کتاب .                              |
| ذكر شيخ الإمام مالك أو يذكره                                                                                               | * * * * ویذکر اسمه                                                                                                                                            | والإحاله .                                         |

| الإســــــــــــــار                                                                                                                         | التوه يح                                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ـ لا يترجم ، أو يوجز إيجازاً شديداً<br>نفس حديث أبي جهم، انظر ( ٤:<br>٥٥٦١) حيث ذكر أبل جهم<br>باختصار .                                     |                                                                                   | والايجاز .                         |
| * * * * وردُ الأحداديث، والمراسيل، والبلاغات، والآثار، ولا يستثنى شيئاً من «الموطأ» ، أي أنه شامل لكل ما في الموطأ» .                        |                                                                                   | 7_ بين الاختصار<br>والشمول .       |
| * * *  _ يذكرها بدون الأسانيد، ويحيل على التمهيد، مثل حديث أبي ذر في قيام الليل (٥- ٦٢٣٥).                                                   | يذكرها بأسانيدها، مثل حديث أبي                                                    | ٧_ الأسانيد                        |
| فى الإطار العام لشرح الحديث<br>فى «الاستذكار» زيادات ليست فى<br>«المهيد» مثل شرحه لكلمة:<br>«نساس» فى حديث عائشة<br>(٦٤٥٦٠) ، واستشهاده ببيت | ليس في التمهيد وهذا من زيادات<br>المسنف لأنَّ الاستذكار صنَّفُهُ بعد<br>والتمهيد، | ٨ــ في<br>الاستذكار زيادة<br>شرح . |
| شعر إضافي، وكذا استشهاده بآثار<br>في (۷۲۱۸ _ ۷۲۲۱)، وغيرها<br>كثير يصعب حصره .                                                               |                                                                                   |                                    |

| الإســـتۈكار           | التي هيد                                                                                                                                                          |                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| (٥: ١٥٤٧ _ ٦٦٧١) بشرح  | ــ قد يورد شرحاً مختصراً للحديث<br>كما في شرحه لحديث عائشة أنَّ<br>رسول الله عَنْهُ كان يُصلي من الليل<br>إحدى عشرة ركعةً يوتر منها بواحدة<br>( ٨ : ١٢١ - ١٢٨ ) . | الإستذكار زيادة             |
| علاقة من قريب ومن بعيد |                                                                                                                                                                   | • ا ــ المسائل<br>الفقهية . |
| * * *                  | * * *                                                                                                                                                             |                             |

| الإســــتذكار                                                                     | الت و ت                                                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| لاستيفاء سند حديث، أو لاستيفاء                                                    | <ul> <li>١ ـ لم يذكر أى إحالة على والستذكار، خلا مرة واحدة (٤: ٢٣٤) حيث قال : وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في كتاب الزكاة من كتاب (الاستذكار) (١)</li> </ul> |  |
| بعبـارة : ( وقـد أوضـحنا هذا في<br>موضعه من هذا الكتاب ، انظر مثلاً<br>(٥-٣٦٣٣) . | ۲_ يحيلُ في « التمهيد» قليلاً إلى « التمهيد» أيضاً ، انظر مثلاً (۱۱) . (۱۷۳) . (۱۹۷۱) . (۱۹۷۲) . (حالة إلى ٣ ـ ٧ يذكر أي إحالة إلى                           |  |
| بالإحالة على « التمهيد» وهي                                                       | (الاستذكار، ، بل يحيل أيضا على<br>موضع آخر في (التمهيد، كقوله<br>في (١٩٧٠) : وسياتي ذكر<br>العبارة والقول فيها في باب بلاغات                                 |  |
| * * *                                                                             | مالك : إن شاء الله .<br>* * *                                                                                                                                |  |
|                                                                                   | ف في (التمهيد، (١ : ٢١_ ٢٢) صريح أنه ص<br>بعد_ أثناء المراجعة، خاصة وأنها ليست في نم                                                                         |  |

| الإســــتذكار                                                                                                                                                                         | التمهـــيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| واحدة، إما بسردها مجتمعة ثم<br>بشرحها، أو بتفريقها وشرح كل<br>حديث على حدة، ولكن في باب<br>واحد ، وموضع واحد .<br>هو في الاستذكار في موضع واحد<br>الاستذكار في موضع واحد (١٥٩٧٠ : ١١) | مفقودة بما أنه بوّب على أسماء شيوخه، بما أنه بوّب على أسماء شيوخه، فقد وحدة الموضوع الفقهي، لأنّ بميوخ، مسألة فقهية قد يرويها عن عدة الباب في عدة مواضع متفرقة. مشلاً : موضوع عمره عقّة في التمهيدة في أكثر من موضع تبما المسبيخ الذي روى عنه الحديث، فجاء الموضوع مفرقاً في: (٢٩٠ : ١٤) و (٢٧ : ٢٩٠) وكذلك موضوع نكاح المحرم ورد ويندلك موضوع نكاح المحرم ورد المحصين استشهيده المرقاً ، فجاء حديث في (١٦:٥١) وحديث نبيه في (١٢:٥١) وحديث نبيه لي المحصين استشهيد به أثناء حديث ربيعة (١٤:٥١) وحديث نافع عن المحسين استشهيد به أثناء حديث ربيعة (١٥:٥١) وحديث نافع عن المحسين استشهيد به أثناء حديث ربيه المدين معيد بن المسيب . | ١٧_ وحدة<br>الموضوع : |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |

| الإســــتذكار                                                          | الت <u>مهي</u> ج                 |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| في موضع واحد .                                                         | وكذا موضوع ما يجوزُ للمحرمِ      |  |
|                                                                        | أكله من الصيد جاء في التمهيد،    |  |
|                                                                        | (۱۵۰:۲۱) و (۱۲۷:٤) و (۲۳         |  |
|                                                                        | . (٣٢٤:                          |  |
|                                                                        | موضوع فدية من حلق قبل أن         |  |
|                                                                        | ينحر، جاء في التمهيد، حديث       |  |
|                                                                        | حمید (۲: ۲۳۳) ، وحدیث عبد        |  |
|                                                                        | الكريم (۲۰: ۲۲) ، وحديث          |  |
|                                                                        | عطاء الخراساني (٢١ : ٤٠) .       |  |
| _ ذكره في الاستذكار في موضع<br>واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                  |  |
| واستشهد به في أول المجلد                                               |                                  |  |
|                                                                        | التي وردت في التمهيد، في :       |  |
| . نىسرىن                                                               | (۲:۲۲) و (۱: ۱۸۱)، و(۸:          |  |
|                                                                        | ۷۰)، و (۱۳: ۱۸۹)، و (۱۲:         |  |
|                                                                        | ٥)، و(٢٤ : ٢٤)، فهذه             |  |
|                                                                        | تتلفة مواضع تفرق فيها الموضوع    |  |
|                                                                        | بعينه                            |  |
| وحدة الموضوع مستوفاة في                                                |                                  |  |
| <ul> <li>۱۱ الاستذكار، من غير داع لإحالات</li> </ul>                   |                                  |  |
|                                                                        | طريق قسمة الموضوع على موضعين     |  |
|                                                                        | بالاستشهاد أن يلحق بوحدة الموضوع |  |
|                                                                        | إلا أنها فقدت في أغلب الحالات.   |  |
|                                                                        | _ \ Y ( _                        |  |

F

| الاستذكار أشمل شرحاً :                | _ والأدلة كثيرة                                                              | ١٣_ التمهيد أقل |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                       | ١- بينما يشرح حديث صلاة                                                      | شمولاً :        |
| بالموضوع، وإنّ ترك فإنه يحيل إلى      | الضحى في أكثر من ثلاث مواضع                                                  |                 |
|                                       | إذا به يترك عدة أفكار رئيسية لا                                              |                 |
| شرح كلمة : يا ابن أم في (٦:           | يتعرض لها بالشرح مثل كلمة : يا                                               |                 |
|                                       | ابن أم، وبيت الشعر مرحباً لم<br>يذكره .                                      |                 |
| ذکره في (۳:۸۲۸۶)<br>ذکراه ني (۳:۸۲۸۸) | يد دره .<br>لم يذكر من صفات رسول ﷺ : الرحمة                                  |                 |
|                                       | لم يتعرض لرد شهادة الأعمى.                                                   |                 |
|                                       | لم يشرح حديث ( المسلمون                                                      |                 |
|                                       | تتكافأ دماؤهم » .                                                            |                 |
|                                       | ٢_ حديث أبي مسعود الأنصاري                                                   |                 |
| ۸۹۰۰) وما بعدها .                     | في كيفية الصلاة على النبي علله                                               |                 |
|                                       | ذكره في (١٦: ١٩٦) غير                                                        |                 |
| (10-( ))                              | مستوف شرحه .                                                                 |                 |
|                                       | <ul> <li>٣ - حـــديث أبى هريرة : أترون قبلتى ههنا ؟ ذكره في (١٨):</li> </ul> |                 |
|                                       | ٣٤٦) وأوجز شرحه .                                                            |                 |
| شرح كل ما ورد في «الموطأ» .           | ٤- لم يشرح الآثار ، وأغلب                                                    |                 |
|                                       | المراسيل، والأحاديث الموقوفة .                                               |                 |
|                                       | ٥ ـ أقوال مالك كلها لم يتعرض                                                 |                 |
| ي كتاب الأقضية،وكتاب العقول،          |                                                                              |                 |
| غيرها لا يوجد فيها إلا أقوال مالك .   | ,                                                                            |                 |

| الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التوه يو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| أوني بشرطه حيث شرح أحاديث كل باب على حـــدة مع بعض الإحالات على والاستذكاره نفسه، ومنحصرة في أحاديث ذكرها قبل، مثل (٥٠ - ٧٢٣٣ ـ ٧٢٣٤) . المسائل الفقهية أكثر استيعاباً لترابط الموضوع من جهة، وشرحه وآثار، وأقوال، وغيرها، فزادت المسائل الفقهية، وفروعها، أضف إلى ذلك ، كـشرة مناقــشاته، المسائل الفقهية، وفروعها، أضف واستدلالاته، وتفريعاته حتى يصل | لم يستطع أن يلتزم بشرط ذكر الحاديث كل شيخ من شيوخه على حدة، فبينما هو يشرح حديث شيخه زيد بن أسلم ذكر حديث شيخه نافع عن ابن عصر، أنَّ رجلاً عدد الله بن عصر، أنَّ رجلاً حديث يحيل إلى موضعه في حرف الزاي، هذا حتى يصل إلى وحدة الموضوع . وأقل استياباً للمسائل الفقهية للمنظئ وحدة الموضوع من جهة، وترك الملوقوفات، والأثار وغيرها، فترى المسائلة الفقهية متناثرة في | <ul> <li>١٤ - شوط</li> <li>المصنف</li> <li>١٥ - المسائل</li> <li>الفقهية</li> </ul> |

| الإستذكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | التمهـــية             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| - شرح كل أبواب (الموطأة وكل أحداديث، ووصل المراسيل، ووليد الآثار أصولاً من والبلاغات، ووجد الآثار أصولاً من على ضوء أقوال فقهاء الأمصار، أبواب كثيرة في الاستذكار، أبواب كثيرة في الاستذكار، وعلى سبيل المثال لا الحصر انظر وليست موجودة في «التمهيد»، باب : «الوضوء من قبلة الرجل لامرأته (٣٩٦) باب «الغسل إذا التقيل الختانان» فليس في التمهيد»، ثم أنظر (١٩٨) باب «الغسل إذا التعليد»، وكذا (٢٠٠) باب إعادة الجنب الصلاة | أو أقوال الإمام مالك . | 1٦- استيعاب<br>أبواب الفقه : |

#### خصائص كتاب ( الاستذكار )

لا شكَّ أَنَّ كتابَ ( الاستذكار ) كتاب فقه من نوع جديد ، لأنَّ ابنَ عبد البر سلك فيه منهجاً لم يَسْفِقهُ فيه أحدٌ ؛ فقد عَرَضَ الفقه الاسلامي على نستي خاصً مُستفيداً في عَرَضِهِ هذا من أحسن المزايا في مناهج الفقهاء والمحدثين ، وأَبدَعَ في هذا الأسلوب ، وابتكر في هذا التُّوع مِنَ التَّالِيف وَإِحْمالاً فإنه يختصُّ بخصيصة ثابته أنَّ الأحاديث فيه مُسندةً ، في هذا لله خرج في كتابه حديثاً ، أو أثراً ، أو قَرلاً ، أو حَكاية إلا بالإسناد ، وبشسرط أن يكون قد تَلقاه بِصِفة شرَّعِيًّ وفِق طُرق التحمل المُووفة .

ولقد اعتنى بالمُتن عِنايَةً فائِقَةً بالنَّسَةِ للكشفِ عن اختلافاتِ الفاظِ المتونِ المُتشَابِهَةِ ، وشرح غربيها ، والتَّبِيهِ على عَلِلَها واضطرابِها ، وبيانِ معانيها وما يُستَّبَطُ منها ويستفاد ، وما استملت عليه من لطائفَ وإشارات .

وبالإضافة إلى أحاديث ( الموطأ ) التي لا تصلُ إلى ألفي حديث ، فإنَّ ( الاستذكار ) استوعّب ما يزيد على ستين ألف حديث شمّت كل أحاديث السنن والأحكام والفقه اقتصر في إيرادها على ما يصح ، ونبه على الأدنى ، واستعمل هذه الثروة الحديثية الغزيرة في تقنين الفقه والاسلامي ، وترجيح ما يراه بالدليل بتقديم النص – متصفاً بالورع في اجتهاده – والوصول في كل مسألة بعد استعراض أقوال علماء الأقطار ، وفقهاء الأمصار إلى قول واحد فقط لتجتمع عليه الأمة وينهض عليه بناء الفقه الاسلامي ، وتُحل على أساسه كل مشكلة طارئة .

و من استحراض تاريخ الفقه المالكي وانتشاره في الأندلس يَدْضِعُ أَنَّ الأندلسينَ عَكَفُوا على مُدُونَّة سَحْدِن عِدَّة قُرُونِ ، ولم يُصتنيفوا إلى تُراثِ الفقه المالكيُّ شيئاً جَديداً لانشغالهم يُوضِع شروح وتفاسيرَ للمدونَّة ، كأنهم حرَّموا على أنفسهم وَضْعُ كتب جديدة في الفقة ، حَبْثُ أدارُوا حَرِكَةَ الفقه حول «المدونة ١٤٠٥ و «الواضحة» وحفظ فروع مَذْهب الإمام

 <sup>(</sup>١) كانت المدونة أول مرجع في الفقه المالكي ، ألفها عبد السلام بن سعيد التنوخي ، الملقب بسحنون
 الفقيه المالكي ، وقد اهتم بها المالكيون اهتماما بالغا ، وغالوا في احترامها مغالاة شديدة ،

مالك ، ولكنَّ ابنَ عبد البَّرِ كانَ أُوَّلُ مُحَدِّثُ وفقيهِ أندلسيٍّ عارضَ هذا النوع من الجُمود ، فقامَ بدعوة التَّجُديد والاجتهادِ ، وكتابُهُ ١ الاستذكار ؛ يُعتبر منارَّةَ جديدة لكلَّ مَنْ يُرغَبُ عَنِ التَّفْليدِ ، وَيَتَطَلِّمُ إلى الاجتهادِ وَوَحْدَةِ المسلمين وصونِهم عن الحَلافاتِ في النطاق الذي يَتُنهُ أبنُ عبد البَّرَ .

لقد صَنَّفَ ابنَ عبد البرّ و الاستذكار ؟ بناءً على طَلَبِ جماعة مِنْ أها و العِلْم سَألوه في مواطنَ كثيرة ، وكتبوا إليه من آفاق نائية أنْ يُصَرِّفَ لَهم كتاب و التمهيد ؟ على أبواب و الموطأ ؛ ونسقة ، ويحذف لهم منه تكرار شواهده وطرُقه ، وأنْ يصل لهم شرّح المُستَد ، والمُرسَّل ، اللذين قصدد إلى شرحهما خاصة في و التمهيد » على ضرط الإيجاز والاختصار ، وطرح ما في الشواهد من التكرار ، ليكون أقرب إلى حِنْظ الحافظ، وقهم المُفالع(١) .

ولهذا الكتاب خَصائِصَهُ الميزة التي تَفَرَّدَ بها عَنْ سائرِ الْمُصَنَّفَاتِ في هذا الباب، ولعلَّ أهم ما ينفردُ به هذا الكتاب يخصيصة تُحدُّدُ طيحتُهُ ، وتميزُ ملامِحُهُ ، ووضوحَ شخصية مُصنَّفِهِ : أَنَّهُ المُحَدِّثُ والفقيهُ المتوازِنُ الذي احْتَلُ الصدارة بين مُحَدَّثي الطبقةِ لثالثة (٢) .

ولم يكن هذا الاحترام والمالغة فيها مقصورا على عصر من العصور ، بل استمر عدة قرون إلى يومنا هذا ، قال ابن رئسد الجد : رَحَلَ سحنون إلى ابن القاسم فكان ثما قرأ عليه مسائل المدونة والمختلطة ودونها فحسلت أصل علم الملكيين ، وهي مقدمة على غيرها من الدواوين بعد موطأ مالك رحمه الله ، ولا بعد الموطأ ديوان في اللقة أفيد من المدونة ، هي عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحو ، وككتاب أقليدس عند أهل الحساب ، وموضعها في الققه موضع أم القرآن من الصلاة ، تجزئ عن عنوها ولا يجزئ غيرها عنها !!

وهذه مبالغة شديدة من أكبر فقيه في عصر المرابطين فما بال الفقهاء الذين عاشوا في عصر ابن عبد البر وقبله؟

<sup>(</sup>١) ص١٦٥ من هذا المجلد .

<sup>(</sup>٢) الطبقة الأولى من أثمة الحديث بعد التابعين كسفيان الثوري ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وابن راهويه الذين خلفوا مؤلفات قيمة في السنن ، أما الطبقة الثالثية فهم أعلام المدثين كأصحاب السنن السنة الذين جمعوا وبوبوا السنن ، واختصت الطبقة الثالثة بأخطر دور في السنة وهو تحقيق كتب أئسة الحديث من الطبقتين الأولى والثانية من ناحية الرجال والسند والمثن ووصل المراسل والمنقطعات والبلاغات ... ألح ..

لَقَدْ بُنِيَ الفقهُ المالكيُّ على أصولَ ذكرها القرافي في ، ٥ تنقيح الأصول ٥ وهي : « القرآنُ ، والسُّنَّةُ ، والإجماعُ ، وإجماعُ أهل المدينة ، والقياسُ ، وقولُ الصحابيُّ ، والمصلحةُ المرسلة ، والعُرفُ والعاداتُ ، وسدُّ الذرائع ، والاستصحابُ ، والاستحسانُ ، . هذه الأصولُ عَدُّها صاحبُ ﴿ شَرِحِ البَّهْجَةِ ﴾ ستَّةَ عَشَرَ أَصْلاً ، وأحصى السَّبْكيُّ في الطبقات ٥ أصول المذهب المالكيِّ فزادها على خمس مئة (١) ، ولعَّلهُ قَصَدَ القواعدَ الضابطةَ للفروع ... ، فهل كانَ ابنُ عبد البر مالكيَّ المذهب ملتزماً بكلِّ هذه الأصول ؟ لم يكُنْ ابنُ عَبْد البَرِّ مالكياً بَحْناً ، يَبْدَ أَنَّهُ كانَ مُجتَهداً مُطْلَقاً له مَدْرَسَتُهُ الخاصَّةُ في الفيقه ، والاستنباط ، والترجيح مع التزام بأصول مَذاهب أهل السُّنَّة الأربَعَة ، على ضَوَّ أقوال فقهاء الأمْصار ، وعلماء الأقطار ، وكانَ يُعارِضُ التَّقْلِيدَ الذي كان سَائِداً في ذلك الوَقْت ، داعياً إلى التجديد ، بحيثُ لا ينشغلُ الفقيهُ في حفظِ مسائل الفقه ، أو فتاوى الفقهاء وأقاويلهم ، بـل يَعْتَمـدُ على الأصول ، ويستنبطُ الأحكـامَ في ضوءِ التراث الفـقهيُّ الذي خَلَّفَهُ السَّلَفُ ، والأصولُ كثيرةٌ جداً ، ولكنَّ ابن عبد البر لا يتحدُّثُ إلا عن الكتاب والسُّنَّة والإجماع وعمل أهل المدينة ، أما الأصول الأخرى كالمصالح المرسلة ، والاستحسان ، وسَدُّ الذرائع وغيرها فلا ذِكْرَ لها في كتب ابن عبد البر ، فالمسائلُ – عنده - أساسها الأدلة ، ومن أمثلة ذلك قوله في المجلد الثالث ، فقرة (٢٦٨٥) في موضوع لمس الرجل امرأتُهُ و بالعكس: وأصحابُنا يوجبونَ الوضوءَ على من لَمَسَ مع الحائل إذا كان رَقيقاً ، وكانَت اللَّذَّةُ موجودةً مع اللَّمْس ، وجمهورُ العلماء يخالفونهم في ذلك ، وهو الحقُّ عندي .

وهناكَ مسائلَ كثيرة لم يَملُ فيها ابنُ عبد البَرُّ إلى أقوالِ مالكِ ، أو الشافعيُّ أو غيرِهِماً لأنَّ الأَدِلَّةُ التي استَّدَلُوا بها في هذه المسائِلِ لا تكفي - في نظره - للأخذِ بأقوالهم ، ولذا نراهُ يِبر كهم و يذهبُ مذهبَ غيرهما مثل مذهب أبي حنيفة ، والإمام أحمد .

ففي ( ٥ : ٦٧٤٤ ) يقول : ﴿ الفَرَائِضُ لا تَثْبُتُ إِلا بِيَقِينِ ﴾ ، وفي ( ١٢ : ١٧٥٨٧ )

<sup>(</sup>١) مالك لأبي زهرة : ٢٧٥

يقــول : ﴿ لا تُشرَكُ السُّنَ بُالظُنَّ أُو الوَهْمِ ﴾ ، فعندهُ لابُدَّ من اليقينِ ، ولابُد من الحقـيقة ، والآثارُ إذا تعارضت مُسقطتُ ( ٢٠ : ٢٩٣٧٩ ) ، وكانت الحُجَّةُ في عمــوم ظاهرِ القرآن ، وفي ( ٥ : ٧٢٣٠ ) يقــول : ﴿ والعجيبُ من مالك - رحــه الله - قوله : لأَيُّها تصبرُ شفّعا ، وهو يحتجُ بقول ابن عمر : لا فصلَ أفضلُ من السلام ، فكيفَ وبعد السلام مَشَىَ وعمل ، فكيف تُنضَافُ مع ذلك صلاة إلى أخرى ؟ !!

وخالف المالكية في أنَّ الوسطى هي العصر، ولم يُرجَّحْ ذلكَ في نهاية الفَصْل، كما خالف مالكاً في تفضيله المدينة على مكَّة (٧ - ١٠٢٢٩ - ١٠٢٥١)، وأُورَدَ أفعالَ و أقد ال الصَّحابة، وقال: ﴿ هُمُّ أَوْلِي أَنْ يُقلدوا ﴾ .

وفي ( ٥ : ٢٠٠٩ ) يقولُ عن احتجاج الحنفيَّة والمالكية بحديث ابن عمر ١ صلاةُ المغربِ وترُ صلاةِ النَّهارِ ، فَاجْمَلُوا آخرَ صَلاةِ اللَّيلِ وتْراً ) : احتجَّ بهذا الحديث : المالكيونَ ، والحنفيونَ ، وليسَ فيه حُجَّةً واضحةً بهذا لأحَد الفريقيِّن .

وفي ( 7 : ٨٩٩٩) يَسْتَعْرِضُ قَوْلَ الإمام النسافعيُّ في ايجابِهِ الصَّلاةَ على النبي ( ﷺ) ، ثم يقولُ : الأصلُ في الفرائض لا تثبتُ إلا بدليل لا مُعارِضَ لَهُ ، أو بهاجماع لا مُخَالِفَ فيه ، وذلك معدومٌ من هذه المسألة .... وحُجَّةُ أصحابِ الشَّافِعيُّ فيها ضعيفٌ ، ولستُ أوجبَ الصَّلاةَ ، ولكن لا أحبُ لأِحَدِ ولستُ أوجبَ الصَّلاةَ ، ولكن لا أحبُ لأَحَدِ

وفي ( ۱۹ : ۲۸۷۳ ) من الاستذكار و ( ۲ : ۲۶۸ ) من التسهيد، يقول في مسألة الذهب بالذهب تبره وعينه ... ويسوق رواية الشافعي ، عن ابن عُبينة ، عن وردان الرومي أنه سأل ابن عمر ، فقال : إني رجلٌ أصوعُ الحلي تُم أبيعُهُ ، واستفضلُ فيه قَدرَ أَجُرُني أو عملَ يدي ، فقال ابن عمر : الذَّهَبُ بالذَّهَبُ لا فَضْلُ يَبْهَما ، هذا عَهدُ صاحِبنا

إِليْنَا وعهدُنا البكم - قال الثمافعيُّ : يعني بقوله : صاحبنا = عمر بن الخطاب ، وقول حميد ، عن مجاهد ، عن ابن عمر : عَهْدُ نَبِنًا خطأ !

عَقَّبَ ابن عبد البّر ، فقال :

قول الشافعي عندي غلط على أصله لأنَّ حديثَ ابن عَيْبَيَّةَ في قوله و صاحبنا ، مجملٌ يحتملُّ أن يكونَ أرادَ رسول الله (ﷺ) وهو الأظهرُ فيه ، ويحملُ أن يكونَ أرادَ و عمر ، فلما قال مجاهد ، عن ابن عمر : هذا عهد نبينا فَسَرَّ ما أجمل ورَّدَ أن الرومي . وهذا أصلُ ما يَشْعدُ عليه الشافعي في الآثار ، ولكنَّ الناس لا يسلم منهم أحدٌ منَ الغلط .

وإنْمَا دَخَلَت الدَّاحَلةُ على النَّاسِ مَن قِبَلِ التقليدِ لأَنهم إذا تكلمَ العالمُ عند من لا يُغمُ النَّظَرَ بشيءٍ كتبهُ وجعله دِيناً يردّ به ما خَالفَهُ دونَ أَن يعرفَ الوَجْهُ فيه فيقع الخلل وبالله الدفة.

وفي النسهيد (؟ : ٦١) والاستذكار (٢١ : ٣٠٣٢) ، في مسألة جواز تعجيل الزكاة استدل الشافعي على ذلك بحديث : استسلف رسول الله (ﷺ) بكراً ، فجاءَتُه إبلٌ من الصَّدَّة ، فَاَمَر أَبا رافع أَنْ يُقْضِي الرَّجُلَ بَكُرَهُ ، قال ابن عبد البر : ﴿ وَلا حُجَّة للشافعيُّ فيما استدلَّ به من هذا الحديث في جوازٍ تعجيل الزكاةِ » .

وفي الاستذكار ( ١٨ : ٢٦٨٤١) في مُسالة مهر المثل للمرأة المطلقة الرجعية إن جامعها مطلقها ينوي الرجعة أو لا ينوي ، فليس برجعة ، ولها عليه مَهْرُ البُثْل ، قال ابن عبد البر : « لا أعلمُ أحداً أوجبَ عليها مَهْرَ المثل إلا الشافعيّ – والله أعلم – وليس قوله بالقويّ لأنهما في حكم الزوجن تَرْثُهُ ويَرِثْهَا ، فكيفَ يجب مهرٌ في وَطْءِ امرأةٍ حكمها في أكثر أحكامها حكم الزوجة .

و في ( ٢٠ : ٣٠٢٠) عند استعراضه لأقوال فقهاء الأمصار في حديث التَّفْليس : [ إذا أَقْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ عَرِيَّهُ مَتَاعَهُ بِعَنْهِهِ فَهِو آحق به ، ، قال : حديث التفليس هذا من رواية الحجازين وأهلُ الأقرِ على القول بجملة ، وإن اختلفوا في أشياءً من فروعيه ، ودَفَعَهُ من أهل العراق : أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفين وردُّوهُ ، وهو مما يُعدُّ عليهم من السُّنن التي ردُّوها بِغْيرِ سَنَّةٍ صاروا إليها ، وأَدْخلوا النَّـظَرَ حيثُ لا مدخلَ له فيه ، ولا مدخلَ للنظرِ مع صحيح الأثر ...

وفي ( ٢٠ : ٢٩٩٥٦ ) حَوْلَ حديث (المتبايعانِ كُلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ ما لم يَتُوَّ الاَ بَيْعَ الخِيارِ ، ، فال :

أجمع العلماءُ على أنَّ هذا الحديث ثابتٌ عن النبي (ﷺ) ، وأنه من أثبت ما نقل الآحاد العدول ، واختلفوا في القولِ به والعمل بما دلَّ عليه : فطائفة استعملته وجعلته أصلا من أصولِ الدين في البيوع ، وطائفة ردته ؛ فاختلف الذين ردوه في تأويل ما ردّوه به ، وفي الوجوه التي بها دفعوا العملَ به .

فأما الذين ردوه : فمالكٌ ، وأبو حنيفة ، وأصحابُهما ، لا أعلمُ أحداً رَدُّهُ غير هؤلاء .

ثم بعد أنْ يَدُكُرَ حجتهما يعقب ، فيقول : قَدْ أكثر الشاخرون من المالكيين والحنفين من الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث بما يطول ذكره ، وأكثره تشغيب ، لا يحصل منه على شيء لازم لا مدفع له ؟ ومن جملة ذلك ، أنهم نزعوا بالظواهر ، وليس ذلك من أصل مذهبهم ؟ فاحتجوا بعموم قول الله عز وجل «أوفوا بالعقود » قالوا : وهذان قد تعاقدا ، وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقد ؛ وبعموم قول رسول الله على أنه من ابتاع طعاماً فلا يبعم حتى يستوفيه . قالوا فقد أطلق يبعه إذا استوفاه قبل التفريق وبعده . وبأحاديث كثيرة مثل هذا ، فيها إطلاق البع دون ذكر التفرق . وهذه ظواهر وعموم ، لا يُعدِّضُ بمثلها على الخصوص والتصوص ، وبالله التوفيق .

وفي الاستذكار ( ١٩ : ٢٨٢٨٧ ) في مسألة بيع النخل فيها ثمر قد ظهر ، يستعرضُ ابن عبد البر أقوال أبي حنيفة وصاحبيه فيقول :

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةٌ ، وأصَحَابُهُ : إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ نَخْلاً ، أو شجراً فِيها لَمَرٌ قَدْ ظَهُر ، فَهُو لَلْبَاتِع إِذَا لَمْ يَسْتَرِطُهُ المُسْتَرِي ، وَعَلَيْهِ عَلَمْهُ مِنْ شَجَر المُشْتَرِي وَمِنْ نَخْلِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ تَرَكُهُ إِلَى الجَدَاذِ ، وَلا إِلَى غَبْرِهِ ، وسَوَاءٌ عِنْدُهُم أَبَّرَ ، أَوْلَمْ يُؤَبِّرْ إِذَا كَانَ قَدْ ظَهَرَ فِي النَّخْلِ ، فَإِنْ اشتَرَطَ البَائِمُ فِي البَيْعِ تَرْكُ الثَّمْرَةِ إِلَى الجَدَاذِ ، فَإِنْ أَبَا حَيْفَةً وَآبًا يُوسُفَ قَالا : النَّهُ فاصِدْ وَقال مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ : إِذَا كَانَ صَلاحُهَا لَمْ يَبَدُ فَالنِيْعُ فَاسِـدٌ إِنِ اشْتَرَطَ البَائعُ بَقَاءَهَا إلى جُذَاذِها ، وإِنْ كَانَ قَدْ بَدًا صَلاحُها فَالنَّبِعُ ، والشَّرَطُ جائِزانِ .

واخْتَارَهُ الطُّحَاوِيُّ .

ثم يعقب قائلاً : خَالَفَ الكُوْفِيُونَ السَّنَّةَ فِي ذَلِكَ إِلَى قِيَاسٍ ، ولا قِيَاسَ مَعَ النَّصُّ . وَمِنْ حُجَّتِهِم الإِجْماعُ عَلَى أَنَّ الشَّمَرَةَ لَوْ لَمْ تَوَيَّرْ حَتَّى تَنَاهَتْ ، وَصَارَتْ بَلَحاً ، أو بُسُرًا ، وَبِيمَ النَّخُلُ أَنَّ الشَّمِرَةَ لا تَنْخُلُ فِيهِ .

قَالُوا فَعَلَمُنَا أَنَّ الْمَعْنَى فِي ذِكْرِ التَّالِيرِ طَهُورُ النَّمْرَةِ ، فَاعْتَبَرُوا ظُهُورَ الثَّمْرَةِ ، وَلَمْ يُفْرَقُوا بَيْنَ الْمُؤَبِّرِ وَغَيْرِ الْمُؤْمِرِ .

وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : سَوَاءٌ أَبْرُ النَّحْلُ ، أَوْ لَـمْ يُؤَيَّرْ ، إِذَا بِيعَ أَصْلُهُ ، فَالشَّمَرَةُ للْمُمْشَرِي الشَّرَطَها ، أَو لَمْ يُشْشَرُطُها كَسعف النَّخْلِ .

- قَالَ أَبُو عُمَرٌ : هَذَا أَشَدُّ خِلافاً للْحَدِيثِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

وفي (١٧ : ٢٠٠٥ ) في باب ما جاء في اللعان قال ابن عبد البر : أُطُنُّ أَبَا حَيِيفَةَ ، وأَصْحَابَهُ جَيُّنُوا عَنْ إِقَامَةَ الحَدُّ عَليها ، يِدَعُوى رَوْجِها ، وَيَسِيْهِ دُونَ إِفْرَارٍ مِنْها ، ولا بيَّنَةٍ قَامَتْ عَلَيْهَا ، وَجَعَلُوا ذَلِكَ شَبْهَةً دَرَاوًا بِهِا الحَدُّ عَنْها .

وَاحْتَجَ بَعْضُهِم بِقَولِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لاَ يَحِلُّ دَمُّ امْسِرِئُ مُسلِمِ إِلا بِإِحْدى لَكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهَانِ .. وَلَيْسُ مِنْهَا الْمُلاَعَثُهُ ، إِذَا أَبَتْ مِنَ اللَّعَانِ ..

ُ وَقَدْ نَقضَ أَبُو حَنِفَةَ هَاهُنَا أَصْلُهُ فِي الْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ عَنِ اليَمِينِ فِي سَائِرِ الحَقُوقِ. وَلَكَنَّهِم زَعَمُوا أَنَّ الخُدُودَ لا تُؤخذُ قِياساً.

ليس هذا فقط، ولكن قال عبد الله بن عباس قولاً ، فرأى ابن عبد البر أنه يخالفُ السُّنَّةَ ، رده ، وقال في (٢٠ : ٢٩١٥١) : « والحبجة في السنة لا فيما خالفها من الأقوال التي هي جهالة يلزمُ ردها للسنة » .

وكذا في (١٩ : ٢٨٧٠٠) وما بعدها : كَانَ أَبِنُ عَبَّاسٍ نَزَلَ عَنِ الصَّرْفِ ، فَقَـالَ سَعِيدٌ : عَهْدِي بِهِ قِبْلُ أَنْ يُمُوتَ بِسَنَّةٍ وَثَلاَئِينَ يُومًا ، وَهُو يَقُولُهُ وَمَّا رَجَعَ عَنهُ قالَ ٱلْبُو عُمَرَ : رَجَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَو لَمْ يَرْجعْ بِالسَّنِةَ كِفَايَةٌ عَنْ قَولِ كُلُّ أَحَدِ ، وَمَن خَالَفَها جَهادُ بُها رَدُّ إِلَيْها .

قال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ : رُدُّوا الجَهالاتِ إلى السُّنةِ .

وعلي سنته تلك في الاستدلال بالقرآن والسنة نراه يَصفُ طائفةٌ ، منهم : مجاهد ، قالوا : أنه من أفاضَ من جَمْع قبل الإمام – وإن بات بها – أنْ عَليه دماً – قال ابن عبد البر : أظنَّهم لم يسمعوا بهذه الآثار ، وهي الآثار التي أوردها في الاستذكار (١٣ : ١٨٠٢٩) ومابعدها .

ويرد قول إبراهيم النخعي في (٢١ : ٣٠٢٧) في مسألة صاحب السلعة يجد سلعته عند المفلس ؛ هو والغرماء فيها شرع ، فيقول : وليس قول ابراهيم حُجُّةٌ عند الجمهور ، ثم يضيف : ويشبه قولُهُ في هذه المسألة قوله في المسكر ، يعني إباحته كل ما أسكر من الأنبذة ، ويعقب قائلاً : على إبراهيم النخعي الرجوع إلى ما عليه الجماعة.

ويردُّ شدْودَ ابن عُلَيَّةَ في مسألة النَّسيَّة والنفاضل في باب بيع الطَّعام بالطعام الأفضل بَيْنَهِما (٢٠: ١٠٤)، فقال: وشدَّ ابنُ عُلَيَّة في ذلكُ أيضاً، فقالَ : إذا اختَلَفَ النُّوعانِ كالبُرِّ بالشعيرِ ، والبُرِّ بالزبيبِ ، فليسَ بواحدٍ بِأَضْعافِ الآخرِ ، يَداَ بِيدٍ ، ونسيَّةٌ فِياساً لِكُلُّ ما يُكالُ على ما يُورَنُ ....

فقال ابن عبد البر في (٢٠ : ٢٩١٥٦) بعد أن ساقَ كلام ابن عُليَّةَ : ( ما أصابَ وَجَهُ القياس ، ولا اتَّتِمَ الجمهور ، ولا اعتبَر الآثار ... » .

كُما يردُّ تُسَدُّودُهُ أَيضاً في (٤ ٩ / ٩٥) عندا أَوْجَبُ ابنُ عُلَيَّةُ فسادَ صلاةٍ مَنْ لم يأت بأعْمال الصَّلاةِ: سُنتها ، وفراتضها ، وَعِنْدُهُ أَنْ كُلُّ ما عَمِلَهُ النَّبِيُّ (مَلَّكُ) في الصلاة ولم يُخْتَلَفُ عَنْهُ فِيه ، فهوَ واجبٌ تَفْسُدُ الصَّلَاةِ يَتَرْكُه ، قال ابن عبد البر : له إغراقٌ في القباس ، وشدودٌ عن العلماء كثيرٌ ، وليس عِنْدُهُمْ مِمَّنْ يُعَمُّدُ عَلَيْهِ .

وُيردَّ شَدُوذَ ابن أبي لَيْلى في (١٩ : ٣ُ٩٢٩٣) في مسألة تَأْيِيرِ النَّخُل إِذَا بِيعَ أَصَّلُهُ أَنَّ الثمرة للمشترة المتزاطها أوْ لم يُسَنَّرَطُها ، قال ابن عبد البَّر : هذا أشدُّ جلافاً للحديث . ويردُّ شـذوذَ ربيــعةَ الرَّأْي (١٠: ١٤١١٣ - ١٤١١٥)، في أثرِ نَقَلُهُ الشـــافعيُّ في ﴿ الأَمْ(١) ، بأنَّ ربيعةَ كان يقول: شــهرُ رمضان فُضَّلَ على اثني عَشَرَ شَهُّراً ، فعن أَفَطَر يوماً كان عليه اثنيُّ عَشَرَ يوماً !!

قال ابن عبد البَرِّ : كانَ الشافعيُّ يعجبُ من هذا ، وينتقصُ فيه ربيعةً .

وعقَّبَ ابن عبد البر قائلاً : ولربيعة شذوذٌ منها في المُحرِمِ يَقْتُلُ جَرَادةً أَنَّ عليه صاعاً من قَمْح لاَئَّهُ أذى الصَّيدَ ، ومنها فيمن طَلَقَ امرأةً من نسائِهِ الأربَّع وجَهِلَها بعينها أَنَّهُ لا يُلْزِمُهُ فيهنَّ شَيْءٌ ، ولا يُمنَّعُ مِنْ وَطْيِهِنَّ .

وأمَّا أهل الظاهر فقد ردَّ شُذوذهم في مواضع كثيرة منها :

- في (٤ : ٨٥٦) حيث أو جَبُو الجلسة الوسطى فرضاً ، فقال : وَسَدُّتْ فِرقَةٌ فَاوَجَبَتُها فَرْضاً ، وَأَوْجَبَتْ الرَّجوعَ إليها مالَم يَعْمَلِ المُصلَّى بَعْدَها ما يَمْعَهُ من الرجوع إليها ، وذلك عِنْد رَكْمَتِهِ التي قام إليها بِرَفْعِهِ رأسه منْها ، وقولُهم هذا ليس بشيء لأنُّ الفَرْض مِنْ عَمَلِ البَدْنِ في الصلاةِ يُنصَرَفُ إليه ، ويرتبُ مع ما بعدهُ ، ولا يسلمُ من الصلاةِ إلا أنْ يُؤتي به مع الذُكْر ، وهذا أيضا مردودٌ بالسُّنَةِ في حديث ابن بُحَيْنَة وغيرهِ فَلا وَجَهَ للإشغال به .

في ( ٢٠ ) ٣٩ ١٥٣ ) ، قال : ١ وشَدَّ داود ؛ فأجازَ النَّسِيثَةِ والتفاضُلَ فيما عدا البَّرَّ والشعير والتَّمْرَ والمُلْعَ من الطعام والإدام ، لِيتَصَّ رسولِ الله (ﷺ) ، ولعموم قول الله عز وجل ( وأَحَلَّ اللَّهُ البَلْيع ) ، فَلَمْ يضم إلى النَّسيشَةِ المُنْصوصَةِ في حديث عُبَادَةَ وغيره شيئاً غيرها .

في ( 70 : ( ٣٧٦٦١ ) في مسألة الدية سبيلها سبيل الميراث ، قال : أتفّق على ذلك العلماء ، وجماعة أثمة الفتوى بالأمصار ، فلا معنى فيه للإكتبار ، وقد شدة عنهم من المتاخرين من أصحاب الظاهر من لم يستحي من خلاف جماعتهم ، فهو محجوج بهم ،
 ولا يُلتَفَتُ إليه معهم .

<sup>(</sup>١) (٢: ٩٩)، ونقله البيهقي في ١ المعرفة ، (٦: ٨٦٩٦).

في ( ٢ : ٧٥٥٣) في مسألة قصر الصلاة في السُفَر يَنْمي على داود الظاهري أنَّهُ نَقضَ أَصْلَهُ في تركي ظاهر كتاب الله عز وجل في قوله : ( وإذا ضَرَبَّمْ في الأرض ) حيثُ لم يخصُ ضرباً في حَجُّ ولا غيره ، وأخذَ بقول ابن مسعود : لا تقصر الصلاة إلا في حجًّ أو جهاد .

وردَّ شدذو ذَ أَبِي سَلَمَة بَن عبد الرحمن في مَسْأَلَة مِيراتِ المرأة مِن دَيَة زَوْجِهَا في وردَّ شدذو ذَ أَبِي مَا بَلَغَهُ مَن الله عبد أَنْ ذَكَرَ أَنَّ الفاروقَ عمر انصرفَ إلى ما بَلَغَهُ مَن السَّبَّة في أَنَّ المرأة تَرِثُ مَن دية زوجها لميراتِها من سائرِ ماله ، وكذا سائر الورثة ذووا فرض كانوا أو عَصبة : إلا شيءٌ رويَ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن شدَّ فيه عن الجماعة ، ولا أَذْري عَمَّنُ أَحَدَّهُ ..... وهذا مثلُ شذوذه في قوله : إنَّ الجُنْبَ المتيمم إذا وَجَدَ الماءً ، ليس عيد عُسلًا !! وهذا أيضاً لم يَقَلُهُ أَحدٌ غيره - فيما علمت - فرحم الله القائلَ : كان أبو سَلَمَة يُعاري ابنَ عباس ، فحرمَ بذلك عِلْما كثيراً .

ورَدَّ قولَ الحجاج بن أرطاة ، ومحمد بن إسحق في مسألة طلاقي البتَّة ( ١٩ : ٢ - ٢٥ ) ، وقال عنهما : كلاهُما ليسَ يِفقيه ، ولا حُجَّة فيما قالله .

وفي نفس هذه المسألة نَعَى على طاووس روايَّتهُ عن ابن عبّاس المخالفة لرواية الصّحابَة كُلُهم ومسعهم ابن عبّاس، وذكر في ( ١٩ : ٢٥٠٥٨ ) أنَّ أَهُلَ البِدَع تَعَلَّقُوا برواية طاووس فَلْم يَرُوا الطلاق كارِماً إلا على سُتَّتِه، وَ يَجَعَلُوا مُخالِفَ السُّلَةُ أَخَفَّ حَالاً ، فَلَمْ يُلْرُمُوهُ طلاقاً ، وبينَ أنَّ هذا جَهْلُ واضحُ ، لأنَّ الطلاق لَيْسَ مَن القُرَبِ إلى الله تعالى .

وردَّ مَا ذَكَرُهُ الطَّحاوي في مَسْأَلَة جَلْد الفاروق عمر ابنَهُ لمَا شَـرِبَ مَا يُسكر في ( ٢٤ : ٣٢٤٩٦ ) ، وذكرَ أنَّ أعثِلالُه بالتَّكفْير لَيْسَ بِشَيَّءٍ ، وقال :

وَآمًا اعْدِلالهُ بِالتَّكْثِيرِ، فَلْسَ بِشَيْءٍ؛ لأنَّ مَا ثَبَتَ مِنْ جِهَةِ الإِجْمَاعِ كَـفر المُخالفِ لَهُ بَعْدُ العلمِ بِهِ مِنْ جِهَةِ أَخْبَارِ الآحَادِ، لَم يكفرِ المُخالفَ فِيهِ .

أَلاَ تُرَى أَنَّهُ لاَ يَكُفَّرُ الْقَاتِلِ بِأَنَّالُمُ الْقُرآنِ جَائِزُ الصَّلاَةُ يِغْيرِها مِنَ القُرآنِ ، وَجَائِزٌ تَرَكُها في قراعَةِ الصَلاةِ ، وَلا مَنْ قَالَ : النَّكَاحُ يُغْيِر وَلِيُّ جَائِزٌ ، لا يُكفَرُ ، وَلا مَنْ قَالَ : الوضُوءُ

بِغَيْرِ نِيَّةٍ يُجْزِئُ .

وَمثلُ هَذا أَكْثُرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى ، وَلا يُكَفَّرُ القَائِلُ بِهِ ، وَيُعْتَقَدُ فِيهِ التَّحْرِيمُ والتحليل وَالحُدُودُ .

ألا تَرى أَنَّهُ لا يُكَفَّرُ مَنْ قَالَ : لا يُقْطَعُ سَارِقٌ فِي رُبع دِينارٍ ، مَعَ ثُيُوتِ ذَلِكَ عَنِ النَّبيُّ ﴿ مَنْ أَحْبَارِ الآحَادِ العُدُولِ .

كُلُّ هَذَا أَتِي مِنْ فَهُم ابَنَ عَبْدِ البُرُ الدَّقِيقِ للنصوصِ، فَلِيسَ هذا الكتاب مُجَرُدُ تجميع وشَرِّح، ولكنَّ مُجَرِّثُهُ تُتَحَمِّرُ فِي التَّأْقِ الفكريَّ لابن عَبْدِ البَّرُ وإِبْداعِ، وَمِنْ فَهِمِهِ الدَّقِيقِ للنصوصِ هذا حَمَلُ لواءَ التَّاجِ الفكريُّ فِي القرْنِ الخامس الهجريُّ، وحافظاً على مُستُواهُ من ناحِيةِ الابتكارِ وكَمِيَّةِ الانتاج، وتنوع في مُختَلَف مجالاتِ النَّقَافَة، ويُؤكَّدُ في هذهِ المُرْسوعَةِ على إِعادَة تَنْظيمِ مادَّةِ الحديثِ والفقهِ وتَقديمهما في شكل أَسْهُلَ مَنَالاً، وآكَمُرَ

انظُرْ في (٣٣ : ٣٤٠٨٣ ) في رَدُّهِ على من تَـاُوَّلُ أَنَّ الْخَـيْــرَ هو المال ، ودليله على ضَعْفِ هذا التَّاوِيل بيبانِ ساطع ، وحُجَّة قاطِعة .

وانظُرْ في ( ٧ : ١٠٢٢ ) كيفَ استدلً على ضَعْفِ تأويلِ عبد الله بن نافع لحديث أبي هريرة أنَّ رسول الله (ﷺ) قال : « صَلاةً في مَسْجدي هذا خَيْرٌ من ألْف صَلاة في مس سواه ، إلاَّ المسجد الحرام ، وأنَّ تأويل ابن نافع بأنَّ الصلاة في مَسْجدِ النَّبِيِّ (ﷺ رَهِّ الْفَعَ العَملية الصَّلاة بالمسجدِ الحرام بدونِ أَلْفَ صَلاةٍ ، ووهن ابن عبد البَرَ تأويل ابن نافع بالعربية الفصحي ، فقال :

هذا التَّاوِيلُ عَلَى بعدهِ وَمُخَالفَةُ أَكْثَرُ أَهُلِ العِلْمِ لَهُ فِيهِ لاحَظَّ لَهُ فِي اللَّسَانِ العَربيُّ ؛ لأَنَّهُ لا يَقُومُ فِي اللَّسَانِ إِلاَّ يَقْرِينَةُ وَلَيَانِ ، ولا بَيانَ ولا دَلِيلَ لِمَنْ تَأُولُ تَأْوِيلَ ابْنِ نَافعِ يَضهدُ لَهُ . وأَهْلُ العَرْبِيَّةِ يَقُولُونَ : إِذَا قُلْتَ : اليَّمَنُ أَنْضِلُا مِنْ جَمِيعِ البِلادِ بِٱلْفَ دَرَجَةِ إِلا العِراقَ جَازَ أَنْ يَكُونَ العِراقُ مُسَاوِياً لليَّمَنِ فَاضِلاً فَإِذَا كَانَ مُسَاوِياً فَقَدْ عُلِمَ مِقْدَارُ فَضلهِ ، وإِذَا كَانَ فَاضِلاً أَوْ مَفْضُولاً فَمُطْلَقٌ فِي القَضْلِ لا يُعلَّمُ كَمْ مَقْدَارُ الْفَاضَلَة بَيَّاهُما إِلاَ بِقَريبَة وَدَليلِ عَلَى عِدةَ دَرِجاتَ فَإِنْ أَيَّدُهُ عَلَى تِلْكَ أَوْ ناقَضَهُ عَنَّهُ فَيحتاجُ إِلَى الإِنْبَانِ بِها .

قَالَ أَبُو عُمْرٌ: قَدْ عَالِمُنَا أَنَّهُ لَمْ يَحملِ ابْنُ نَافَعِ عَلَى مَا تَارَّلُهُ فِي حَدِيثِ النَّبِيُ ﷺ و صَلاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا ... و إلا مَا كَانَ يَذْفُ إلِيهِ هُرُ وَشَيْخُهُ مَالِكٌ مِنْ تَفْضِيلِ اللَّذِينَةِ عَلَى مَكُنَّةً ، وَتَفْضِيلِ مَسْجِدِ النَّبِيُ ﷺ عَلَى المَسْجِدِ الحَرَامِ .

وَتَفْضِيِلُ المَدِينَةِ عَلَى مَكَّةَ أَو مَكَّةَ عَلَى المَدينَةِ مَسْأَلَةٌ قَدِ اخْتَلَفَ فِيها أهْلُ العِلْمِ .

ثم انْظُرْ استنباطَهُ الرائع في (١٣١ : ١٨٧١٩ – ١٨٧٢١) :

وَأَمَّا قُولِ عَائِشَةَ : ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ مَنْ كَانَ مَمَهُ هَدَّىٰ ، فَلَيحَلَّ بَالحَجْ مَعَ العُمرَةِ ، ثُمَّ لا يحلّ حتى يَحلُّ مِنْها جميعًا ، ففيه أذَلُّ دَلِيلِ عَلى أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ فَي حَجَّتِهِ قَارِنًا ، فَإِنَّهُ لا خِلافَ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ يَوَمَئِذِ الهَدِّيُ ، سَاقَتُهُ مَعَ نَفسِهِ ، وَقَلْدُهُ بِذِي الحُلِيْفَةِ ، وَأَشْعُرهُ إِلَى مَا أَتَى بِهِ عَلِيُّ مِنَ البَعَنِ .

وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكُورُنَا حَديثُ حَفْصَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَ لَوْلُهُ : ﴿ إِنِّي لِنَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَدْتُ هَدِي ، فَلا أَحلُّ حَتِّى أَنْحَرَ الهدْي .

نَّهِ لَمَا القَوْلُ مَعْ قَولِهِ الْأَصْحَابِهِ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هُدُيِّ ، قَلْيِهِلَّ بِالحَجُّ مَعَ المُعْمَةِ أَوْضَحَ دليل عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَارِنًا عَلَى أَلَّهُ كَانَ فَارِنًا عَلَى أَلَّهُ كَانَ عَلَى أَلَّهُ كَانَ عَلَى الآثارِ الَّتِي قَدَّمَا وَصَفْنا كَانَ مَعْنَى قُولِ قَدْ صَرَّحَتْ وَالْمُصَمِّنَا كَانَ مَعْنَى قُولِ عَالِمَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ مَعْنَى قُولِ عَالِمَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلَّهُ عَلَيْهِ أَوْلَا كَانَ مَا كَكُرْنا كُمُعلَى كَانَ مَعْنَى قُولِ عَالَمَ عَلَيْهِ القَامِمِ ، ومَنْ تَابَعُهُ عَنْهَا بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَوْرَدَ الحَجَّ ، أَنَّ أَبُولُ وَامْرَ بِهِ ، وَآيَنَهُ عَنْهَا فَيَا لَا الْمُؤْلَا وَأَوْنَ فِيهِ وَآمَرَ بِهِ ، وَيَنَدُّ عَنَّهِ .

أضيف إلى ذلك جُهورة في دَفع التّعارضِ عن بَعض الأحاديث التي يُظنُّ أنها متعارضة مع بَعْضها ، ولا بأس أن أذكر مثالاً ورد في حاشية الفقرة ( ١٩ : ٢٨٧٢٨ ) عن حديث ابن عمر : كنتُ أبيعُ الإيلَ باليقيع ، فآخذُ من الدُّنائير دراهم ... وأنَّ قُومًا جَعَلُوهُ معارضاً لحديث أبي سعيد الحدري أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ولا تَبِيمُوا الدَّقَبَ بِالذَّهَبِ بِالنَّهَبِ . إلا مثلاً بِمِثْلٍ . ولا تُشغُّوا بَعضها عَلَى بَعْضٍ . ولا تَبِيعُوا الْدَرِقَ بِالْوَرِقِ . إلا مِثلاً بِمثلٍ . ولا تُشهُّوا ، بُعضَها عَلَى بعضٍ . وكا تُشهُّوا قال ابن عبد البر : وليس الحديثانِ بمتعارضين عِندَ أكثرِ الفقهاءِ ؛ لأنه ممكنَّ استعمال كل واحد منهما ، وحديث ابن عمر مفسر ، وحديث أبي سعيد الخدري مُجمَّلٌ ، فصار معناه : لا تبيعوا منهما غاتبا - ليس في ذمة - بناجز . وإذا حملا على هذا لم يتعارضا .

ثم انظرُّ رَدَّهُ أقاويلَ بعض التابعينَ بالعراقِ والحجازِ في الفقرة ( ١٠ : ١٤١٣ ) في مسألة كفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ في رمضان حيث ذكر أنَّ أقاويلهم لا وَجُهُ لها عنداً أهلِ الفقهِ خالفتها السُّنَّةَ ، وأُورْدَ في المسألة قولَ مالك ومنْ تابَعَهُ ، وقول الشافعي ومن تابَعهُ .

وانظر تَحْقَيقَهُ في ( ١٠ : ١٤١٨ ) لما قال : لم يُتابِع البخاريُّ عليه في مُسْأَلة تصنيف عَطاء الخراساني من أَجُل لَفْظَةَ جاءَ بها في حديث رواهُ عن سَعيد بن المسيّب في كفّارة مَن أَفْطَرَ في رمضان ، هذه اللفظة ( انحر جَزوراً » ، وأنَّ التحقيق قادهُ إلى أنَّ اللَفْظةَ ( انحر بَدَونَ ) من غير رواية عطاء الخراساني ، وأنَّ العَملَ عِنداً أَهلِ العِلْمِ بالحجازِ والعِراقِ على ما في حديث ابن شهاب ، عن حُميَّد ، عن أَبي هريرة ، وليسَ فيه تَحرُّ البَدَلة .

كما تتضحُ قوة احتجاجِهِ في حديثِ نكاح النبي (ﷺ) مُيْمُونَةَ انظر إلى هذه القوة في الاستدلال عند الفقرة ( ١١ : ١٦٢٧ ) وما بعدها :

وَما أَعَلَمُ اَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ (عليه السلام ) نَكَحَ مَيْسُونَهَ وَهُو مُعْرِمٌ إِلاَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَحَدِيْهُ بِذَلِكَ صحيحٌ ثَابِتٌ مِنْ نَكاح ميْمُونَهَ ، إِلاَ أَنْ يَكُونَ مُتَعارضاً مَع رواية غيره فَيسقُطُ الاحْتِجَاجَ بَكلام الطَّائفتَيْنِ ، وتُقلَبُ الحجَّةُ مِنْ غَيرٍ قِصَّةٍ مَيْمُونَةَ .

وَإِذا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فإِنَّ عُصانَ بَنَ عَفَانَ قَدْ روى عنِ النبيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عنْ نكاحِ المُحْرِم ، وقَالَ : ﴿ لا يَنْكِحُ المُحْرِم ، وقَالَ : ﴿ لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يَنْكُحُ ﴾ . ولا مُعارضَ لَهُ ؛ لأنَّ حَدِيثُ ابْنِ عباس فِي نكاح مَيْسُونَةَ قَدْ عَارِضَهُ فِي ذَلِكَ غَيْرُهُ .

ثم يروي حديث يَزِيدَ بْنِ الأَصمُّ ، قَالَ : حدَّثْتني مَيْمُونَةُ ابْنَهُ الحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلالٌ .

قَالَ يَزِيدُ : كَانَتْ خَالتي وخالةَ ابْنِ عَبَّاسٍ .

ورَوى حمَّاد بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حبيب بْنِ الشهيدِ ، عَنْ مَيمونِ بْنِ مهران ، عَنْ يُزِيدُ بْنِ الأُصمَّ ، عنْ مُيمونَة ، قالتُ : تَزَوَّجني رَسُولُ اللَّه ﷺ بِسرف ، وهُما حلالان بعُدما رَجعا

منْ مَكَّةً .

ثم ذكر رواية عبـد الرزاق عن يَزِيدُ بْنُ الأَصمُّ أَنَّ النبيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونةَ حلالا ، ثم عقب قائلاً :

قَدُّ نَقَلَ قَوْمٌ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمُّ مُرْسلاً ؛ لِظَاهِرِ رِوايَةِ الزهريِّ ، وَلَيسَ كَمَا ظَهَرَ إِلا رِواية الزُّهريِّ فحملت للتَّأويلِ .

وجَازِ لَمْنُ أَخْبِرِتُهُ مِنْمُونَةُ أَنَّ النبيَّ ﷺ تَرَوَّجَهَا حلالاً أَنْ يَخْبَرُ بَانَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَوَّجَ مَسْمُونَةَ حلالاً يحدثُ بِهِ هكذا وَحدهُ ، يَقُولُ : حدَّثتي مِنْمُونَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تِرَوِّجَهَا حلالاً .

عَلَى أَنَّهِم يَازِمهِم مِثْلُهُ في حَدِيثِ أَبِنِ عَبَّاسِ: ٥ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى تَرُوَّجَ مِيْمُونَةَ وَهُو مُحْرِمٌ ، لِأَنَّهُ لِيَسَ فِيهِ أَنَّ مَيْمُونَةَ أَخَبَرَتُهُ ، وَمَوضْعُ أَبِنِ عَبَّاسٍ مِنْ مَيْمُونَةَ بِمَوضَعُ يَزِيدَ بَنِ الأصمُّ سَوَاءٌ.

وانظر - بَعْد ذلك - في ( ٢ : ١٧٧٧ ) كيف يَنْقُد أصحابه المالكيين في احتجاجهم بحديث رواه عبد الرزاق ، عن النَّوري في الحجَّ عن الأب إنْ لم يَرْدهُ خَيْراً لم يَرْدهُ مَرَّا ، والنَّب إنْ لم يَرْدهُ حَيْراً لم يَرْدهُ مُرَّا ، والنَّب أنَّ عذا الحديث قد أَنْكرَ على عبد الرزاق ، وخطَّى فيه لأنَّهُ لم يَرْدو أحدُّ عن النَّوري عَيْره ، ولا يوجد في غير كتابِه ، وأنَّهُ لا يُسْبه الفاظ النبي (عَنَّهُ) ، لا يُدْرَى أَيْنَهُ مُه لا ؟ وأنَّ عبد الرزاق قد وَمَ في لفظٍ وأشَّبه عليه .

وفي ( ١٥ : ٢٠٨٣ ) انظرُ إلى أُسْرارِ التُسريع في استنباطِهِ للمعاني الدقيقة وهو يَذْكُرُ أَصُلُ النَّهِيَ في القرآن والسَّنَّةِ وكيف يكونُ النَّهِيُّ للأدبِ والإرشادِ والاختيارِ ، ومتى يكونُ عَلَى التَّحْرِيمِ .

ومثله عندما يقولُ في (٢٠٠٥ : ٢٥٠٥٩ ) أنَّ الطلاقَ ليس من القُرَبِ إلى اللَّه تعالى .

ثم انظُر لقريره لقاعدة أصولية في (٢٤ : ٣٥١ه ) حيث يقول : «الصحيح عندي ألا يُحكم بِنَسخ شيء من القرآن إلا ما قمام الدَّليلُ الذي لا مَدْفَعَ لَهُ ... لأَنَّهُ لا يصح إلا بإجماع لا تنازع فيه ، أو لِسنَّةٍ لا مَدْفَعَ لها ، أو يكونَ الندافعُ في الآيتين غَيْرَ مُمكنِ فيهما استعمالهما ولا استعمال أحدهما . ذلك يقينه أنَّ السُّنَّةَ قَدْ أَحْكَمَتْ كُلِّ مسائِلِ الفَقْ الاسلامي ، وأنَّه لا تُشْبُتُ سُنَّةً مع الأختلاف ( ٨ : ١١٢٧٠ ) ، وفي ( ٤ : ١٦٦٦ ) : الحُبَّةُ عند التَّنازُع : الكتابُ والسُنَّةُ لا ما سِواهُما .

أيُّ شيء أبين من هذا ؟

#### التوازن في فقه ابن عبد البر

وتتمثلُ صُخصيتهُ ابن عبد البر الفقهية بأنه لا يستطيع أن يمرَّ به شيءً فيه خلافٌ بين الأثمة يعرفه ، أو حُكَمٌ يجب التنبيهُ عليه إلا يَّئنَ ذلك وأوضَحهُ ، وهذا ما فَصَدَّهُ عندما نَعَتَ كتابه بـ ٩ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار ... ، فهوَ في كُلُّ مَسَأَلةً يَأْتِي بِأَقْوالِهِمْ ، ويَسْرُدُ اختلافاتهم ، وعِنْدُهُ أَنَّ الاختلافَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ، وإنما الحُجَّةُ في « الإجماع » (١) .

والإجماعُ مُسْالَةً من مَسائِلِ الأُصولِ ، وهوَ الْمُطْمَحُ الذي يَطْمَحُ إِلَيه ابنُ عبد البَرّ في كتابِهِ هذا ، وهو الخَطُّ الذي يَرَبُّطُ أُولَّ الكتابِ وآخِرِهِ ، تَلْمَحْهُ في كُلِّ فَقُرَة ، وفي كل مَسَالَة ، ووراءَ كل لفظ: ق**ال أبر عمر** .

ُ فَسِي ( ٨ : ١٩٢٥ ) قَالَ أَبُو عُمَرَ : اتَّفَقَ الفُقهاءُ أَهْلُ الفَتْوى بِالأَمْصارِ عَلَى أَنَّ التُكْبِيرَ عَلَى الجَنَائِرِ أَرْبَعٌ لا زِيادَة ، عَلَى مَا جَاءَ فِي الآثارِ الْمُسَنَّدَةِ مِنْ نَقْلِ الآحادِ النُّفَاتِ وَمَا سِوى ذَلِكَ عِنْدُهُمْ مُنْدُوذٌ لاَ يُلْقَفَتُ إليه اليَومَ رَلا يعرِجُ عَلَيه

فَإِذَا كَانَ السَّلَفُ فِي مَسْأَلَةٍ عَلَى قَولَيْنِ أَوْ أَكْثَرُ ثُمَّ أَجْمَعَ أَهْلُ عَصْرٍ فِي آفاقِ الْمُسْلِمِينَ بَعْلَهُم عَلى قُولِ مِنْ أَقَاوِيلِهِم وَجَبُ الاحْتِمالُ عَلَيهِ والوَّقُوفُ عِنْدُهُ وَالرَّجُوعُ إِلَيْهِ .

وفي (٢٤) ٣٦٣٦٩ ) قَالَ أَلُو عُمَرً : انْعَقَدْ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ، وضُوانُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، فِي زَمَنِ عمر ، رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ ، عَلَى النَّمَانِينَ فِي حَدًّ الْخَمْرِ ، وَلا مُخالِفَ لَهُمْ مِنْهُمْ ، وَعَلَى ذَلِكَ جَمَاعُةُ التَّابِعِينَ ، وَجُمْهُورُ فَقُهاءِ المُسْلِمِينَ ، وَالِحِلافُ فِي ذَلِكَ كَالشَّلُوذِ المَحجُوجِ بِالجُمُهُورِ .

<sup>(</sup>١) انظر المجلد الرابع ، الفقرات : ٤٣٠٦ ، ٤٣٣٦ ، ٤٤٢٦ ، ٤٥٣٤ .

وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ ، وَمَنْ بَعْدَهُم ، عَلَى حَرْف وَاحِدٍ مِنْ السَّبَعَةِ الْأَحْرُف ، الَّتِي قالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : أَنْزِلَ القَرْانُ عَلَيْها ، ومَنعُوا مَا عَلَما مُصْحَفُ عُثْمانَ مِنْها ، وَأَنْفَقَدَ الإجْمَاعُ عَلَى ذَلكَ ، فَلَوْمَت الحُجَّةُ بِهِ ؛ لِقُولُ اللَّهِ عَزَّ وجلُّ :

﴿ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ .. ﴾ الآية [ النساء: ١١٥ ] .

وَقَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ : مَا رَآهُ الْمُسْلُمُونَ حَسَناً ، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وجلَّ حَسَنٌ .

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَسْتَتِي ، وَسُنَّة الْخُلْفَاءِ الرَّاصِدِينَ الْمُدِينِ بَعْدِي ؟ .

وَفِي ( ٤ : ٢٢ : ١ ) الذي علي جَماعَةُ الأُمصارِ مِنْ أَهْلِ الأَثْنِ والرَّاعِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لأَحَدُ إِنْ يُقْرَأَ فِي صَلَابِهِ نَافَةً كَانَتْ أَو مَكُوبَةً بِشِيرِ مَا فِي الْمُسْخَفِ الْمُجتمع عليهِ سَواءٌ كَانَتِ القراءَةُ مُخَالِفَةً لَهُ مَنْسُوبَةً لاِبْنِ مَسعُودٍ أَو إِلَى أَبِيُّ أَو إِلَى ابْنِ عَبَّامٍ أَو إِلَى أَبِي بَكُمْ أَو عُمَرٌ أَو مُسْلَدَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

إِذَنْ فالوصولُ إلى الحَقِّ، وتحقيق مقاصِدِ الشَّرْعِ هو مُطْمَعُ الفَقْيِهِ المُتوازِن: ابن عبد البَرَّ من وراءِ استعراضِهِ لاَقُوالِ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ، وعُلَماءِ الأَقْطارِ لأَنَّ الإختلافَ بَيْنَ البَشَرِ أَمْرٌ واقدَّمْ لا يُشكَلُ خَطراً ما دامَ الوصولُ إلى الحَقَّ لوَجْهِ الحَقِّ هُوَ الْبَتْخِينَ.

ذَكَرَ ابنُ عَبدُ البَرِّ فِي (١٣٠ : ١٨٧٨٦ ) أَنَّ زَيدً بْن ثَابِت ، وَابْنَ عَبَّاسٍ تَمَارَيًا فِي صُدُورِ الْحَائِضِ قَبْلُ أَنْ يُكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا الطَّوْافَ بِالنَّبِّتِ :

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَنْفُر .

وَقَالَ زَيْدٌ : لاَ تَنفُرُ ا ۚ فَلَـٰحَلَ زَيْدٌ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلُها ، فَقَالَتْ : تَنفُرُ ، فَخَرجَ زَيْدُ ، وَهُوَ يَقُولُ : مَا الكَلامُ إِلا مَا قُلْت .

وأخرج الإمام أحمد في ومسنده ( ٤ : ١٩٦ ) : لما وقع الطاعون قال عمرو بن العاص : إِنَّه رِجْسٌ تفرُقوا عنه ، فيلغ ذلك شُرَحييل بن حَسَنَهُ ، فقال : لقد صحبتُ رسولَ الله ( الله الله عَلَيْه ) وعَمْرُو أضلَ من بعيرِ أهله ، إنَّه دعوةُ نيكم ، ورحمةُ ربكم ، وموتُ الصالحينَ قبلكم ، فاجَمْعِوا له ولا تفرقوا عنه ، فبلغ ذلك عُمْرو بن العاص ، فقال : صَدْقَ .

م ع يَسْبُونُ و وأخرجُ البخاري ومسلم ، وغيرهما أنَّ النبي عَلِيُّهُ قال يوم الأحزاب : ﴿ لا يُصُلُّينُ أَحَدٌ العَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي فُرِيْطَةَ ، فغربتِ الشَّمْسُ قَبَلَ أَنْ يَأْتُوهُمْ ، فقالَتْ طَائِفَةٌ من المسلمينَ : إِنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُردُّ أَنْ تَنْصُوا الصَّلَاةَ فَصَلُّوا ، وقالت طائفَةٌ : إِنَّا لَفِي عَرِّيَةُ رسولِ اللهِ ﷺ ما عَلَيْنَا من إِنْم ، فَصَلَّت طائِفَةٌ إِيمَانًا وَاحْتِسابًا ، وتَركتُ طَائِفَةٌ إِيمَانًا واحْتِسابًا ، ولم يُعتَّى وسولُ اللهِ ﷺ واجداً من الفريقين .

وقد اختلف العلماء في المُصيب يوصد من هُو ؟ بل الإجماع على أن كُلاً من الفريقين مأجور ومعذور ، غير معنف . فقالت طائفة من العلماء : الذين أخروا الصلاة يومنذ عن وقتها المُقدَّر لها حتى صلوفا في بني قريظة هم المصيبون ؛ لأنَّ أمرهم بتأخير الصلاة يومنذ خاص ، فيقدم على عموم الأمر بها في وقتها المقدر لها شرعاً ، وقالت طائفة أخرى من العلماء : بل الذين صلوا الصلاة في وقيها الما أدركتهم وهم في مسيرهم هم المصيبون ، لأنهم فهموا أنَّ الأمر المراد إنما هو تعجيل السبي إلى بني قريظة لا تأخير الصلاة ، فعملوا بمقتضى الأدلة على أفضلية الصلاة في وقتها التي حُولت إليه يومنذ كما يَدْعيه أولك ، وأما الذين أخروا فعذروا بحسب ما فهموا . وأكثر ما كانوا يؤمرون بالقضاء وقد فعلوه .

وقد اختلف الصحابة قبل ذلك في أسارى بَدْر : أَيْفادون ، أَم يُعتلون ؟ فقد استشار النبي عَلَيُّ الناس في الأسارى يوم بدر ، فقال بُو بكر : يا رسول الله هؤلاء بنو العَم والعشيرة والإخوان ، وإني أرى أن تأخذاً منهم الفدية ، فيكون ما أخذاه قوة لنا على الكفار ، وحسى أن يَهْرْيَهُم الله فيكونوا لنا عَضْداً . فقال رسول الله عَلى : ( ما ترى ياابن الخطاب ؟ ) . قال : قلت : والله ما أرى ما رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمكنني من فلان الخياب ؟ وما تمكن عنقه ، وتمكن علماً من عقيل فيضربَ عنقه ، وتمكن حمزة من أخيه في بي بعدر و فأضربَ عنقه ، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين ، وهؤلاء صناديدهم وأثمتهم وقادتهم . فهوى رسول الله عَلى ما قال أبو بكر ولم يهو ما قال عمر ، ثم خرج عليهم ، فقال : ( إن الله ليُلين لموبَ رجال فيه حتى تكون ألين من اللّين ، وإن الله ليسدد قلوبَ رجال فيه حتى تكون ألين من اللّين ، وإن الله ليسدد قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللّين ، وإن الله

قال : ﴿ فَمَن تَبعني فَانَّه مِنِي ومَن عَصَانِي فَإِنَّكُ عَفُورٌ رحيم ﴾ [ إبراهيم : ٣٦] . ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسمي قال : ﴿ إِن تُعَذَّبُهُم فَإِنَّهِم عبادك وإن تغفرُ لهم فَإِنَّك أنت العزيرُ الحكيم ﴾ [ المائدة : ١١٨] ، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح ﴿ قال ربُّ لا تذرُ على الأرض من الكافرين دياراً ﴾ [ نوح : ٢٦] ، وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال : ﴿ ربنًا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنُوا حتى يَرَوا العذابَ الأليم ﴾ [ يونس : ٨٨] . أتتم عالة فلا يقبنً الحذالِ الإنفداء أو ضَربة عُنْق ﴾ .

أرأيت كيف وقع الاختلاف في موضوع ما أخطره ، وكيف أقرَّ رسول اللَّه ﷺ كُلاَّ على رأيه وأخَذَ بما هو أصلح للإسلام والمسلمين؟ .

ليس هذا فقط ، بل وقع الاختلاف بعد ذلك في أحدُّ ما بين الحروج إلى العدوَّ ، وبين الشحصينِ في المدينة ، وفي الحديسية عندما لم يُطِق بعض المسلمينَ شروطاً الصلح ، وفي الصوم والفطر في السفر ؟ كان الصحابةُ يسافرونَ ومنهم الصائم ومنهم المفطر ، فلا يَعبِ ، أحدٌ على أحدٍ ، والرسول عَلَيْنَ يُقرُّ كلاً على ما هو عليه .

وانظر هُنَيْهَةً في قِصةً الفاروق عمر رضى الله عنه مع هشام بن حكيم لما سَمِعَهُ يقرأ سورة الفرقان ، قال : فسمعته يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئيها رسول الله على ، فقال له : من أقراك هذه السورة التي سمعتك تقرأ بها ؟ فقال : أقرأنها رسول الله على ، فقال له : كلبت فإنَّ رسول الله على قد اقرأنها على غير ما سمعتك تقرأ من حروف ، فانطلقت به أقوده بردائه إلى رسول الله على ، فقلت : إني سمعته يقرأ سورة الفرقان على قراءة لم تُقرئيها . فقال : «أرسِلهُ ، إقرأ يا هشام » . فقرأ تلك القراءة التي سمعتها منه ، فقال : « كذلك « كذلك أنولت ، ين هم قال : « اقرأ يا عشر » فقرأت القراءة التي أقرأنها . فقال : « كذلك أنولت ، إنَّ هذا القرآن أنول على سَبْعة أحرَف » .

واختلف الصديّق أبو بكر مع الفاروق عمر في قضية ما نعي الزكاة ، وفي جَمْع القرآن ، ووصلَ هذا الاختلاف إلى حَدُّ أنْ مزَّق الفاروق عمر الكتابَ الذي كتبه أبو بكر لبعضٍ من كانَ يَشالفهم حينما أرادوا من عمر أن يشمهد عليه ، ويقول لهم : ليس لكم شيء ، إنما كان ونحن في ضعف ، أما اليوم وقد أعزنا الله فلا ، فرجَعوا إلى أبي بكر وقالوا : الخليفةُ عمر أم أنتَ ؟ فيقول لهم : عمر إن شاء . ثم يُرسل إليه ويسأله ، فيقول له ما قاله سابقاً ، ويعلمهم إما أن ييقوا على إسلامهم وإما السيف بينهم . فما غضب أبو بكر لفعل عمر ، ولا تعصّب لرأيه ، ولا أثَّر في نفسمه تمزيق كتابه ، إذا الغرضُ هو مصلحة الإسلام والمسلمين(١) .

وتعتبرُ جميعُ الخلافاتِ الذَّهِيَّةِ وجهات نظرٍ فقهية ؛ ذلكَ أنَّ مَصادِر المبادئ والأحكام الإسلامية إِمَّا ذَلَتْ عليها أدِلَّة قَطْعِيَّة فاكتسبتْ صِفَةَ القَطْع مِنْ أدلتها ، ومِنْ ثُمَّ

(١) هذا في عصر الرسول ﷺ ، وعهد الصحابة ، والسلف الصالح من العلماء يعذر بعضهم بعضاً إذا ما اختلفوا ، ولا يعب أحد منهم رأياً رآه غيره ، فكاتوا بهذا أقرب في الوصول إلى الصواب وأسرع بلوغاً إليه إذا فروء ، وأثرى تمسكاً به إذا أدركوه ، وكان شعارهم جميعاً في ذلك هو أن الرجوع إلى الحق من أمهات الفضائل .

وكان من أثر ذلك في علاقة بعضهم بمعض نمو روح التسامح فيما بينهم، وقوة المحبة والأعدوة في الله . وفي مسيل الحق ، والتعاون على كل ما يوصل إلى رضاء الله تعالى ، وإلى سعادة الأمة فبارك الله يه أن الله يم وأعمالهم ، وحفظها من أن تضيع في جدل عقيم ، ومراء سقيم ليس له من باعث سوى العتاد للرأى ، والانتصار للمذهب ، مهما بعد عن الحق ، أو ظهر خطؤه .

وحفظهم سبحانه كذلك من النخاصم ، والتحاسد ، ومن كل ما يفسد القلوب ، ويحبط الأعمال ، فنفعهم بأعمالهم ، ونفع بها الأمة .

وها هي ذي آثارهم ، لا زالت مناراً بهتندي به من أراد سلوك طريقهم ، وتموذجاً لمن وهبه الله ما وهبهم من فقه في الدين ، وحرص على تحري الحق ، وأراد أن ينفع كما نفعوا ، ويثمر كما أثمروا . ولعل من أسباب نجاحهم أنهم كانوا جميعاً يغترفون من نهر واسع الجنبات ، عمقالغور ، ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله ، يرتوى منه كل منهم على قدر استعداده ، ولا يقابل من غيره بعتاب ولا

كان بعضهم يفهم في الآية أو الحديث فهماً ، ويفهم غيره فيهما فهما آخر ، فيناقش كل صاحبه ، بالتي هي أحسن ، فإن كانت التيجة اتفاقاً حمدا لله تعالى ، وإن كانت الأخرى عذر كل صاحبه ، وانصر فا صديقين متحاين .

ثم خلف من بعدهم خلف قدسوا هذه الآراء ، وبالغوا في التمصب لها ؛ والطعن فيما سواها ، فتشعبت بهم الطرق ، وتعرجت المسالك على السالك ، وأبعدتهم عن الأصل الأول و الكتاب والسنة ، حتى أهملوا النظر فيه ، وتخاصموا وتعادوا كما يتخاصم ويتعادى أتباع الأدبان المختلفة . حتى جعل من أبناء الأمة الواحدة شيعاً وأحزاباً ، يخاصم كل حزب غيره ويعاديه . أو دَلَّتْ عليها أدلةٌ صحيحةٌ غير صريحة ، أو صريحة غير صحيحة ، مما أطلق عليه : ( الأدلة الظنية » .

فسن الصحيح غير الصريح: مثل قوله تعالى: ﴿ إِلاَ أَنْ يَعَفُونَ أُو يَعَفُو الذي بيدهِ عُقُدَةُ النَّكاح ﴾ [ البقرة : ٣٣٧] . فهو دائر بين الزوج والولي ، وليس صريحاً في واحداً منهما . ومثل قوله تعالى : ﴿ لاَ تُضَلَّرُ والدَّةُ بولدها ﴾ [ البقرة : ٣٣٣] فهو دائر بين اسم المفعول ، فيحتمل أن يكون الكلام موجها إليها بالنهي أنْ تضر الوالد بسبب ولدها ، ويحتمل أن يكون موجها للوالد دفاعاً عنها أن تضر في ولدها . ومن ذلك ما يكون اللفظ مشتركاً : اسما أو فعلاً أو حرفاً . فمن الأسماء المشتركة : لفظ القرء في ﴿ ثَلاثةً مُوهِ وَهِ هَا للهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ القرء في إلى الله اللهِ يستعمل للحيض وللطهر .

وَلَمْ يِختَـلفِ الأَيْمَةُ اختَـلافاً جوهرياً في أيِّ مسألةٍ من المسائل ، أو اختلافاً يقوم في جَـوْهَرِهِ على عَصَبِيِّةٍ أو هوى أو جهل ، إنما اختلفوا في بعض المسائل ذاتِ الأُولَّةِ الظنية اختلافاً اتَّضَتُهُ ضرورةُ النَّظَرِ والاجتهاد والبَّحِثِ .

أخرج البخارى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ وقف في حَجَّةِ الوداع فجعلوا يَسْأَلُونَهُ ققال رجلٌ : حلقتُ قبل أن أذبحَ ، فقال : اذبّع ولا حَرَج ، فحاء رجل آخر فقال : نَحَرَّتُ قُبلُ أن أرمىَ ؛ فقال : ارم ولا حرجَ ، فما سُئِلَ النبي ﷺ يومئذ عن شيء قُدُمُ أو أخرً إلا قال : افعلُ ولا حَرَج ، وعدّد بعضهم الأسياء التي سُئِلَ عنها ﷺ حتى أوصَلُها إلى (٢٤) صورة : الحَلْقُ قَبْلُ الرَّمِي ، والحَلْقُ قَبْلَ النَّبْعِ ، والنَّبْعُ قَبْلَ الرَّمي ، والإقاضَةُ قِبْلَ الذَّبْعِ ، والسَّعْنَ قِبلَ الطوافِ ...

أَرَأَيْتَ فِي باب التيسير أَفْسَحَ من هذا الأَفق !! وَمِمَّن ؟ من صاحبِ الشريعة الغَرَاء .

أَيْنَ هذا التيسير والتسامح من صاحب الشريعة الغراء مما يسود اليوم من تعصب لبعض المذاهب ، وما يجره هذا التعصب من كوارث على الأمة !

إِنَّا الروح السامي في التيسير والتسامح هو الذي ينبغي أن يسود العالم الإسلامي إذا أربد لهذه الأمة أنْ تَتَرَحَّد كلمتها ، وألا تكونَ شَيعاً وأحزاباً يضرب بعضهم أعناق بعض ، والمسلمون أمة واحدة ﴿ إنَّ هذه أمتكم أمة واجدة وأنا ربُكُم فاعبدون ﴾ [ الأنبياء : ٩٢] .. المسلمون جَماعة واجدة ، ومهما تَعدَّدت أفرادهم وشعوبهم ، يجتمعون على عبادة رب واحد : ﴿ الله الذي جعل لكم الأرض قراراً ، والسماء بناء وصور كم فأحسن صور كم ورزقكم من الطبيات ، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ﴾ [ غافر : ٢٤] .. ﴿ إلهكم إله واحد ، فالذين لا يُؤمنون بالآخرة تُلوبهم منكرة وهم مستكبرون ﴾ [ التحل : ٢٢]

وكما يجتمعونَ على عبادة ربِّ واحد يجتمعونَ على وَحُدةٍ في الصلاةٍ بين بعضهم بعضاً ، ووحدة في الفعل والترك فيما يتصل بخير أنفسهم وخير جماعتهم ، ووحدة في طاعة الله ورسوله وفيما جاء عن الله رسوله : ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياءُ بعض يَامرون بالمروف وينهون عن المنكر ، ويقيمُون الصلاة ويؤثُون الزكاة ، ويطيعُون الله ورسوله أوليُّك سيرحمهُم الله ، إن الله عزيز حكيم ﴾ [ التوبة : ٧١] .

وقوةُ المسلمينَ في ولاء بعضهم لبعض ، يقول اللَّه تعالى : ﴿ والمؤمنونَ والمؤمنات

بعضهم أولياء بعض ﴾ [التوبة : ٢٧] .. ويقول رسوله الكريم : ١ المؤمن للمؤمن كالنيان يشد بعضه بعضا » هذا هو نداءً الإسلام للمسلمين للإبقاء على علاقات الأخوة والولاء إلى الأخوة والولاء إلى المقام والولاء بين يَعضهم المعض . إذْ في الإبقاء على علاقات المودة والأحوة والولاء إلىهاءً على شخصية المجتمع وعلى أهداف وغايات تتصل بسيادتكم . وسيادتكم . في عدم طواعيتكم لمن لا يؤمن باتجاهكم ودينكم : ﴿ ولا تؤمنُوا إلا لمن تَبعَ دينكم ﴾ [آل عدمان : ٣٧] .. يقول ذلك القرآن الكريم تحذيراً من تقتّت الجماعة ومن وهنها إذا ما اتبعت ودانت بالولاء لمن لا يؤمن بإنمانها في الحياة .

إن المسلمين جماعة قامت على مبدأ الإيمان بالله ، ناضلت في سبيل الاحتفاظ به ، وَعرِفَتْ بين الجماعاتِ الأخرى بِإنَّها الجماعة التي أسلمتْ لله ولرسوله ، جماعة هذا وضعها من الطبيعي أن يكون مستقبلها مرتبطاً بما ارتبط به قيامها من الإيمان بالله والنضال والكفاح في سبيله : « لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها » .

ولا شيء أقوى في هذم كيانِ المجتمع من أن تَتوزَّع أفراده بين نِحلٍ مختلفة ومذاهب متفرقة واتجاهات متباينة ، تجعل العدو يستغل هذه النغرة ويوسعها ويباركها كما يبارك الشيطان فعل الكبائر ، فأصبحنا نرى هذه الخصومات المذهبية وهذا الغلر المقوت ، والمذاهب المتعددة في ظل دين واحد ، ورسول واحد ، يستغلها ذوو النبات السبعة ، وأصحاب المقاصد الدنية في ضرب المسلمين بعضهم ببعض .

أخرج الإمام أحسد في المسند ، حديث رقم (١٩٨١) ، ( ٢ : ٣٥) ، وقال عنه الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح عن عبد الله بن مسعود قال : أقرأني رسول الله عَلَيْهُ من الثلاثين من آل حم ، يعني الأحقاف ، قال : وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سُمُيَّتِ والثلاثين ، قال : فرُحتُ إلى المسجد ، فإذا رجل يقرؤها على غير ما أقرأني ، فقلت : من أقرأك ؟ فقال : رسول الله عَلَيْهُ ، قال : فقلت لآخر : اقرأها ، فقرأها على غير قراءتي وقراءة صاحبي ، فانطلقتُ بهما إلى النبي عَلَيْهُ ، فقلت : يا رسول الله ، إن هذين يُخالفاني في القراءة ! قال : فغضب وتمعر وجهه ، وقال : إنما أهلك من كان قبلكم

الاختلافُ، قال زرِّ : وعنده رجل ، قال : فقال الرجل : إن رسول اللَّه ﷺ يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما أقْرِئَ ، فإنما أهلك من كان قبلكم الاختلافُ ، قال : قال عبد اللَّه : لا أدري أشيئاً أسرِّه إليه رسول اللَّه ﷺ ، أو عَلِمَ ما في نفس رسول اللَّه ﷺ ؟ قال : والرجل هو على بن أبي طالب .

أرأيت روح الإسلام ، والمثل السامي في التيسير والتسامح وكراهة الاختلاف ؟! وسوف ترى في المجلد الشلائين في جدول المسائل الفقهية عند أصحاب المذاهب الأربعة انحصار الحلاف في أمور جد فرعية ، وتبين أوجه الاختلاف الذي ما وقع إلا بسبب أن يكون العمل الذي حصل من النبي ( ﷺ) قد حضره جمع من أصحابه وغاب عنه جمع ، وانظر في حصر أسباب الخلاف معرفة السنن والآثار (١٠ . ٦٠ – ٢٤) .

إن كتاباً كالاستذكار يزيد وحدة المسلمين تماسكاً حيث يقدم فهماً ايجابياً للمسلم في هذا العصر ، ويقدم للباحثين منهجاً متكاملاً في بناء الفقه الإسلامي .

فرقَّت السياساتُ قديماً أمر المسلمينَ وشتتت شملهُمْ، ثم عَزَرَها أهلُ الكَيْد والدس بغشسهم حتى جعلوها تتغلغلُ في الأديان والعقائد، وصدارَ الدينَ الواحدُ أدياناً والأمهُ الواحدة أماً. وما الأمرُ كله بالذي يستوجبُ بعض ذلك، فلنأخذه بالتوسعة والتسامح، ولكلَّ رأيه في السياسة وفهمه للتاريخ فلا يضيقنَّ أحد ذرعاً بفهم أخيه، ولا نجعلنَّ خلافَ الرأي في السياسات والحزبيات ماضيها وحاضرها مفرقاً وحدتنا وصادِعاً شملنا ومخيداً نارنا، ولا نجعلنَّ هذه الأحقاد والعداوات تتوارث إلى يوم الدين.

إنَّ الأم من حَولنا اليوم كالجياع على القصاع كما أخير بذلك الرسولُ الأعظم ﷺ ، فلن يجدينا في موقفنا اليوم ذلك الجدلُ ولا تلك القُرْقَةَ ، يخويصَّة أنفسنا ما يشغلنا عن هذا الباطل ، وفي مطالب الحياة الجادَّة ما يلفتنا عن التفرق ... فلنقابلها صفاً واحداً وأمة واحدة كما بدأنا الله ، ولنتيذ عصورَ الظلام بآثارها جميعاً . إنَّ رينا واحد ، ورسولنا واحد ، وكتابنا واحد ، فلنعد أمة واحدة كما أراد الله لنا ، ولنيراً من كل فتنة وخلاف وتفرقة . إنا محاطون بالأعداء داخلا وخارجاً ، وهم دائبون على توسيع الشقة بيننا فلا نعيننهم على أنفسنا ، ولا نضعتً في أيديهم السلاح الذي يقتلنا ويجعلنا لهم طعمة سائفة .

#### المبحثان الثالث والرابع في وصف النسخ الخطية العزيزة المعتمدة في نشر الكتاب والمنهج الذي اتبعته في إخراج الكتاب وتنسيقه

لقد سَلَحْتُ عقداً من الزمنِ في نسخ هذا الكتاب ومن ثم مخقيقه ، كنتُ فيهها حيالَ معجزة لا يجدُ القلمُ إلى وصَفْها سَيلاً ، وأخصَّ ما يشهرك فيه علم زاخر كالبحر : بَعْدُ غَوْر ، وبعد القلمُ إلى وصَفْها سَيلاً ، وأخصَّ ما يشهرك فيه علم زاخر كالبحر : بعدُ غَوْر ، وتلاطمُ أمواج ، وسعة أفاقي ، فما اشئت ممّا تطلبهُ إلا أنّت واجدُ منه ما يروعك من دقّة ، الذي يأخُذ بيدك ، وهو يعرف أين سينتهي بك المطاف ، من أجل ذلك ، فقد طال على الزُمن وأن بصدد إخراج هذا الكتاب ، والنسخ الخطبة الغير متوافرة ، زد على ذلك ما اعترى هذه العمل أن يرى مقدراً لهذا العمل أن يرى النور لندرة نسخ هذا الكتاب الخطبة الغير متوافرة ، زد على ذلك ما اعترى هذه السخ من نشويه ، واضطراب ونقص .

وَلَسْتُ بَسبيلِ بِيانِ ذلك الآن، وإنَّما أخبركَ بِأَنْ أَوْلَ اتصالي بنسخة دار الكتب المصرية كان في أواخر العام (١٩٨٧) ولم أفرغ من الاطلاع عليها، وقراءة بعضي الأبواب حتى عَرَّمْتُ على نَشْرِهَا للنَّاسِ، بل اعْتَقَدْتُ أَنَى أَسْأًلُ عَنْ إِهمالِ هذه النَّخيرة، فَلَمْ يَهِّداً لي بالَّ حتى اقتنيت كل ما وصَلَتْ إليه يَدي، وهداني إليه تَفْكِيري، وبسَّره الله لي من نُسَخ هذا الكتاب النَّفيس.

### النسخة الأولى = النسخة الأم دار الكتب المصرية، رمزت لها بالحرف (ك)

هذه النسخةُ التي أَخذَتْ وقم (٢٤) حديث ـ على كلَّ ما فيها من خرم، وتآكل ـ هي أدقُّ النسخ طُرًا، وتشملُ أكثرَ أبواب الكتـاب، وكانتْ ملكاً للعـــلاَّمة عبد الحليـــم بن عبد السلام بن تبميّة والد أحمد بن تيميّة، ثم آلَّت إلى الأمير صرغتمش الذي وَقَفَها على طَلَبَة العلْم في مُذّرسته التي كانتُ تُجاورُ جامعَ أحمد ابن طولونَ.

تقع هذه النَّسْخَة في مجلدين كبيرين يَشْتعِلُ كل مجلد على نصف الكتاب تقريبًا، الجُلدُ الأوَّلُ ناقصٌ من أوَّله وآخيره، والباقي منه: (٣٧٨) لوحة ، كل لوحة بها صفحتان، بالصفحة ٥٦ سطرًا، بالسطر (٢٠) كلمة تقريبًا، وفوق ذلك فالجُلدُ في أوراقه تَقطيعٌ من أوَّله إلى الوَرَقة (٤٤) وهو تقطيعٌ متفاوت الذَّه إلى الوَرَقة (٤٤) كم وهو تقطيعٌ متفاوت الذَّه إلى الصفحات الأولى بأكثرٍ من نصف الورقة، نم ينقص على التدريج حتى يذهب بالقليل من الكلمات.

وَالجُمَلُهُ الآخرُ ناقصٌ من آخره، ويَبَدأُ بفهرسٍ لما يحتوبه من كتبٍ وأبواب، وأوّله: باب ما يُنْهِى عنه من الضحايا، وعدد أوراقه (٣٥٣) ورقة، وفي كل ورقة (٣٥) سَطرًا كما في الجَمَلَد الأول.

وكلا الجزأين مكتوب بخط أتداسي، قليم من خطوط القرن السابع الهجري، وتميزت أسماء الكتب والأبواب بخط أكبر، وكذا لفظ و قال أبو عمر ، فقد جاء في خاتمتها أنها كتبت في سنة (٢٠٦)، كما كان يرد عند انتهاء كل جزء من تجزئة المصنف ما يدل على دلك، مثل ذلك ما ورد بعد الفقرة (٧١٥): نَجَرَ الجزء التاني بحمد الله وعونه وصلى الله على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحه وذريّته وأهل بيته وسلم تسليماً كثيراً، وذلك في العشر الأول من شهر شعبان المكرم سنة ست وستمائة، فرحم الله كاتبة والقارى، فيه ومن دعا لهم بالرحمة والمغفرة ولجمع المسلمين أجمعين آمين... آمين... والحمد لله رب

كما جاء في آخر كتاب القرآن بعد الفقرة (١٠٩٥٢): ﴿ مَمْ شُرحُ كتابِ الصّلاةِ، ويتلوه - إن شاء الله - كتابُ الجنائزِ في الجزءِ الرَّابِعِ، وذلك في يُوم الاثنين الثاني عشر من رجب الفرد سنة ست وستمائة ﴾.

وَقَدْ ذَكَرَ فُؤاد سزكيْن في «تاريخ التراث العربي » ص (٢٦٤) من الطبعة الألمانية أنَّهما جُزءان تالفان . وينتهى الجُلْدُ الثاني قَبْلَ الحديث (١٨٦١) من ترقيمٍ أحاديث الموطأ » أثناء:٥٦ ـ كتاب الكلام (٥) باب ما جاء فيما يخاف من اللسان.

والنسخةُ تكادُ توافقُ في ترتيب كتبها وأبوابها نسخة ا الموطأة المطبوع برواية يحيى، خَلا تقديم وتأخير في بعض الكتب ككتاب الجهاد، والمدبّر، وقد جعلتُها أصْلاً اعتمدتُ عليها في نشر الكتاب، وأكملتُ النقص من النسخ الأخرى التالية وصفاً.

# ٢ النسخة الثانية: نسخة صنعاء تعتبر النسخة الأم من أوّل الكتاب حتى باب قيام رمضان وقد رمزتُ لها بالحرف (ص)

نسخة صنعاء يوجد منها الجزء الأول، وهو كامل، وفي دار الكتب مصورة له، رقمها: ( ٢٧٨٠ ب ) وتشتمل على (١٦٦١) لوحة، وتنتهى بنهاية باب قيام رمضان. خطّها أندلسيُّ قديم، التزم الناسخ فيها حذّف الألف من الأعلام التي تشبه: مالكا، وسليمان. وريما حَذَفها من غيرها أيضا، نحو السلام. والتزم كذلك حذف الهمزة من نحو: النائم، والذئب، والفقهاء. وفيها خطأ قليل في الرسم: ككتابة ألف بلامين، وكتابة يُنجّى بالألف. ويكثرُ فيها التحريفُ ، والسقط، والطمس، واستبهام الرسم، ولا تسلمُ مع ذلك من البياض. وبهوامشها المحروك الجمض الجمل والمفردات وساعد على كثرة الطمس واستبهام الرسم فيها أمران:

أحدهما: أنَّ الناسخَ شديدُ الحرصِ على عدمِ تجَاوِز الحدُّ الذي حَدَّدُهُ لنَهايةِ السطور، فإذا لم تتسعُ بقيةَ النهاية للكلمة الأخيرةِ في السطر لم يكتبها في أول السطر التالي، ولكن يضُمُّ الأحرف حتى يدخل بعضها في بعضِ، لثلا يجاوز حد النهاية. بل ربما اضطرهُ هذا النهجُ المتشدُدُ إلى رسم الكلمة مائلة أو رأسية.

والأمر الآخر أنَّ الخَطَّ الفاصِلَ بين نصف اللَّوْحَة قد يستعرضُ، حتى يغطي أواخرَ السطور في النصف الأيمن، أوائلها في النصف الأيسر، أو يغطي هذه وتلك جميعًا. وقد انتهت هذه النسخة عند آخر باب ( ما جاء في قيام رمضان ) وجاء في آخرها: كمل السفر الأول من كتاب ( الاستذكار، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا، يتلوهُ بحول الله تعالى في أول الثاني: ( باب صلاة الليل ).

ثم جاء: انتقل هذا الكتاب إلى مُلْكِ الفقيه سعيد بن محمد بن عبد الله... بالشراء الصحيح، وباللفظ الماضي الصريح، بثمن قبضه المشتري، وهو ستون....

### ٣ ــ النسخة الثالثة وهي نسخة اليمن الثانية وقد رمزت لها بالحرف (ى)

وهى من مكتبة خاصة، صَوَّوها لي الأخ الكريم الفاضل الأستاذ سليصان بن صالح الفصن حفظه الله و وتقع في (٣٨٠) لوحة، في اللوحة (٣٥) سطرًا، وخطها خط نسخ عادي واضح مقروء بسهولة، وبها طمس شديدٌ في بعض المواضع، ومُيزَتُ عناويتها بمداد أسود ثقيل إلعله أحمر في الأصل ] وكذا لفظ « قال أبو عمر ».

أولها 9 باب الإفاضة ¢ وآخرها عند باب 9 ما يؤمر به من العمل في السفر ¢ عند الحديث (١٨٤٠) أي قبل نهاية نسخة (ك)، وليس فيها كتابا : الجهاد، والنذور والأيمان إذا أخذنا في الاعتبار ترتيب نسخة 9 الموطأة المطبوع.

كما أنَّ هذه النسخة متوافقةٌ مع نسخة (س) التالية، وبها سقطٌ كثير متوافق مع نسخة (س) أيضًا وبها تقديمٌ وتأخيرٌ لبعض الجمل لا يؤثر على المعنى، وقد سقطت منها كثيرًا العبارة المألوفة « قال أبو عمره.

### النسخة الرابعة: نسخة استامبول وقد رمزت لها بالحرف (س)

هذه النسخة من مكتبة طوبقبو سراي مدينة، وتتكون من أربعة أقسام:

\_ القسم الأول: وهو الجزء الثاني من الكتاب، رقمه (٣٠٨) ويتكون من (١٤٥) ورقة.

\_ القسم الثاني: هو الجزء الخامس من الكتاب، رقمه (٣٠٩) ويتكون من (٢٧٠) ورقة، وتاريخ نسخ هذين القسمين ١٢٣١هـ.

\_ القسم الثالث: رقمه (٣٢٦) ويتكون من (١٣٠) ورقة.

\_ القسم الرابع: رقمه (٣٢٧) ويتكون من (١٣٠) ورقة أيضًا، وتاريخ نسخ القسمين الأخيرين (٨٥٠ هـ).

بداية الموجود من أسخة (استامبول) كتاب صلاة الليل، حتى باب و إعادة الصلاة مع الإمام، ثم خَرِّمٌ من باب العمل في صلاة الجماعة إلى أوَّل كتاب العيدين، حتى باب الاممل في صدقة عامين إذا اجتمعا ، وقال عند آخر لوحة في هذا القسم: و يتلوه في، أوَّل السفر الثالث باب و زكاة ما يخرص من النخيل والأعناب، وهذا السفرُ مفقودٌ، أما السفرُ الرابع فقد بذاً بباب الإفاضة واتهى بباب القضاء في المكاتب ،

والقسم الثالث بدأ بأوَّل البيوع إلى آخر الحدود، أما القسم الأخير فقد بَداً بباب ٥ جامع القطع ٥ حتى نهاية الكتاب.

وهذه النسخة خَطُها نسخي عادي. وبها تصحيف كثير وسقط بالمقابلة مع النسخ الأخرى، وهذا كُله البنتاء في حواشي الأجزاء، وقد مُيْزَت الأبواب بمداد أسود ثقيل، وعليها المتدراكات قلبلة في حواشيها، وفي أعلى اللوحة أقصى اليسار عنوان مختصر للباب يتغير بتغير الباب فمثلاً في باب ( ما جاء في العتمة والصبح ، نرى العنوان ( العتمة والصبح . . . وهكذا، واللوحات مرقمة أقصى البسار أيضاً، في كل لوحة (٢٤) سطراً.

وبيدُو أن النسختين (ي) و (س) متفقتان بنسبة كبيرة، وتختلفان عن بقية النسخ كلها، ويمكن أن أسجل بعض ذلك.

١\_ بهما خرم في عدة مواضع متفق فيما بينهما، غير موجود في النسخ الأخرى.

٢\_ أسماء الأعلام تذكر بهما مختصرة، كأن يقول: عمر ، ابن عمر، عبد الله، سالم، بينما هذه الأسماء ترد في نسخة (ك) كاملة: عمر بن الخطاب ، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، الله بن معرد، عبد الله بن معود، سالم بن عبد الله، وهكذا.

٣ \_ عدا فروق أخرى بينهما وبين النسخ الأخرى أثبتها في الحواشي.

إحياناً يقع خُرِه كبير في إحدى النسخ كما في (٢٨٧٤٨ \_ ٢٨٧٧١) في نسخة
 (س) فيكون الاعتماد حيتئذ على نسخة (ك).

#### ٥- النسخة الخامسة: نسخة الرباط ورمزت له بالحرف (ط)

هى نسخة الخزانة الملكية بالرباط، ورقمها (٩٨٥٣) أولها: باب ه القضاء باليمين مع الشاهد ،

وآخرها: مبتورٌ ينتهي أثناء باب ( أسماء النبي ﷺ ) .

خطها: أندلسيُّ جيدُ من القرن السابع تقريباً

عدد لوحاتها (٣٠٠) لوحة، وكل صفحة بها (٢٩) سطراً مقاس (٣١) سم، وبها آثارُ أَرْضَةً ورطوبة، وأسماءُ الأبواب فيها مميزة، وغير متداخلة مع المتن، بما يُسَهَلُ سرعةً قراءتها.

#### ٦- النسخة المساعدة الأولى: نسخة جوامع أنوار المنتقى والاستذكار

وهي من تأليف الشيخ الفقيه العلامة أبي عبد الله محمد بن سعيد بن أحمد بن زرقون (١) الأنصاري المتوفى(٥٨٦)

وأول الموجود من هذه النسخة باب ٥ ما جاء في الخلع » وآخرها باب ٥ القضاء فيما يعطى العمال ».

وهي نسخة المكتبة الأزهرية، حديث (٤٢)، وعدد لوحاتها (٢٨٤) لـــوحة، وخطــهـا نسخيُّ جيد، وكل لوحة بها (٢٩) سطراً، وكتبت في القرن السابع الهجري، والموجود منها المجلد الثالث فقط.

<sup>(</sup>١) معجم المؤلفين (١٠ - ٢٥)

٧- النسخة المساعدة الثانية: نسخة المختار الجامع بين المنتقى
 والاستذكار = شرحي ( الموطأ ) لأبي الوليد الباجي، وأبسى
 عمر ابن عبد البر.

من تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الحق بن سليمان اليعفري التلمساني المتوفى (٦٢٥ هـ)، والموجود من النسخة الجزء الأخير، وأوله باب ( ما جاء في سكني المدينة والخروج منها... ؛ وتنتهى بما جاء في أسماء النبي ١٠٠٤.

وهي بخط أندلسي، تاريخ نسخها (٧٣٠ هـ)، كتبها محمد بن قاسم بن عيسى، ورقمها في الخزانة العامة بالرباط (٤٠/١٨٠)، وتتكون من (١٨٨) قطعة مقاس (٤٢٤ ٢٩سم)، وبكل لوحة (٢٩) سطراً، والنسخة مقابلة، وبها بياض : كلمة، أو جملة، أو سطور في أكثر من موضع، وهناك خرمٌ بين لوحتي (٧٤، ٧٥)، وبين (٩٣,٩٢)، وبين

\*\*\*

إنَّ كلام المُصنَف في و التمهيد » (١: ١٧- ٢٧) صريح أنَّه صنف الاستذكار بعد التمهيد، ومع أنه كثيراً ما يحيل في و الاستذكار » على و التمهيد » فلم أجد في والتمهيد، سوى إحالة واحدة على و الإستذكار » حيث قال في (٤: ٣٤٤): و وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في كتاب الركاة من كتاب الاستذكار » ولا يمكن تفسير وضع هذه الإحالة إلا أنها مما ألبحّه أثناء المراجعة في نسسخة واحدة، ذلك أنَّ «الاستذكار » من أواحر ما صنف أبن عبد البرّ، ولذلك فإنَّ نسخة قليلة ، خاصبة النسخ الكاملة، حتى نسخة دار الكتب المصرية » مع ترتيب كتب و الموطأ » الوارد في طبعة و محمد فؤاد عبد الباقي »، والمفهرس المصرية » مع ترتيب كتب و المؤطأ » الوارد في طبعة و محمد فؤاد عبد الباقي »، والمفهرس عليه في و المعجم المفهرس لألفاظ الحديث »، ذلك أنَّ ترتيب الكتب في النسخ الخطية ليس على نستي واحد، بل التقديم والتأخير وارد، فترى قوله في الفقرة (٢٣٣٠٤): وقد تقدم على نستي واحد، بل التقديم والتأخير وارد، فترى قوله في الفقرة (٢٣٣٠٤): وقد تقدّم القولُ في ذلك في كتاب «المُدبّر» مع أن كتاب المدير في ترتيبَ «الموطأ» في نسخة يحيى بن

ولا بأسَ هنا أن أستطردَ إلى نسخة محمد بن الحسن الشيباني ونسخة أبي مصعب الزبيري

لأُسبُّلُ أَنَّ كلاهما يختلفُ ترتيبه للكتب تقديماً وتأخيراً عن نسخة و الموظأ ، المطبوعة، إذن صار في المعلوم أن نسخة (ل) هي أقدم نُسخة وهي الأقربُ إلى وفاة المصنف؛ أنه عدا ما ذكرتُ أنفا من أن تاريخ نسخها يرجع ألى عام (٢٠٦ هـ) فإنَّ فيها إشارات إلى أنْ نسخة بعض كتبها كان قبل ذلك التاريخ؛ ففي آخر كتاب اللَّبائح (٢١٨٦٩) وردتِ العبارة التالية ، ثمَّ كتابُ النَّبائح وهو آخر الجزء السادي، وذلك في العشر الآخر من ذي القعدة سنة التنبين وخصص مئة... ، فباتَ من الواضح العناية بنسخة ، ك ، هذه، وترميم صفحات التالية، فكان أنْ عاتيتُ أشدُ الصعوبة أمام بعض اللوّعات الكيرة المتاكلة، وعلتُ إلى كثير من المظأن ، قلد كُنتُ أقف عند بَعْض المؤونات الكيرة المتاكلية، لا بمل الأيام ذوات الحكدرة ، وكذا عند بعض الكلمات المطموسة، أو تلك التي جلّلها السَّواد، أو التي تأكلتُ من سرء الحفظ، فغابت معالمها، فكنتُ أبّحثُ عنها في مظأنها من مراجع أخرى القالم.

لقد جردت كتاب عُمْدة القاري للبدر العيني، وجوامع الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار، والمختار الجامع بين المنتقى والاستذكار، وشرح الرزقاني على موطأ مالك، والمنتقى لابن الباجي، والنمهيد، والموطأ، حتى استطعت أنُ أظفرَ بالنصُّ الكاملِ للاستذكار كما صنّفهُ أبنُ عُبد البَّرِ، وتذكّرُتُ ما قالَّه شيخنا الفاضل المرحوم 3 محمد محى الدين عبد الحميد ٤: إنَّ الذي يُلاقيه محقق كتاب من كتب الأقدمين يزيد كثيراً على ما يلاقيه إذا أراد أنْ يُولِّف في معقق كتاب الذي يُحتَّقُهُ، لأنه يستطيع - إذا أراد أنْ يترك في تأليف ما أغلق عليه فيهمه، ويخص بالذكر ما وضع له واستان وجه الصواب فيه (١)

وَمع ذلك فإن كتابين من كتب المُوطُّ هما: ٢١– كتاب الجهاد، و٢٢ – كتاب النذور والأيمان تَمَّ نسخهما من نسخة واحدة فقط هي نسخة (ك)، وكذا من أَوَّلِ الكتابِ حتى الفقرة (٧٧٠) في المجلد الأول تُمَّ نسخُه من نسخة (ص) فقط

<sup>(</sup>١) مقدمة المنهج الأحمد .

وبدأ الاعتماد على نسخة (ك) في المقابلة فيما بعد التآكل والقطع الحادث في أولًا نسخة (ك)، وفيما بعد الفقرة (٧٧٠) في المجلّد الأول في (٦) باب و النوم عن الصلاة ، من ١- كتاب وقوت الصلاة، وحتى قبل الحديث (١٨٦١) من ترقيم أحادث الموطأ البالغ (١٨٩٧) حديثا، وعَند (٥) باب و ما جاء فيما يخاف من اللسان ، في: ٦٥- كتاب الكلام.

وقد انتهت نسخة (ص) في نهاية ٦- كتاب الصلاة في رمضان، وبدأت نسخة (س) في الكتاب التالي له مباشرة وهو: ٧- كتاب صلاة الليل.

وهكذا تم نسعة كتاب صلاة الليل، وكتاب صلاة الجماعة، وكتاب قصر الصلاة في السفر، وكتاب المسادة الكسوف، وكتاب صلاة السفر، وكتاب المسادة الكسوف، وكتاب السفاء، الاستسقاء، وكتاب القبلة، وكتاب القبلة، وكتاب القبلة، وكتاب القبلة، وكتاب المسام، وكتاب الاعتكاف، وكتاب الحج كلهم من نسخة (ك) وتمت المقابلة على نسخة (م) ودَخلَت نسخة (ي) اعتباراً من (٧٣) باب « الإفاضة » وانتهى المجلد الأول في نسخة (ك) أثناء باب (٧٧) و فدية من أصاب شيئاً من الجراد وهو محرم ».

وبيداً المجلد الثاني في نسخة (ك) بكتاب الضحايا، وقوبل على نسختي (ي) و (س)، وكذا كتاب الذبائح والصيد والعقيقة، والقرائض، والنكاح، والطلاق، والرضاع، والبيوع، والبيوع، والقراض، والمساقاة، وكراء الأرض، والشفعة، والأقضية، ودخلت نسخة (ط) عند (٤) باب القضاء باليمين مع الشاهد، ومن هنا أضحت المقابلة على ثلاث نسخ وشملت مع الأقضية : الوصية، والعقول، والمقسامة، الأقضية : الوصية، والعقول، والمقسامة، والعنام، والمخابئ، والمبار، وصفة النبي على العقول، والشعر، والرؤيا، والمبار، والمبار، والمبار، والمبار، والمبار، وسفة النبي على العمل في السفر والسلام، والاستئذان، وانتهت نسخة (ي) أثناء (١٥) باب ما يؤمر به من العمل في السفح في كتاب الاستئذان، ومن هنا عادت المقابلة على نسختين هما (ط، س)، سوى النسخة ألم كتاب الاستئذان، في : ٥٦ - كتاب الأم (ك)، حتى نهايتها أثناء (٤) باب ما جاء فيما يخاف من اللسان في: ٥٦ - كتاب الكذاء في نسخة (ط) إلى نهاية الكتاب سوى روقة متآكلة في نسخة (ط).

أما المنهجُ الذي ترسَّمتُه بعد توليف نُسخة كاملة من 3 الاستذكار ، فكانَ الالتفات إلى النَّصُّ ومقابلة نصوصه على 3 الموطأ ، وعلم 3 التَمهيد ، ثم جوامع الأنوار، والمختار، وعمدة القارى: ثم تنظيم مادة الكتاب بما يفيدُ فَهُم النص فهما جيداً، وجعلتُ همي أن يكون الناظر فيه ماضياً في مطالعته والرجوع إليه، دونَ أن يَتخرُّ أو يتلفَّت تلفّتاً يعوقه عن المضيُّ في قراءته، فأعنته بترقيم أحادبث الموطأ ترقيماً مستقلاً عن نصوص الكتاب، وقد رأيت أن يكون تنضيدً الموطأ بحروف أكبر تمييزاً له عن الاستذكار، ثم تقسيم الكتاب إلى فقرٍ مرقمة، والتي بلغت الموارس الملحة، بآخر الكتاب.

الى كتب الماجم وأسماء البلدان . وقد اجتهات في المقابلة بين النسخ والتي أثبتها في مواضعها من حواشي الكتاب، وبسطت المسائل الفقهية الواردة، وحاولت أنَّ أوجز كل ما أحال عليه المصنف في التمهيد حتى لا يضطر الباحث إلى الرجوع إلى نسخة «التمهيد» لما ورد فيها من إحالات خطأ،

وقد عُنيتُ بضبط النُّصُّ عنايةً بالغَةً، وتَحَرُّيْتُ عَايَةَ التحرّي، ورجعتُ في حلُّ ما أشكل

وكلام مبتور غير كامل، وفهارس ضعيفة مخلة، وأخطاء مطبعية لا تخصى، وأخطاء تخل بالمقصد .

كما ألبتُّ تخريعَ الأحاديث النبوية كلها، وتراجم لفقهاء الأمصارِ، وعلماء الأقطار الذين أُورَدَ ابن عبد البَرَ أقوالهم في كل مسألة، وأوردتُ الإضافات الضرورية التي وجدتها عند العلماء الذينَ اعتنوا بالاستذكار، وأثبتُ الأحاديث التي فاتَها المصنف وهي قليلة، واقتصرتُ

بعد ذلك على شرح الغريب وما تمسَّ إليه الحاجة .

وإن أختُم بشيء فهو الإعجابُ الذي لا يُحدّ بالخدنينِ الذين قَيْضَهُمُ اللهُ لهذا العلم فجاهدُوا لعلمهم واخلصوا له أكبر جهاد، وأنم إخلاص، وكانوا في دقتهم ومخريهم وإخلاصهم وإحاطتم وإتقانهم معجزة الله في المؤلفين لقد آمنتُ بعظمتهم، وعظمة عملهم وأنهم الشهداء الصامتون وأنَّ مدادهم أثمنُ من دم شهداء المعركة، وأيقنتُ أنَّ ما قَدُموا هو شيءً فَوْقَ طَوْق البَسْرِ الذي نعرف، فرحمهم الله، وأثابهم، ونَفَعَ بهم، وقيَّضَ لهذا العلمِ الجليل من يعنى به على غوارهم. ذلكَ أَنَّ تقدمنا الحقيقي لا يقاسُ إلا بمقياسِ العلْم، وإذا أردَّنا أن تَتَسَيَّتُ بالحياة في هذا العالم المعاصر : أَنْ نَمكن أَنْفُسَنا من العلْم، وإنْ نَشاركَ فيه، وأنْ نُقَدَّمَ الإسلامَ واخراً بالحياة والنشاطَ العلمي في مختلف أقْرُع العلْم.

إنَّ دراسة الصورة التي تَمتَدُ إلى أربع مئة وألف سنة ماثلة في أصول الإسلام، ودعوته إلى التوحيد والطهارة، والصلاة، والزكاة، والحج، هذه الوحدة هي الجوهر الثمين الذي دعا إليه الإسلام، فالربُّ واحدة، والصلام، فالربُّ واحدة، والصلام، فالربُّ واحدة، والصلام، فالربُّ واحدة، والصلام، أن أن تحرف ما أصاب هذه الصورة من سُوه أو فساد، وأن نَّلْمَسَ الوسائل الحقيقة برد الصورة إلى جلالها الأول، وبهائها المضيء. إنْ دراسة نتائج هذا الكتاب الموسوعي جديرة أن تهدي طريقنا إلى الحضارة التي تنشّدها، ويزيدنا قدراً لتأمي بالرسول على تعاليم الإسلام من حقائق علمية باهرة الجلال، ناصعة أليان، سَبقت تقليم الإسلام من حقائق علمية باهرة الجلال، ناصعة أليان، سَبقت تقليم الإسلام من حقائق علمية باهرة الجلال، ناصعة أليان، سَبقت تقليم الإسلام

وغاية ما أرَّجُو - وأَنا أضَعُ هذا الكتاب النَّفيس بين أيدي مراكز البَحْث العلمي في عالمنا الإسلامي أَنْ أكونَ قَدْ وُقَقْتُ فيما قصدتُ إليه، وأن يكونَ ما بللْتُ من جَهد استفرغتُ فيم طاقتي عَبر سنواتٍ من الكَدَّ والنَّمَسِ والعَمَلِ الدؤوب لِيَلاَ ونهاراً، في سبيلٍ رَفْعة هذه الأُمَّة وتَقَدَّمها الحقيقي بتقديم كتابِ عالم حُرَّ نزيه سَما عن الاختلافات، وسَمَقَ حَي عُدَّ أحدً عشرةِ علماء أكابر في تاريخنا الزاهر بجّده واجتهاده وعلمه الذي حَلَّ به بين النجوم، وسارَ بذكره من شرق وغرب مثل عرف في نسيم، وكان من أصحابِ المجاير الذين تتبعُوا آثارَ رسول الله عَلَّة وكتَبْوها كُي لا تَتَدَرَّ سُ

- أساس سعادة الانسان.

(لا يُكلُفُ اللهُ نَفْساً إلا أُوسْمَها لَها ما كَسَبَتْ وعَلَيْها ما اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تؤاخذُنا إنْ نسينا أو أخطأنا ربَّنا ولا تحمل عَلِّنا إصرا كما حَملتُه على الذينَ مِنْ قَبِلْنا ربَّنا ولا تُحمَلُنا مالا طاقة لنا به واعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لنا وارْحَمَنا أَنْتَ مُولانا فانصرنا عَلى القَوْمِ الكافرين) ( سورة البقرة . 7X1) اللهُم صَلَ على المحمدُ الوعلى آلِ محمد كما صليتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ، وباركُ على محمد وعلى آلِ مُحَدِّد كما باركَت على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ في العالمينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مجيدٌ ولله الفَصَلُ والحَمْدُ، والأَمْرُ مِنْ قَبِلُ ومِنْ بَعْدُ

#### يسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً

 ١ - قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النَّمْرَي - رحمة الله عليه - .

الحمدُ لله ربَّ العالمين ، الذي لا يَبُلغ وصفَ صفاته الواصفون ، ولا يدرك كُنهُ عظمَته المتفكرون ، ويقرُّ بالعَجْز عن مَبُلغ قُدْرَته المعتبرونَ ، الذي أُحْصى كُلُّ شي، عَدداً وعلما ، ولا يُحيط خَلْقُه بشي، من عَلْمه إلا بما شاءَ ، خَضَعتُ لهُ الرقابُ ، وتضعضعت له الصعابُ أمرُه في كُلُّ ما أَرادَ ماضي، وهو بِكُلُ ما شاءَ حاكم قاض ، إذا قضى أمرًا فإنما يقول له : كن فيكون .

٢ - يقضي بالحق وهو خَيْرُ الفاصلين ، ذو الرَّحْمَةِ والطَّرِّ ، وذو القُوَّةِ والحَوَّ، الواحدُ الفرد ، له الملك وله الحمدُ ، ليس له ند ولا ضد ، ولا له شريكُ ولا شبيه جلَّ عن التمثيل والتشبيه ، لا إله إلا هو إليه المصير .

٣ - أَخْمُدُه كثيرًا عَدَدَ خُلْقه وكلماته ، وملْ الصلاة وسمواته ، وأسأله الصلاة على نَبِيّه ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله أَجَمعين ، وعلى جَميع النبيين والمُسلين ، وسلم تسليما .

3 - أما بعد ؛ فإنَّ جماعةً منْ أَهْلِ العلمِ وطلبهِ والعناية به : من إخواننا ، نَفَعَهُمُ الله وإيانا بما علمناً - سألونا في مواطن كثيرة مشائهةً ، ومنهم من سألني ذلك من آفاق نائية مكاتباً أنْ أصرَّف (١) لهم كتاب

<sup>(</sup>١) ( أصَرف ) = أرتب ، وأطابق .

« التمهيد » (١) على أبواب « الموطل » ونَسَقَه ، وأُحَذْفُ لهم منه تكُوارَ شواهده (٢) وطرقه ، وأصلُ لهم شَرَح المُسنَّد (٢) وَالمُوسَلُ (<sup>غَ)</sup> اللذين قَصَدْتُ إلى

(١) هو كتاب « التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » . وهو تصنيف ابن عبد البر مصنف هذا الكتاب ، وقد رتبه بطريقة الإسناد على أسما ، شبوخ الإمام مالك الذين روى عنهم ما في الموطأ من الأحاديث ، وذكر ماله عن كل شبخ ، مرتباً على حروف المعجم .

وقد اقتصر فيه على ما ورد عن النبي تلله من الحديث متصلاً ، أو منقطعاً ، أو مرسلاً ، و دون ما في الموطأ من الآراء والآثار التي أفردها بهذا الكتاب « الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كلم بالإيجاز والاغتصار » .

(٢) الشواهد والطرق: هي أحاديث تُروى عن صحابي آخر تشيه الحديث الذي يظن تفرده
 سواءُ شابهه في اللفظ والمعنى ، أو في المعنى فقط .

وفي قول لابن حجر في شرح النخبة (٢٢ - ٢٣) : « قد تطلق المتابعة على الشاهد . وبالعكس ، والأمر فيه سهل » .

والغرض من الشاهد أو المتابعة هو التقوية .

ولم يفرط المحدثون ويتساهلوا في قبول الشواهد ، بل اشترطوا ألا تكون ضعيفة .

(٣) ( المسند ) : هو ما اتصل سنده مرذوعاً إلى النبي 🚰 .

(٤) ( المرسل ) : هو ما رفعه التابعي بأن يقول : قال رسول الله ﷺ سواءً كان التابعي كبيراً أو صغيراً ، وقد اختلف العلماء في حكم الاحتجاج بالمرسل اختلافاً كثيراً ، وقد قبل الشافعي الحديث المرسل من كبار التابعين بشرط الاعتبار في الحديث المرسل ، والراوي المرسل . الرسالة للشافعي ( ٤٦١ - ٤٦٧ ) .

أما الاعتبار فهو أن يعتضد بواحد من أربعة أمور :

۱ - أن يُروَى مسندأ من وجه آخر .

 ۲ أو بروى مرسلاً بمعناه عن راو آخر لم يأخذ عن شيوخ الأول فيدل ذلك على تعدد مخرج الحدث .

٣ - أو يوافقه قول بعض الصحابة .

٤ - أو يكون قد قال به أكثر أهل العلم .

شَرْحهما خاصةً في « التمهيد » بشرح جميع ما في الموطا مِنْ أقاويلِ الصحابة والتابعين ، وما لمالك فيه من قوله الذي بَنى عليه مَدْهَبُهُ ، وأختَارَهُ مِنْ أقاويلِ سَلّف أهلٍ بلده ، الذين هُمُ الحُبُّةُ عنده على مَنْ خَالفَهُمْ ، وأذكرُ على كل قول رسمة وَذكره فيه ما لسائر فقها الأمصار من التنازع في معانيه ، حتى يتم شرح كتابه « الموطل » مُستَوْعَبا مستقصى بعون الله إن شاء الله ، على شرط الإيجاز والاختصار وطرح ما في الشواهد من التكرار ، إذ ذلك كله مجهد مبسوط في كتاب « التمهيد » ، والحمد لله .

و أقتصرُ في هذا الكتاب منَ الحُجّة والشاهد على فقر دالة ، وعبون مبيئة ونُكت كافية ! لبكونَ أقرب إلى حفظ الحافظ ، وقهم المطالع إن شاء الله .

٦ - وأما أسمًا، الرَّجالِ فقد أفردنا للصحابة - رضوان الله عليهم - كتابا مُرعبًا (١) . وكلُّ مَن جرى ذكره في مسند « الموطلِ » أو مرسله فقد وقَعَ التعريف به أيضا في « التمهيد » ، وما كان من غيرهم فياتي التعريف بأحوالهم في هذا الكتاب إن شاء الله .

وإلى الله أرغب ني حُسن العَون على ذلك ، وعلى كل ما يرضاه من
 قول وعمل صالح ، وَأُضْرَعُ إلِيه في السلامة من الزلل والخطل ، وأن يجعلني من
 يريدُ بقوله وفعله كُله وَجْهة ورضاه ، فهو حَسنبنا فيما أَمَلناه ، لا شريك له .

٨ - حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحبى ، قال :
 حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عمر القاضي المالكي ببغداد ،

وأما الاعتبار في راوي المرسل فأن يكون الراوي إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولاً
 ولا مرغوباً عنه في الرواية .

فإذا وجدت هذه الأمور كانت دلائل على صحة مخرج حديثه ، كما قال الشافعي ، فبحتج به .

 <sup>(</sup>١) هو كتاب الموعب = الجامع : « الاستيعاب في معرفة الأصحاب » . وانظر تقدمة هذا الكتاب في فصل مصنفات ابن عبد البر .

قال : حدثنا عبد الواحد بن العباس الهاشمي ، قال : حدثنا عبّاش بن عبد الله الرقّى ، قال : قال عبد الرحمن بن مَهدّي (١) : ما كتابٌ بعدَ كتابٍ الله أنفع للناس من موطإ مالك بن أنس (٢) .

٩ - حدثنا علي بن إبراهيم بن حموريه الشيرازي ، حدثنا شبابة ، قال : حدثنا الحسن بن رشيق ، قال : حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المدني ، قال : حدثنا يحبى بن عثمان بن صالح ، قال : سمعت هارون بن سعيد الأيلي يقول : سمعت الشافعي يقول : من كتاب مالك بن أنس (٣).

. ١ - حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف ، قال : حدثنا يحيى بن مالك ، قال : حدثنا محمد بن سليمان بن الشريف ، قال : حدثنا إبراهيم بن إسماعيل ، قال : حدثنا يوسف بن عبد الأعلى ، قال : قال الشافعي : ما في الأرض بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطإ مالك بن أنس (٤) .

١١ - حدثنا عبد الله بن محمد القاضي ، قال : حدثنا محمد بن أحمد ، قال :
 حدثنا علي بن الحسن القطان ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد القروي ، قال :

<sup>(</sup>۱) و عبد الرحمن بن مهدي = : (910 - 141) ، سيَّدُ الخُفَاظ ، الإمامُ العالمُ النَاقَدُ المجرَّد ، الحُجَّة القدوة في العلم والعمل ، الغيثُ المُتشَّرُ ، قال فيه الإمام الشافعي : و لا أعرف له نظيراً في الدنيا = 0 ومن أجله كتب الإمام الشافعي = (100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 1

 <sup>(</sup>٢) ترتيب المدارك ، في باب و ذكر الموطأ وتأليف مالك إياه ي ، ص (١٩١ : ١٩١) .
 (٣) ترتيب المدارك في الموضع السابق ، وكشف المغطأ في فضل الموطأ لابن عساكر ،

صفحة (۱۳) .

<sup>(</sup>٤) المصدران السابقان .

سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول : سمعت الشافعي يقول : ما رأيتُ كتابا أَلْفَ في العلم أكثر صوابًا من موطإ مالك (١٠) .

١٧ - حدثنا عبد الله بن محمد القاضي ، حدثنا القاسم بن على ، حدثنا إبراهيم بن الحسن السيراني ، حدثنا يحيى بن صالح ، قال : سمعت أبي يقول : قال ابن وهب (٢) : من كتب « كتاب الموطلي » لمالك قلا عليه ألا (٣) يكتب من الحلال والحرام شيئاً .

١٣ - حدثنا عبد الله بن محمد القاضي ، حدثنا القاسم بن علي ، حَدُّتنا إبراهيم
 ابن الحسن ، قال : سمعت يحيى بن عثمان ، يقول : سمعت ابن أبي مريم (٤)
 يقول - وهو يقرأ عليه «موطأ مالك» وكان ابنا أخيه قد رَحَلا إلى العراق في طلب

(١) ترتيب المدارك (١ : ١٩٢) ، وكشف المغطَّا ص (١٢ ، ١٤) .

(۲) هو « عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري الترشي » (۱۲۵ - ۱۹۷۷) ، درس على الإمام مالك سنة ۱۶۵۸ ، وروى عنه ، وهو الوحيد الذي سماه مالك : « فقيه مصر » . انظر التهذيب لابن حجر (۲ : ۷۷) .

ترجمته في : طبقات ابن سعد (۷: ۵۱۸) ، التاريخ الكبير (۲: ۱: ۲۱۸) ، الجرح والتعديل (۲: ۲: ۱۹۸۹) ، الجرح والتعديل (۲: ۲۱ ؛ ۱۹۸۹) ، الرجال القيسرائي (۲۱۰) ، طبقات الفقهاء المشيرازي (۲۲۰) ، وفيات الأعيان . بولاق (۱: ۳۱۱) ، ترتيب المدارك (۲: ۲۲۱) ، ميزان الاعتدال (۲: ۲۱۰) ، تذكرة الحفاظ (۳. ۱) ، الديباج لابن فرحون (۱۳۲) ، سير أعلام الزياد (۱، ۲۲۳) ، النجوم الزاهرة (۲: ۱۵۰) ، معجم المؤلفين (۲: ۱۲۲) ، تاريخ الزارات العربي (۲: ۱۳۲) ، تاريخ

(٣) في الأصل: أن يكتب.

(3) هو « سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي المصري » ، (١٤٤ - ٢٢٤) ، محدث الديار المصرية ، حافظ ، علامة ، فقيه ، حديثه في الكتب الستة ، مجمع على توثيقه .

ترجمته في : التاريخ الكبير (٣ : ٥١٢) ، الجرح والتعديل (٤ : ١٣) ، سير أعلام النبلاء (١ . ١ : ٣٢٧) ، تهذيب التهذيب (٤ : ٨٦) ، حسن المحاضرة (١ : ٣٤٦) ، طبقات الحفاظ (١٦٧) . العلم - فقال: لو أنَّ ابنَّي أخي مَكَّتًا بالعراقِ عمرَهما يكتبان ليلا ونهارا ماأتيا بعلم يشبه موطأ مالك، ولا أتبا بسنَّة مُجمع عليها خلاف موطاً مالك.

١٤ - حدثنا عبد الله بن محمد القاضي ، حدثنا إبراهيم بن حماد بن إسحق ، قال : حدثنا أبو طاهر ، قال : حَدَّثنا صفوان ، عن عُمَر بن عبد الواحد (١) - صاحب الأوزاعي - ، قال : عَرَضْنا على مالك الموطأ إلى أربعين يوما ، فقال : كتاب ألفته في أربعين سنة أخذةوه في أربعين يوما ، قلما تتفقهون فيه ! .

١٥ - ولم أذكر في كتابي هذا شيئًا من معاني النقل وغوائله وعلم طرقه وعلله ، ولا من فضائل مالك - رحمه الله - وأخياره ، إذ ذاك كله مذكور بأتم ذكر وأكمله في « كتاب التمهيد » ، والحمد لله (٢) .

١٦ - وقصدت من روايات « الموطل » في كتابي إلى رواية يحيى بن يحيى الأندلسي ، فجعلت رسوم كتابي ونسق أبوابه للعلة التي ذكرناها في « التمهيد » ، على أنه سينظم بهذه الرواية كثير من اختلاف الرواية عن مالك في موطئه على حسب ما يقود إليه القول في ذلك بحول الله .

الإسناد الذي بيني وبين مالك في رواية يحيى بن يحيى فإن أبا
 عثمان سعيد بن نصر (٣) حدثنا بجميع الموطإ قراءً منه علينا من أصل كتابه ،

 <sup>(</sup>١) هو « عمر بن عبد الواحد السلمي ، أبو حقص الدمشقي (١١٨ - ٢.١) ، بروي
 عن الأوزاعي ، وثقه ابن سعد . التهذيب (٧ : ٤٧٩) ، والعجلي (١٣٤٠) ، وابن حيان
 (٨ : ٤٤١) ، وغيرهم . التهذيب (٧ : ٤٧٩) .

<sup>(</sup>٢) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » ، ص (٨٧ - ٩٢) .

 <sup>(</sup>٣) هو الإمام المُحَدَّثُ ، المُتَقَنَّ الرَّرِعُ ، أبو عثمان = سعيد بن نصر مولى الناصر لدين
 الله الأموي ، صاحب الأندلسي حَدَّث عن : قاسم بن أصبَغ ، وأحمد بن مُطرُف ، ومحمد بن
 مُمُارية بن الأخمر .

وعُني بالرواية والصُّبط ، وكان موصوفاً بالعلم والعمل . وروى عنه : أبو عمر بن عبد البر مصنف هذا الكتاب .

قال : حدثنا أبو محمد قاسم بن أصبغ (١) ، ووَهْب بن مُسَرَّةً (٢) ، قالا : حدثنا

وتوفي سنة خمس وتسعين وثلاث مئة عن نبِّف وثمانين سنة .

جذوة القتيس : ٢٣٤ – ٢٣٥ ، الصلة (١ : . ٢١) ، يغية الملتمس (٣١٣) ، سير أعلام النبلاء (١٧ : . ٨) .

(١) هو الإمامُ الحافظ العلامة مُحدَّثُ الأندلسي = قاسم بن أصبَغ ، أبو محمد القرطبي 
سَمِعَ بقيُّ بن مَخْلد ، ومحمد بن وضاح ، وأصبغ بن خليل ، ومحمد بن عبد السلام 
المُشْني ، وظائفة بالألداس ، ومحمد بن إسماعيل الصائغ ، وطبقته بحكَّ ، ومحمد بن ألجَهُم 
السُّمْري ، وأبا محمد بن قُتبَّة ، وجعفرَ بن محمد بن شاكر ، وأبا بكر بن أبي الدُنيا ، 
والحارث بن أبي أسامة ، ومحمد أبن إسماعيل التَّرشذي ، وإسماعيل القاضي ، – وأكثرَ عنه 
والحارث بن أبي غَبْشمة – وحمل عنه تاريخة – وإبراهيم بن عبد الله القصار صاحب 
وكيع بالكُوفة ، وألف كتاب « برُّ الوالدين » وكتابُ « مُسنَد مالك » وكتابَ « المُنتَقَى في 
الآثار » وكتابَ « الأنساب » ، وغير ذلك .

حَدُّثُ عَنه : حَفِيدُ قَاسَم بنُ محمد ، وعبدُ الله بن محمد البَاجي ، وعبدُ الله بنُ تَصْر ، وعبدُ الوارث بنُ سَهَان ، والقاضي محمدُ بنُ أحمد بنُ مُفرج ، وأبو عثمان سعبدُ بنُ تَصْر ، وأحدُ بنُ القاسم التُأخَرُتي ، والقاسمُ ابنُ محمد بن عَسلُون ، وأبو عُمر أحمدُ بنُ الجَسور ، وطَلَق كثير .

وانتهى إليه عُلوُّ الإسناد بالأندلس مع الجِفْظ والإِنْقَان ، ويَراعة العَرَبية ، والنقدُّم في الفترى والحُرْمة النَّامَّة ، والجَلالة .

أثنى عليه غيرُ واحد . وتولَّلِفُ ابنِ حزم ، وابنِ عبدِ البَّر ، وأبي الوليدِ البَّاجي طافحةً بروايات قاسم بن أُصْبَع .

\* تاريخ علما ، الأندلس : ٣٦٤/١ - ٣٦٧ ، جذوة المقتبس : ٣١١ - ٣١٣ ، بغية الملتمس : ٤٤٧ - ٤٤٨ ، معجم الأدباء : ٣٣٦/١٦ - ٣٣٧ ، تذكرة الحفاظ : ٨٥٢/٣ - ٨٥٥ ، العبر : ٢٥٤/٢ - ٢٥٥ ، سير أعلام النبلاء (١٥ : ٤٧٢) ، مرآة الجنان : ٣٣٣/٢ ، الدبياج المذهب : ٢٢٢ ، لسان الميزان : ٤٥٨/٤ ، طبقات الحفاظ : ٣٥٢ ، بغية الوعاة : ٣٧٥ ، شذرات الذهب : ٣٥٧/٢ .

(٢) وَهُبُ بِنُ مُسَرَّة بِن مَغرَّج التميمي الأندلسيُّ الحجازيُّ المالكي الحافظ ، صاحبُ التُصانيف (٢٦٠ - ٢٤٤٦) ، سعم بقُرطية ، وحدُّث بجسند ابن أبي شبية ، وكان رَأساً في النَّق ، بصيراً بالحديث ورجاله مع ورع وتقوى ، دارَتِ القُتْيا عليه ببلده . وحمل عنه الحائظان: ابن عبد البَرَ ، وابن خَرَّم ، وغيرهما . ابن وضاح (١١) ، قال حدثنا يحيى بن يحيى ، عن مالك .

١٨ - وحدثنا أيضا به : أبو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن البزار قراءة مني عليه ، عن وهب بن مسرة ، وابن أبي دليم ، عن ابن وضاح ، عن يحيى ، عن مالك .

١٩ - وحدثنا به أيضاً : أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد ، عن أبي عمر
 أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن ، وأحمد بن سعيد بن حزم ، عن عُبيد الله بن

تاريخ علما ، الأندلس (۲ : ۱٦٥) ، جذرة المقتبس : (۳۳۸) ، تذكرة الحفاظ (۳ : ۸۹۸) ، سير أعلام النيلاء (۱۵ : ۵۹۹) ، الديباج المذهب (۳۶۹) ، لسان الميزان (۲ : ۲۳۷) ، شذات الذهب (۲ : ۳۷۶) .

 <sup>(</sup>١) هو الإمامُ الحافظُ ، محدثُ الأندلس مع يَقِيُّ ، أبو عبد الله ، محمد بن وضاً ح بن بنريع المرواني ، مولى صاحب الأندلس عبد الرحمن بن معاوية الداخل (١٩٦٦ - ١٩٨٧) .

سمع: يعيى بن مَعين ، وإسماعيل بن أبي أُريَّس ، وأصبغ بن الفَرَح ، وزُهَيْر بن عُبَاد ، وحَرْملة ، ويَعقوب بن كاسب ، وإسحاق بن أبي إسْرائيل ، ومحمد بن رُمْح ، وطبقتهم .

وقيل : إنَّه ارتحل قبل ذلك في حياة آدم بن أبي إياس ، فلم يسمّع شيئاً ، وقد ارتحل إلى العراق والشّام ومصّر ، وَجَمَعَ فَارْعَى .

روى عنه : أحمد بن خَالد الجُبَّابِ ، وقاسم بن أصبغ ، ومحمد بن أين ، وأحمد بن عُبادة . ومحمد بن المسْور ، وخلقٌ .

قال ابن خَزْم : كان يواصِل أربعةً أيَّام .

وقال ابن الفَرَضي : كان عالماً بالحديث ، يَصيراً بطُرُقه وعِلَلهِ ، كثيرَ الحكايةِ عن العُبَّاد ، ورِعاً ، زاهداً ، صَبوراً على نَشْر العلِم ، مُتَعَنَّقاً .

تاريخ علماء الأندلس : (١٥:٢) ، جذوة المقتبس : (٩٣ – ٩٤) ، يغية الملتمس : ١٣٢ – ١٣٤ ، تذكرة الحفاظ : (٦٢:٢) ، سير أعلام النبلاء (١٣ : ٤٤٥) ، ميزان الاعتدال : (١٩٤٥) ، الوافي بالوفيات : (١٧٤/٥) ، طبقات القراء لابن الجزري : (٢٧٥/٢) ، لسان الميزان : (١٦:٥) ، النجوم الزاهرة : (١٢١:٣) ، طبقات الحفاظ : (٢٨٣) ، شذرات الذهب : (١٩٤:٢) .

يحيى ، عن أبيه يحيى ، عن مالك ، وعن وهب بن مسرة أيضا ، عن ابن وضاح عن يحيى ، عن مالك .

. ٢ - وأما رواية ابن بُكير عن مالك فقرأتها على أبي عمر : أحمد بن محمد ابن أخي عبد الله بن محمد بن عيسى بن رفاعة ، عن يحيى بن أيوب بن باب ، حدثنا العلاف ، عن ابن بُكير ، عن مالك .

۲۸ - وقرأتها أيضاً على أبي عمر : أحمد بن محمد ، وأبى القاسم عبد الوارث ابن سفيان جميعاً عن قاسم بن أصبغ ، عن مطرف بن عبد الرحمن بن قيس ، عن يحيى بن عبد الله بن بُكير ، عن مالك .

٢٢ - وأخبرني بها أيضاً : أبو القاسم خالد بن سهل الحافظ ، عن أبي محمد الحسن بن رشيق ، عن أحمد بن محمد المؤدب ، والحسن بن محمد ، جميعاً عن ابن بُكير .

٢٣ - وأما رواية ابن القاسم للموطا عن مالك فقرأتها على أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني ، عن أبي العباس قيم بن محمد بن تميم ، عن عبسى بن مسكين ، عن سحنون بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك .

٢٤ - وأما رواية القعنبي عبد الله بن مسلمة ؛ فقرأتها على أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد ، عن أبي بكر أحمد بن محمد المكي ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القعنبي ، عن مالك ، وعن بكر بن العلاء القاضي، القشيري ، عن أحمد بن موسى النسائي ، عن القعنبي ، عن مالك .

70 - وأما رواية مطرف بن عبد الله الساري ، عن مالك فحدثني بها : أبو عمر أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا محمد ابن عمر بن لباية ، قال : حدثنا مطرف ، عن مالك .

### بِسم اللَّهُ الرحمن الرحيم ( وَصلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّد وَعَلَى آله وَصَحْبه )

## الصلاة (\*) الصلاة (\*) الصلاة (١)

(\*) المسألة - ١ - إن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقبت معلومة محدودة ، ثبتت في الأحاديث الصحيحة ، وتجب الصلاة بأول الوقت وجوباً موسعاً إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فيضين الوقت حيننذ

وكانت أوقات الصلاة تحدد بزوال الشمس ، وانحرافها عن وسط السماء ، حيث يبتدئ وقت الظهر ، ويستمر إلى أن يبلغ ظل كل شيء مثله ، فيكون وقت العصر من زيادة ظل الشيء عن مثله بدون أن يحتسب الظل الذي كان موجودا عند الزوال ، وينتهي إلى غروب الشمس الذي يتحدد عنده وقت المغرب ، أما مغيب الشفق الأحمر فيعرف به دخول وقت العشاء ، والبياض الذي يظهر في الأفق يعرف به وقت الصح ، وهو الفجر الصادق .

ولقد انتشرت الساعة الفلكية المنتضيطة المبنية على الحساب الصحيح ، وهي الأن كثيرة في المدن والتُرى وعليها المعول في معرفة الأوقات الشرعية للصلوات الخمس والصوم وغيرها وانتشرت الجداول الحسابية التي من الممكن لها أن تحدد موافيت الصلاة في سنة أو في عشرة سنوات قادمة أو في أكثر من ذلك ، فأصبح الأمر سهلاً على المسلمين في مختلف الأصقاع .

أما في المناطق القطبية ونحوها فيقدرون الأوقات بحسب أقرب البلاد إليهم .

انظر في هذه المسألة: فتح القدير (١ : ١٥٥) ، الدر المختار ( ١ : ٣٦١) ، اللباب (١ : ٥٩) ، القرانين الفقهية ص (٣٤) ، الشرح الصغير ( ١ : ٢١٩) ، الشرح الكبير (١ : ١٧١) ، مغني المحتاج (١ : ١٦١) ، المهذب (١ : ٥١) ، المغني (١ : ٣٠) ، كشاف القناح (١ : ٢٨٩) ، الفقه الإسلامي وأدلته (١ : ٧.٥) ، الفقه على المذاهب الأربعة (١ : ١٨٤) ، معرفة السنن والآثار (٢ : ١٨٥). ١ – مَالك ، عَن ابْن شهَاب ، أَنْ عُمْرَ بْن عَبْد العَزيز أُخُرَ الصَّلاة (١) يَوْمًا (٢) ، قَلَخَلَ عَلَيْه عُرُوّة بْنُ الزُّيْر ، قَاخْبَرَهُ أَنَّ المُغَيِرَة بْن شَعْبَة أَخْر الصَّلاة يَوْمًا ، وَهُوَ بِالكُوفَة ، فَلَخَلَ عَلَيْه أَبُر مَسْعُوه الأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ مَا هَذَا يَا مُغِيرَةً ؟ (٣) أَلَيْس قَدْ عَلَمْتَ أَنَّ جبْرِيلٌ نَزِلَ فَصَلَى (٤) ، فَصَلَى رَسُولُ اللَّه ﷺ ثُمَّ صَلَى ، فَصَلَى رَسُولُ اللَّه ﷺ ثُمُّ صَلَى ، فَصَلَى رَسُولُ اللَّه ﷺ ثُمُّ صَلَى ، فَصَلَى رَسُولُ اللَّه ﷺ ثُمُّ عَالَ : بِهَذَا أَمرتُ (١) ؟ فَقَالَ عُمْرُ بْنُ عَبْد العَزِيز : أَعْلَمُ مَا تُحَدَّثُ بِهِ يَا عُرُونً أَ أَو إِنَّ جبْرِيلَ هُو الذِي أَقَامَ لِرَسُولُ اللَّه ﷺ أَمْرَتُ (١) ؟ فَقَالَ عُمْرُ بْنُ عَبْد العَزِيز : أَعْلَمُ مَا تُحَدَّثُ بِهِ يَا عُرُونً أَ أَو إِنَّ جبْرِيلَ هُو الذِي أَقَامَ لِرَسُولُ اللَّه ﷺ وَقَالَ عَمْرُ بُنُ عَبْد العَزِيز : أَعْلَمُ مَا تُحَدَّثُ بِهِ يَا عُرُونً أَ أَو إِنَّ جبْرِيلَ هُو الذِي أَقَامَ لِرَسُولُ اللَّه ﷺ وَقَالَ عُمْرُ بُنُ عَبْد العَزِيز : وَقَالَ عَرُونً أَن بَشِيرُ بُنُ يَبْولُ اللَّه ﴾ أَنْ مَسَعُود وقتَ الصَلَاة ؟ قَالَ عُرْدَةً ؛ كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ بَهُ مِنَ أَبِي مَسَعُود أَنْ عَنْ أَبِيه (٨) . يُحدَّثُ عَنْ أَبِيه (٨) .

#### \* \* \*

ُ (٢) ( يوماً ) = بالتنكير للدلالة على التقليل ، ومراده : يوماً ما ، لا أنَّ ذلك من سجيته كما كانت ملوك بنى أمية تفعل . (٣) أي ما هذا التأخير ؟

(٤) ( إنَّ جبريلُ نزلُ ) = كان ذلك صبيحة الليلة التي فرضتُ فيها الصلاة وهي ليلة

، برسر، .. (ه) ( فصليّ ) = كانت صلاة رسول الله ﷺ متعقبة لصلاة جبريل عليه السلام والمنصوص أيضاً أنّ جبريل أمّ النهي ﷺ .

(٦) ( أُمرت ) = بالفتح ، وبالضم = وأقوى الروايتين فتح التاء ، يعني : أنَّ الذي أُمرت ) الله عني : أنَّ الذي أمرت به من الصَّلاة البارحة مُجملاً = هذا تفسيره اليوم مُفصَّلاً .

<sup>(</sup>١) (أخرَّ الصلاة) = وفي رواية البخاري في كتاب « بد الخلق » : « أخرَّ العصر يوماً » وسيأتي قول ابن عبد البر أن سيدنا عمر بن عبد العزيز = أخرَّها عن الوقت المستحب المرغب فيه لاعن الوقت = وإنكار عروة عليه إنا وقع لتركه الوقت الفاضل الذي صلى فيه جريل عليه الصلاة والسلام ، لا أنه أخرها حتى غربت الشمس.

<sup>ُ (</sup>٧) ( يُشير بنَ أَبِي مَسْعُود الأنصاري ) = يَرْوي عَن أَبِيه ، روي عنه : عروة بن الزبير ، وهو تابعيُّ جليل ذُكرَ في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي ﷺ ورآه مترجم في التاريخ الكبير (١ : ٢ : ٤ . ٤ . ١) وثقات العجلي رقم (١٥٦) ، وثقات ابن حبان (٤ : . ٧) وترتيبها رقم (١٥.٨) .

<sup>(</sup>٨) موضّعه في أول موطأ مالك (٣:١) باب « وقوت الصلاة » ورواه الشافعي في الأم =

كَانَ عُرُونَة وَلَقَدْ حَدَّثَتني عَانشَةٌ ، زَوْجُ النَّبيِّ ﷺ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ يُصلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا ، قَبْلَ أَنْ تَظَهَرَ (١).

\* \* \*

٢٦ - قال أبو عمر : هذا الحديثُ مُتّصلٌ (٢) صحيحٌ (٣) مُسْتَدُ عِنْدُ جماعة .
 أمل العلم بالثّقل .

٢٧ - وقد ذكرنا في كتاب « التمهيد » (1) أن ( أن ) ( ) في هذا الموضع
 كعن ، وأن السنّذ المعنعن (٦) محمول على الإتصال حتى يبن الانقطاع ، وقد بان

= (۱۰:۷۷) باب «جماع مواقبت الصلاة» ، رواه البخارى فى كتاب الصلاة ، حديث (۲۰:۲) ، باب « مواقبت الصلاة رفضلها » . فتح البارى (۳:۲) ، وفي بدء الخلق - باب « ذكر الملائكة » ، وفي المغازى ، باب « حدثتم ظلفة » .

وأُخرِجه مسلم في كتاب الصلاة ، حديث رقم (١٣٥٥) ، باب ﴿ أَوَقَاتَ الصلواتَ الحَسْنِ ، ص (١٣٥١) من طبعة الخمس، ، ص (٨٤٩:٧) من طبعتنا ، ورقم (١٦٦) ، (١٦٧) ص (٤٢٥:١) من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي .

ورواه أبو داود في الصلاة ، ح (٣٩٤) ، باب « في مواقيت الصلاة » (١.٧:١ - ١ .٨٠)

۱.۸) روراه ابن ماجه في الصلاة ، ح (۲٦٨) ، باب و مواقيت الصلاة ۽ ، ص (١٠ . . ٧٢) . رهو في رواية محمد بن الحسن الشيبائي (٣٦) مطابقة لهذه .

(١) (قبل أن تظهر) = قبل أن تصعد ، كالتي في قوله تعالى : ﴿ ومعارج عليها يظهرون ﴾ ( الزخرف : ٣٣ ) ، والمعنى أن الرسول ﷺ - كان يصلي العصر ، وما تزال أشعة الشمس في حجرة السيدة عائشة ، لم تعل البيوت . تنوير الحوالك (١ : ١٩) ، فتح الباري (٢ : ٢) .

 (۲) ( الحديث المتصل ) : ويقال له : الموصول أيضاً ، وهو الحديث الذي سمعه كل راو من رواته من فوقه حتى ينتهي إلى منتهاه سواءً كان موقوفاً أو مرفوعاً . تدريب الراوي (۱. ۱) ، حاشبة الأبياري (۲۹) ، والأجهوري (۲۸) ، وجامع الأصول (۵۵) .

(١٠٠٠) - خسيه ادبياري (١٠٠) ، وادجههري (١٠٠) . (٣) ( الحديث الصحيح ) = هو الحديث الذي اتصل سنده بتقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ، وليس فيه علة ترجب رده . تدريب الراوي (٣) .

(٤) « كتاب التمهيد لما في الموطأ من المُعاني والأسانيد " لابن عبد البر ، المجلد الثامن ص (١١) .

(٥) يريد أن ( أنَّ ) التي في قول عروة : « لقد حِدثتني عائشة زوج النبي ﷺ أنَّ رسول اللَّه...».

(١) ( السند المعنعن ) = هو الحديث الذي يُقال في سنده : فلأن عن فلان ، من =

١ - كتاب وقو ت الصلاة - (١) باب وقوت الصلاة - ٥٧٥

في هذا الحديث اتصالُهُ لمجالسة بعض رواته بعضا (١) .

۲۸ - وقد ذكرنا مشاهدة ابن شهاب للقصة عند عمر بن عبد العزيز مع عُرْوةً ابن الزبير في هذا الحديث من أصحاب ابن شهاب : معشر بن راشد ، والليث بن سعد ، وسفيان بن عبينة ، وشُعيب بن أبي حمزة ، وابن جُريع .

٢٩ - وقد ذكرنا أحاديثهم ورواياتهم عن ابن شهاب - كما وصفت لك - في
 كتاب « التمهيد » (٢) وفي روايتهم عن ابن شهاب أنَّ الصلاة التي أخُرها عمر
 ابن عبد العزيز هي صلاة العصر ، وأنَّ الصلاة التي أخْرَها المغيرة هي تلك أيضاً .

= غير تصريح بالتحديث أو الإخبار أو السماع ...

التبصر ة والتذكرة للحافظ زين الدين العراقي (١ : ١٦٦) ، وقواعد التحديث للقاسمي (١٢٣) .

(١) قال ابن عبد البر في التمهيد (٨: ١١) :

هكذا رَرِى هذا الخديث عن مالك جماعة الرواة عنه فيما يلفني . وظاهر مساقه في رواية مالك يدل على الانقطاع ، لقوله : أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما ، فدخل عليه عروة ولم يذكر فيه سماعاً لابن شهاب من عروة ، ولا سماعا لعروة من بشير بن أبي مسعود وهذه اللفظة ، أعنى « أن » عند جماعة من أهل العلم بالخديث محمولة على الانقطاع حتى يتين السماع واللقاء ، ومنهم من لا يلتفت اليها ، ويم عمل الأمر على المعروف من مجالسة بعضهم بعضا ، ومشاهدة بعضهم ليعض ، وأخذهم يعضهم عن بعض ، فإن كان ذلك معروفا لم يسأل عن هذه اللفظة ، وكان الحديث عنده على الاتصال ، وهذا يشبه أن يكون مذهب مالك ، لأنه في موطنه لا يفرق بين شيء من ذلك .

وهذا الحَديثُ متصل عند أهل العلَّم ، مسند ، صحيح لوجوه . منها أن مجالسة بعض المذكورين فيه لبعض معلومة مشهورة ، ومنها أن هذه القصة قد صح شهود ابن شهاب لما جرى فيها بين عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير بالمدينة ، وذلك في أيام إمارة عمر عليها لعبد الملك ، وابنه الوليد ، وهذا محفوظ من رواية الثقات لهذا الحديث عن ابن شهاب .

- (۲) ذكره المصنف في « التمهيد » هكذا :
  - ١ رواية الليث (٨ : ١٢) .
  - ۲ روایة معمر (۸ : ۱۳) .
  - ٣ رواية ابن عُبينة (٨ : ١٦) .
     ٤ رواية شعيب (٨ : ١٦) .
  - ه رواية ابن جريج (٨ : ١٦) .

٣ - وليس في روايتهم لهذا الحديث أكثر من أنَّ جبريلَ صَلَى برسولِ الله
 خَمْسُ صلوات في أوقاتهنَّ على ما في ظاهر حديث مالك أيضا .

٣١ - وليس في شيء من رواية هؤلاء عن ابن شهاب ما يدلُ أنَّ جبريلَ صلى برسولِ الله مرتين ، كل صلاة في وقتين ، فتكون عشر صلوات كما في سائرِ الآثار المروية في إمامة جبريل .

٣٢ - وفي حديث مُعْمرٍ ، وابن جُريج ، عن ابن شهاب في الحديث : أنَّ النَّاسَ صَلَوا خَلْفَ رسول الله حين صَلَى به جبريل (١) .

٣٣ - وقد رُويَ ذلك من غير حديث ابن شهاب من وجوه .

٣٤ - وأما ابن أبي ذئب ففي روايَته لهذا الحديث ، عن ابن شهاب بإسناده أنَّهُ صَلَى به مرتبن في يومين على مثل ما ذكر عن ابن شهاب ، أنه سَمِعَ عروة بنَ الزبير بُعدَّتُ عمرَ بْنَ عبد العزيز .

٣٥ - وقد ذكرتُ هناكَ الاختلافَ في وقتِ الإِسراء وكيفَ كانَ فَرْضُ الصلاةِ حينئذِ .

<sup>(</sup>١) حديث إمامة جبريل للنبي ﷺ في الصلوات أخرجه الشافعي في كتاب الأم (١ : ٧٧) في كتاب الصلاة - باب « جماع مواقيت الصلاة » ، والإمام أحمد في مسنده (١ : ٣٣٧) في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه ، وأبو داود في الصلاة - ١ ، ١٩٧١ و في الملوقت » ١ ، على الصلاة حديث (١٤١ - ١٩٧١) - باب « مواقيت الصلاة » ( ٢٧٨٠ - ٢٧٨ وقال « حسن صحيحه (١ : ١٨٦٨) في كتاب الصلاة - باب « رضن الصلاة تعلى الملاة على الأنبيا » الحديث رقم (٣٣٥) ، والدارقطني في الصلاة (١ : ٢٥٨ - باب « إمامة جبريل » ، والحكم في « المستدك » (١ : ١٩٣٣) ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، والبهقي في السنا الكبرى (١ : ٢٦٦ - ٢٦٣) ، وفي السن الصغير (١ : ١٤٠٥ من معرفة السن النقرة (٢٣٣١) من المجلد الثاني .

٣٦ - ولم تَخْتَلف الآثارُ ، ولا اخْتَلفَ أَهْلُ العلم بالخيرِ والسَّيَرِ أَنَّ الصلاةَ إِنَّما فُرِضَتَ على النبي - عليه السلام - يمكة حين أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، ثم عُرجَ به إلى السماءِ ، ثم أثاةُ جبريل من الغد ، فَصَلَّى به الصلواتَ لأوْقاتها ؛ إلا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا في هَيئتها حين فُرِضَتَ .

٣٧ - فروي عن عائشة أنها فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، ثم زِيدَ في صلاة المَضَر ، فأكْملتْ أربعا (١) .

٣٨ - ومن رواة حديثنا هذا من يقولُ : زِيدَ فيها بالمدينة ، وأقرِّتُ صَلاةُ السُّقَرِ
 على ركعتين .

٣٩ – وبذلك قال الشعبي ، والحسن البصري ، في رواية ، ومُبِمُون بن مهران
 ومحمد بن إسحق .

٤ - ورُوي عن ابن عباس أنَّها قُرِضَتْ في الحَضَرِ أربعًا ، وفي السَّقْرِ رُكْعَتَيْن (٢) .

 <sup>(</sup>١) عن عَائشَةُ : « فُرِضَت الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فأقرَّتْ صَلاة الصبح ، وزيدَ في
 صلاة الحَشَر » يعنى ثلاث صَلواتِ دون المغرب والصبح .

رواه مالك في باب « قصر الصلاة في السفر » (١ : ١٤٤) ، والبخاري في الصلاة ح(. ٣٥) باب « كيف فرضت الصلاة في الإسراء ؟ » فتح الباري (١ : ٤٦٤) ، ومسلم في الصلاة ح (١٥٤٢) من طبعتنا ص (٣ ك ٣) باب « صلاة المسافرين وقصرها » ، وصفحة (١ : ٤٧٨) من طبعة عبد الباقي ، ورواه أبو داود في الصلاة ح (١١٨٨) باب « كيف فرضت الصلاة (١ : ٢٧٥) باب « كيف فرضت الصلاة (١ : ٢٧٥) باب « كيف فرضت الصلاة ؟ » .

 <sup>(</sup>٢) عن ابن عباس ، قال : فَرَضَ الله - عزّ وجلّ - الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في
 المَضَرِ أَنِعا ، وفي السُفُو ركْمتين ، وفي الخوف ركعة .

رواه مسلم في كتاب الصلاة حديث رقم (١٥٤٦) من طبعتنا ص (٣: ٥) ، وبرقم (٥ – « ٧٠٠ ) من طبعة عبد الباقي ، في باب « ٠٠٠ ) المسافرين وقصرها » = « ١٩٠٥ )

٤١ - وقال نافع ابن جُبير بن مطعم = وكان أحدَ علما ، قريش بالنسب (١١) ، وأيام العرب ، والفقه ، وهو رَوايَةٌ من رواة ابن عباس ، وهو يَرْدِي عنهُ إمامة جبريل بالنبي - عليه السلام - أنَّ الصَّلاةَ فُرِضَتْ في أوَّلِ ما فُرِضَتْ أربعًا إلا المغرب ، فَإِنَّها فُرِضَتْ ثلاثا ، والصبح ركعتين .

= وأبر دارد في الصلاة حديث ( ۱۲٤٧ ) ، باب « من قال : يُصلّى لكل طائفة ركعة ولا يقضون » ( ۲ : ۱۷ ) ، والنسائي في مواضع من كتاب الصلاة ( ۱ : ۲۲۱ ) ، باب « كيف فُرِضَتُ الصلاة » ، (٣ : ۱٦٨٨ ) ، باب « صلاة الحوث » ، و ( ٣ : ١١٨ - ١١١) ، في تقصير الصلاة في السفر ، ومواضع أخرى ، ورواه ابن ماجه في الصلاة حديث (١.١٨ ) ، باب «تقصير الصلاة في السفر » (١ : ٣٣٩ ) ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١ : ٢٣٧ ، ٢٢٧ ، وابن خزية رقم (٢٢٢ ، ٢٥٤ ) ، وابن أبي شبية في مصنفه (٢ : ٤٦٤ ) ، والطحاري (١ : ٣.٩ ) ، وابن خرية رقم (١٣٤١ ) ، وموضعه في سن البيهقي الكبرى (٣ : ١٣٥ ، ٢٦٣ ، ٢٦٤ ) ، وابن ومعرفة السن والآثار (٥ : ١٦٤ ) .

 (١) نافع بن جَينَوْ : بن مُطلعم بن عَديَّ بن نوفل بن عبد مناف بن قُصي ، الفقيه ، الإمام ، الحُبيَّة ، أبو محمد وقيل : أبو عبد الله القرشي النُّوفلي المدني ، أخو محمد بن جُبير .

روايتُد عن العبّاس ، والزّيبر عند البخاري ، وروّى أيّضاً عن أبّيه ، وعائشة ، وجريو ، وعليّ والمغيرة ، وأبي هريرة ، وراقع بن خديج ، وابن عباس ، وعثمان بن أبي العاص ، وأبي شريح الحُزاعيّ ، وأمّ سكمة ، ومسعود بن الحكتم ، وعدّة .

وعنه رفيقهُ عُرُودَ ، وعَمْرو بن دينار ، والزَّهْرِيّ ، وأبو الزُّبيْر ، وعُبيد اللّه بن أبي يزيد ، ومحمد بن سُوقة ، وصالح بن كيْسان ، وصَفُوان بن سليم ، وغيرهم .

كان يعدُّ من فصحاء قريش ، وكان يحجُّ ماشياً وراحلتُه تُقاد معه ، ويقضي مناسكه على رجليه ، ومات في خلاقة سليمان بن عبد الملك .

طبقات ابن سعد ١٥/٤ ، طبقات خليفة ت ٢٠٦٥ ، تاريخ البخاري ٨٢/٨ ، ثقات المنحد ١٩/٥ ، ثقات المنحد ١٤٥٥ ، ألم من (٥ ، ٤٦٦) ، ثقات ابن حيان (٥ ، ٤٦٦) المعابى رقم (١٦٧٣) ، المعرفة والتاريخ ٢٦٤/٣ و ٥٦٥ ، تهذيب الأسماء واللغات القسم الأول من الجزء الأول ١٢١ ، تهذيب الكمال ص ٥ ، ١٤ ، تاريخ الإسلام ١٦/٤ ، العبر ١١٧/١ سير أعلام النبلاء (٤ : ٤٤١) ، البداية والنهاية ١٨٦/٩ ، تهذيب التهذيب ٤/٤ ، شذرات الذهب ١٦٢/١ .

. \_ ١ - كتاب وقو ت الصلاة - (١) باب وقوت الصلاة - ١٧٩

٤٢ - وكذلك قال الحسن البصري في رواية ، وهو قَول ابن جُريج .

٤٣ - وروي عن النبي ﷺ مِنْ حَديث أنس بن مالك القشيري ما يدلُ على ذلك وهو قوله : إنَّ الله وَضَعَ عَن المُسافر الصَّوْءَ وشَطَرَ الصلاة (١١) .

٤٤ - ووضع لا يكون إلا من تمام قبلهُ .

وفي حديث عبد الرحمن بن أبي لبلى ، عن عمر بن الخطاب ، قال :
 فُرِضَتِ الصَّلاةُ في الحَضَر أربعًا ، وفي السُفَر ركْعَتَبْنِ (٢) .

٤٦ - وقد ذكرنا هذا الخبر في باب قَصْر الصلاة ، وذكرنًا علة إسناده وهو
 حديث حسن .

٤٧ - فدلًا هذا كُلُهُ على أنَّ القَصْرَ كان من أربع إلى اثنتين ، وعلى أنَّ الأصْلَ كان أربعًا لا ركعتين ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) عن أنس بن مالك - رجل منهم - أنه أنى النبي ﷺ المدينة ، والنبي ﷺ يتغدى ، فقال النبي ﷺ : « هَلُمُ للفَدَاء » قال : فقلت يا نبى اللّه إنّى صائم .

فقال النبي ﷺ : ﴿ أَإِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمُ وَشَطَرُ الصَّلَاةِ ، وَعَنِ الخُبْلَى وَالْمُرْضَعِ » .

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤ : ٤٧٣) و (٥ : ٢٩) ، وأبو داود في الصوم ، حديث (٨٤ : ٢) ، باب « اختيار الفطر » (٢ : ٢٦٧) ، وفي روايته : عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن سعد إخوة بني قشير ، والترمذي في الصوم ، الحذيث (١٥ ٧) ، باب « ما جاء في الرخصة في الإنطار للحبلي والمرشش » (٣ : ٤٩) ، وقال : « حديث حسن ، ولا تعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي  $^{28}$  غير هذا الحديث الواحد » ، والنسائي في الصبام (٤ : ٨١ - ١٨١) ، باب « ذكر اختلاف معارية بن سلام في حديث وضع ألصبام في السيم (٤ : ٨١ - ١٨١) ، باب « وضع الصبام عن الجيلي والمرضع » ، وإن ماجه في الصبام في الصبام في الحديث وضع ماجه في الصبام الحديث والمسام في المدين (٢١ : ١٩٥٩) ماجه في الصبام في الحديث وضع ماجه في الصبام . الحديث (١٣ : ٣١٥) .

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي الكبرى (٣ : ١٣٥) .

٤٨ - فإن قبل : إِنَّ حديثَ عائشةَ صحيحٌ من جِهةَ النُقلِ ، وهو أصحُ إسناداً من حديث التشيري وغيره ، وأصحُ من حديث ابن عباس ؛ فالجوابُ أنَّ لا حاجَةَ بنا إلى أصلُ القرْضِ إلا من طريق القصْرِ . ولا وَجَهَ لقول من قال : إِنَّ حديثَ عائشةَ يعارضهُ قول الله تعالى : ﴿ وإذا ضَرِيْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَقَصُرُوا مِنَ الصلاة ﴾ أنَّهُ لا يكونُ القَصرُ منْ ركَعَيْن في شيء من السَّقَر في الأَمْنِ ، لأنَّ حديثَ عائشةَ قد أُوضَعَ أَنْ الصلاة زيدَ فيها في الحَقشَ .

44 - ومعلومُ أنَّ الفَرْضَ فيها كان بِمَكَمَّ والزيادة كانَتْ بالمدينة ، وأنَّ سورةً النَّساء مُتَاخِّزَة ، فلم يكن القَصَرُ مباحاً إلا يَعْدَ تَمام الفَرْضِ ، وذلك يعودُ إلى معنى واحد في أنَّ القَصْرُ إِنَا وَرَدَ يَعْدُ قَامِ الصَّلاة أَرْبُعًا . ولا حَاجَةً إلى أصل الفَرْضِ البَرْمُ ، لأنَّ الإِجْمَاعَ مُتْعَقِدُ بَأَنُّ صلاةً الحَصَرِ تامة غير مقصورة ، وبالله التوفيق .

. ٥ - وقد أُوضحنا هذا المعنى في حديث مالك ، عن صالح بن كيُسان في باب قصر الصلاة من هذا الكتاب (١) ، والحمد لله .

٧٥ – (أحدهما) أنَّهُ كَانَ يستقبل بِمَكَّةُ الكَعْبَةُ لصلاتِه على ما كانت عليه صلاة إبراهيم وإسماعيل فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس سنة عشر، أو سبعة عشر شهرا، ثم وَجَّبةُ الله إلى الكعبة

٥٣ – وهذا أصحُّ القَوْلين عندي ، لما حدثناه سعيد بن نصر ، وأحمد بن قاسم ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالوا : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن

<sup>(</sup>١) موطأ مالك (١: ١٤٦) وسيأتي في كتاب « قصر الصلاة في السفر » .

<sup>(</sup>٢) في الجزء الثامن صفحة (٥٤) ومَّا بُعدها .

إسماعيل الترمذي قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قال : كانَ أُولُ ما نَسَخَ الله مِنَ القرآنِ : القبلة ، وذلك أنَّ النبي – عليه السلام – لما هَاجَرَ إلى المدينة ، وكان أكثرُ أهلها اليهود أمرهُ الله أن يَستَغَبِل بيتَ المقدس ، فقرَحَ اليهود ، فاستقبلها رسولُ الله بضعة عشر شهرا . وكان عليه السلام – يحب قبلة إبراهيم ، وكان يَدْعو الله وينظرُ إليها ، فأنول الله : ﴿ قَدْ نَرَى تَقْلُب وَجُهِكَ فِي السماء فَلْنُولِينَكَ قِبْلة تَرْضَاها ﴾ ، إلى قوله : ﴿ قَرُلوا وَجُهكُمْ شَطْره ﴾ } [ البقرة : ٤٤٤] ، يعني نحوه . فارتابَ من ذلك اليهود ، وقالوا : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ فأنول الله تعالى : ﴿ قُلُ لله المَشْرِقُ وَالمُغرِبُ ﴾ [ البقرة : ١٤٢] ، وقال : ﴿ فَايْنُما تُولُوا فَتَمُ وَجُهُ الله ﴾ والبقرة : ١١٥) ، وقال الجيرة ، ١٤٥) ، وقال الجيرة الله كُولُوا فَتَمُ وَجُهُ الله ﴾ [ البقرة : ١٤٥) ، وقال البقرة : ١٤٤) . (البقرة : ١٥٤) ) (١) .

٥٤ - قال ابن عباس : ليميزَ أهلَ اليقينِ من أهلِ الشكُّ والرِّيبة .

٥٥ - وقال تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةً إِلاَّ على الذين هَدَى اللَّهُ ﴾ [ البقرة : ١٤٣ } ، يعني تحويلها على أهل الشك ، لا على الخاشعين يعني المصدَّقين بما أنزل الله .

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في « المستدرك » (٢ : ٢٦٧ - ٢٦٨) ، وقال : « هذا حديثُ صحيحٌ على شرط الشبخين ولم يخرجاه بهذه السياقة » ، ووافقه الذهبي .

ورواه البيهقي في « معرفة السنن والآثار » (٢ : ٢٨٧٤) مستدلاً على ترتيب نزول الآيات في القبلة ، والحازمي في الاعتبار ، ص (١٩٣٣) باب « استقبال القبلة » مستدلاً به على نسخ الحكم الأول .

لابد من الإشارة إلى وجود اضطراب وتكرار في العبارة في أصل ابن عبد البر . . . أسلام مسالم المسالم

وقد رُوي الحديث عن البراء .

رواه البخاري في كتاب « الإيمان » حديث (.٤) باب « الصلاة من الإيمان » . فتح الباري (١ : ٩٥) ، وفي تفسير سورة البقرة ، عند تفسير قوله تعالى : ﴿ وما كان الله لبضيع إيمانكم ﴾ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١ : .٢٥ ، ٣٥، ٣٥٠) و ٣٥٥) ( ٤: ٣٥٥) .

٥٦ - وحدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : حدثنا أحمد بن سليمان الحداد ، ببغداد ، قال : حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث ، قال : حدثنا أحمد بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن محمد ، قال : حدثنا آدم بن أبي إياس ، قال : حدثنا جعفر ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية (١) في قوله عز وجل : ﴿ وَإِنَّ الذِينَ أَرتُوا الكِتَابُ لَيَحَلَّمُونَ أَنه الحقي من ربهم ﴾ [ البقرة : ١٤٤] : يعلمون أنَّ الكِتَابُ المسجد الحرام كانت قبِلدٌ إبراهيم والأنبياء عليهم السلام ، ولكنهم تركوها عمدا (٢)).

٥٧ - وقوله: ﴿ وإنَّ فريقا مِنْهُمْ لَيَكُتُمونَ الحَقُّ ﴾ [ البقرة : ١٤٦] :
 يكتمون صفة محمد عليه السلام ، ويكتمونَ أنَّ الكَعْبَةُ البيتُ الحرامُ (٣) .

(٢) ذكره السيوطي في الدر المنشور (١ : ٣٥٥) ط. دار الفكر ، ونسبه لأبي داود في
 ناسخه ، وابن جرير عن أبي العالية .
 (٣) انظر الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>١) أبو العالية = رئيع بن مهران البصري : أحد الأعلام ، أدرك زمان النبي ﷺ وهو شاب ، وأسلم في خلاقة أبي بكر الصديق ، ودخل عليه ، وحفظ القرآن ، وقرأه على أبي بن كعب ، وتصدر الإفادة العلم ، وكان إماماً في القرآن والتفسير والعلم والعمل ، وفاته سنة تسعين من الهجرة على أرجع الاقوال ، وتروى عن أبي العالمية ، عن أبي تسخة كبيرة في التفسير ، إسنادها صحيح أخرج منها كثير من العلماء : الطبري ، وابن أبي حاتم ، والإمام أحمد ، والحاكم في المستدرك .

طبقات ابن معد ۱۱۲/۷۱ ؛ وطبقات خليفة ۲.۲ ؛ والتاريخ الكبير ۳۲۲/۳ ؛ والجرح والتعديل والمعارف 20٤ ؛ والمجرحة والتعديل والمعارف 20٤ ؛ والمجرحة والتعديل ٢٣/٠ و ٣٠/٣ ؛ والجرح والتعديل ٢٠/٠ و والتعديل ٢٣/٠ ؛ وطبقات الانتهاء للشيرازي ٨٨ ؛ واللباب ٢٣/٠ ؛ وحبقات الفقهاء للشيرازي ٨٨ ؛ واللباب ٢٩/١ ؛ وتذكرة المقاب الأسماء واللغات ٢/١//١ ؛ وتاريخ الإسلام ٢٩٩/٣ و ٤/٧٩ ؛ وتذكرة المفاظ ٢١٨/١ - ٢٢ ؛ وسير أعلام النبلاء ٢٠٧/٠ - ٢١٣ ؛ والبير ٢/٨٠١ ؛ وميزان وتقديب المهاب ٢٠٨٠ ؛ والإسابة ٢٠٨٠ ؛ والمابئة ٢٠٨٠ ؛ والإسابة ٢٠٨٠ ؛ والمنابئة ٢٠٨٠ ؛ والمنابئة ٢٠٨٠ ؛ والمنابئة ٢٠٨٠ ؛ وطبقات المقسرين للداوودي المفاظ للسيوطي ٢٢ ؛ وخلاصة تذهيب ٢٠٨١ ؛ وطبقات المقسرين للداوودي ٢١٠ ؛ وشارت الذهب ٢٠١١ .

 ٥٨ - ثم قال لنبيِّه عليه السلام: ﴿ فلا تَكُونَنَّ من المُمْتَرِين ﴾ { البقرة : ١٤٧} ، يقول : لا تكن في شك ٍ يا محمد أنَّ الكَعْبُةَ قبلتُكَ ، وكانت قبلةً الأنبياء قبلك (١) .

٥٩ - وبهذا الإسناد عن أبي العالية أنَّ موسى عليه السلام كانَ يصلى عندَ الصُّخْرَة ويستقبل البّبتَ الحرام ، وكانت الكعبة قبلته ، وكانّت الصُّخْرَةُ بينَ يديه ، فقال اليهود : بَيُّ (٢) بيننا (٣) وبينك مسجد صالح النبي عليه السلام .

. ٦ - فقال له (٤) أبو العالية : فإني صَلَّيْتُ في مَسْجد صالح وقبلتُه الكعبة

٦١ - قال الربيع : وأخبرني أبو العالية أنَّهُ رأى مَسْجِدَ ذي القرنين وقبلتُه الكعبة .

٦٢ - ولم يختلفوا في أنه (٥) استقبل في حين قدومه المدينة بيتَ المقدس ستة عشر شهرا ، أو سبعة عشر شهراً .

٦٣ - وقد ذكرنا اختلافهم في تاريخ صرف القبلة هناك أيضا (٦) ، ويأتي ذلك مجوداً في موضعه في هذا الكتاب ، عند قول سعيد بن المسيُّب (٧) : وصُرفَت القبلةُ قَبْلَ بدر بشهرين ، إن شاءَ اللَّه .

٦٤ - حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف ، قال : حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى ، قال : حدثنا أحمد بن زياد الأعرابي ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطى في « الدر المنثور » (١ : ٣٥٧) ، ونسبه لأبي داود في ناسخه ، وابن جرير عن أبي العالية .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، والبيُّ : الرجل الخسيس .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « بيني » ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) له : أي للربيع بن أنس . (٥) أنه : أي الرسول 👺 . (٦) التمهيد (٨: ٥٥).

<sup>(</sup>٧) الموطأ (١ : ١٩٦) ، في « كتاب القبلة » .

العطاردي ، قال : حدثنا يونس بن بُكير ، عن ابن إسحق ، قال : ثم إنَّ جبريل أتى النبي – عليه السلام – حين افتُوضَت الصَّلاةُ عليه فَهِمَزَ (١) له بعقبه في ناحية الرادي ، فانفجرتُ له عَيْنُ ما ، فَتَوَضَّأُ جبريل ومحمد ينظر : فوضًأ وجهه واستنشق ، ومضمض ، ومسحَ برأُسه وأذنيه ، وغسلَ يديه إلى المرفقين ، ورَجْلَيْهِ إلى المرفقين ، موجِلية إلى المرفقين ،

٦٥ - وهذا إنما أخذه ابن إسحاق - والله أعلم - من حديث زيد بن حارثة .

71 - وهو حديث حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا قاسم ابن أصبغ ، قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، قال حدثنا الحسن بن موسى ، قال : حدثنا عبد الله تهيعة ، قال : حدثنا عبد الله تهيعة ، قال : حدثنا عُمَيل بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن عُروة ، عن أسامة بن زيد ، عن أبيه زيد بن حارثة : « أنَّ النبي - عليه السلام - في أولِّ ما أوحي إليه أتاة جبريل قعلَمهُ الوضوء ، فلما فَرَغَ من الوضوء أخذ عُرفًا من ما ، فنصَاحَ بها قرَجه الله . (٣) .

٧٧ - ومعنى قوله : في أول ما أوحي إليه ، أي أوحي إليه في الصلاة .

٨٨ - وهذا يدلُّ على أنَّهُ لم يصلُّ صلاةً قط بغير طَهُور .

٦٩ - ولهذا قال مالك في حديثه عن عبد الرحمن بن القاسم (<sup>1)</sup> : حديث عقِد

<sup>(</sup>١) ( همز ) = ضغط ، أو ضرب .

<sup>(</sup>۲) (نضح) = رش ، وبابه : ضرب .

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في « مسنده » (٤ : ١٦١) ، وفيه : فعلمه الوضوء والصلاة ، ورواه البيهتمي في « السنن الكبرى » (١ : ١٦١ ، ١٦٢) عن رجل من ثقيف يقال له الحكم أو أبو الحكم ، عن أبيه .

وفي إسناده : عبد اللَّه بن لهيعة ، وحديثه حسن .

<sup>(</sup>٤) الموطأ (١ : ٥٣) .

١ - كتاب وقو ت الصلاة - (١) باب وقوت الصلاة - ١٨٥

عائشة حين فَقَدوا الشَّمْسَ وهم على غيرِ ماءٍ: فَنَزَلَتْ آيةُ التيمم (١١) ، ولم يَقُلُ : فنزلتُ آيةُ الوضوء .

. ٧ - وآيةُ الوضوء وإن كانت مدَّنية فإنما كان سبب نزولها التيمم .

٧١ - وسنوضح هذا المعنى في موضعه في هذا الكتاب ، إن شاءَ الله .

٧٢ – ويدلُّ على صحِّة قول من قال : فَنَزَلَتْ آية النيمم ، ولم يقل نزلت آية الوضوء فراراً من أن تُكونَ صلاته عليه السلام بغير وضوء مع حديث زيد بن حارثةً .

٧٣ - وهو معنى قول ابن إسحق مع ما ثبت عنه - عليه السلام - من نَقْلِ الآحاد العدول في ذلك - قوله : « لا يَقْبَلُو اللَّهُ صَلاةً بغير طهور ، ولا صدقةً من غُلول » (٢) .

٧٤ - حدثنا أبو زكريا يحبى بن محمد بن يوسف ، قال : حدثنا أبو يعقوب يوسف بن أحمد بن إبراهيم الترمذي ، يوسف بن أحمد بن يوسف بكة ، قال : حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، قال : حدثنا أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، قال : حدثنا أثيبة ابن سعد ،

<sup>(</sup>١) أنزل الله في التيمم الآية ٤٣ من سورة النساء ، والآية ٦ من سورة المائدة ، والمرجع أن المراد هنا آية المائدة ، لما ظهر للبخاري من أنها المرادة بغير تردد ، لرواية عمرو بن الحارث ، إذ صرح فيها بقوله : فنزلت : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا إِذَا قَمْتُم إِلَى الصَلاّة ﴾ ، الآية : انظر تنوير الحوالك (١ : ٧٥) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب « الطهارة » ح (٥٢٤) من طبعتنا ص (٢ : ٨) باب «وجوب الطهارة للصلاة » ، وصفحة (١ : ٤٠.٣) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه الترمذي في الطهارة ح (١) ، باب « ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور » ، ص (١ : ٥) وابن ماجه في الطهارة ح (١ : ٢٧٧) باب « لا يقبل الله صلاة بغير طهور » ، ص (١ : .١) ، والبيهقي في سننه الكبرى (٢ : ٢٥٥) ومعرفة السنن والآثار (٢ : ٤٧٧)

عن عبد الله بن عمر ، عن النبي عليه السلام ، قال : « لا يَقْبَلِ اللَّهُ صَلاَّةً بغير طهور ، ولا صَدَقَةً من غُلول » <sup>(١)</sup> .

٧٥ - وذكرنا في التمهيد كيف كان وَجْهُ تَأْخيرِ بني أمية للصلاة ، وذكرنا الحَبّر بنك أمية للصلاة ، وذكرنا الحَبّر بذلك مُسْنَداً وغير مسند من وجوه متى ، ونذكر ها هنا طرفًا من (٢) ذلك بعون الله تعالى .

٧٦ - حدثنا خلف بن قاسم الحافظ ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن رائد بدمشق ، قال : حدثنا أبو مُسهر ، قال : حدثنا أبو مُسهر ، قال : حدثنا أبو مُسهر ، قال : حدثنا أبع معبد بن عبد العزيز قال : كانوا يُؤخّرونَ الصلاة في أيام الوليد بن عبد الملك ، ويَستَحَلَقنَ النَّاسَ أنهم ما صلوا فأني عبد الله بن أبي زكريا فاستُحلَفَ أنه ما صلى ، فخلَفَ : ما صلى ، وقد كان صلى . وأتي مكحول فقبل له ، فقال : قلم جننا إذا ؟ فذكر سُنَيد : حدثنا أبو معاوية ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : رأيتُ سعيد بن جُسِر ، وعطا ، بن أبي رياح - وأخر الوليدُ بن عبد الملك الصلاة - فرأيتهما يُومنان في وقت الصلاة ، ثم جَلسنا حتى صلياً مَعهُ .

٧٧ – وذكر ابن أبي شيبة : حدثنا حُميد بن عبد الرحمن ، عن حَسن بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر ، قال : كان الحَجَّاج بِوْخُرُ الجُمْعَةَ ، فكنتُ أصلي أنا وإبراهيم التخعي ، وسعيد ابن جبير الظُهْرَ ، ثم نَتَحدَّثُ وهو يخطب ، ثم نُصلَي وخطها نافلة (٣) .

٨٧ - قال : وحدثنا محمد بن عبيد ، عن الزبرقان ، قال : قلت لشقيق : إن الحجاج يميت الجمعة ، قال : صلها في بيتك لوقتها ، ولا تَدَع الجُمَاعَة .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة .(٢) في ( ص ) : طرفا ذلك ، سقط .

ر المراكبي المراكبي

<sup>(</sup>٣) المصنف لابن أبي شيبة (٢ : ١٤٦) .

٧٩ - قال : وحدثنا اسماعيل بن عُتية ، عن ابن عون ، عن محمد بن سيرين قال : أطالَ بعض الأمراء الخطبة فَنَكَأْتُ (١) يدى حَتَّى أدميتها ، ثم قُمْتُ وَخَوَمُتُ وَأُخَذَتنه السِّياطُ ، فمضيتُ .

. ٨ - وقد ذكرنا في « التمهيد » (٢) أنَّ الوليد بن عُقبة ، وزياداً ، وغيرهما أخُّ وها قبل.

٨١ - حدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا إسماعيل امد اسحاق وأحمد بن زهير ، قالا : حدثنا الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا أبو هاشم الزعفراني عَمَّار بن عُمارة ، قال : حدثني صالح بن عُبيد ، عن قبيصة ابن وقاص ، قال :

قال رسولُ اللَّه ﷺ : « يكونُ عليكم أمراءُ من بَعدي يُوخِّرونَ الصلاةَ ، فهي لكم ، وهي عليهم ، فصَّلُوا معهم ما صلواً إلى القبلة » (٣) .

٨٢ - حدَّثنا أحمد بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن الفضل ، قال : حدثنا محمد بن جرير قال : حدثنا محمد بن سعيد ، قال : حدثنا محمد بن عمر ، قال : حدثنا ابن أبي سَبْرة عن المنذر بن عبد ، قال : ولَّى عمر بن عبد العزيز بعد صلاة الجمعة ، فأنكرتُ حَالَهُ في العصر .

٨٣ - وقد أوضحنا جهل عمر بن عبد العزيز ، والمغيرة بن شعبة لنزول جبريل - بمواقيت الصلاة في كتاب « التمهيد » (٤) ، وأنهما إنما جَهلا من ذلك نزول جبريل بفرض أوْقات الصلوات وكانوا يعتقدون ذلك منْ سُنَّة رسول اللَّه ﷺ؛

<sup>(</sup>١) (نكأتُ يدي) = حَكَنْتُها حَتَّى أَدْمَيْتَها ، وأصلُ النَّكْء : قَشْرُ القُرحة قبل أن تَبْرَأُ .

<sup>(</sup>۲) التمهيد (A: ٦٥ - ٦٢) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الصلاة - باب « إذا أخَّر الإمام الصلاة عن الوقت » وقال : يقولون : قبيصة بن وقاص له صحبة ، ورواه أحمد (٦ : ٧) عن امرأة عبادة بن الصامت ببعض خلاف

<sup>(</sup>٤) التمهيد (٨: ٦ ، ٦٦) .

لأنَّ القُرآن ليس فيه آية مفصحة بذلك ترفع الإشكال ، ولو كانَتْ فيه آية تُتلى ما جَهلها عمر بن عبد العزيز ولا مثله من العلماء .

٨٤ - وقد جازَ على كثيرٍ منهم جَهْل كثير من السنن الواردة على ألسنةِ خاصة العلماء .

٨٥ - ولا أعلم أحدا من الصحابة إلا وقد شَدُّ عنه بين علم الخاصة واردة بنقل الآحاد أشياء حفظها غيره ، وذلك على من بعدهم أُجُوزَ والإحاطة ممتنعة على كل أحد .

٨٦ - وفي هذا الحديث دليلً على أنَّ وقَتَ الصلاة من فرانضها ، وأنها لا تُجرئ قبل وقتها . وهذا لا خلافَ فيه بين العلماء إلا شيء روى عن أبي موسى الاشعري ، وعن بعض التابعين ، وقد انعقد الإجماع على خلافه ، فلم نَر لذكره وجها ؛ لأنَّه لا يصحُّ عندي عنهم . وقد صَحَّ عن أبي موسى خلافه بما يوافق الجماعة فصارً اتفاقا صحيحًا .

٨٧ - والوقتُ أُوَّلُ فرائضِ الصَّلاةِ ؛ لأنَّهُ لا يلزمُ الوضوءَ لها إلا بعد دخولِ وقتها ، والمتوضئ قَبَلَ الوَقْت مَتبرعُ مِبَادرٌ إلى فضل ، ومتاهَّبٌ لفرضٍ.

٨٨ - ومنَ الدليل أيضا على أنَّ الأوْقَاتَ أيضا من فَرائضِ الصلوات مع ماذكرنا من حديث الباب والإجماع - قول الله تعالى : ﴿ أَقُمِ الصَّلاةَ لِدلُّوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّبِلِ ، وقُرْآنَ الفَجْرِ ، إِنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كان مَشْهُودا ﴾ { الإسراء .
 ٧٨ } .

٨٩ - قال مالك : أوقاتُ الصَّلاة في كتاب اللَّه قوله تعالى : ﴿ أَقِم الصَلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ ، يعني ( الظُهْرُ والعَصْرُ ) ، ( إلى غَسَقِ الليلِ ) ، يعني المَّهْرُ والعَصْرُ ) ، ( إلى غَسَقِ الليلِ ) ، يعني المَّهْرِ ، وَلَوْلَانَ الفَجْر ) ، يعني صلاة الفَجْرِ .

. ٩ - وقد قال ذلك قبله جماعة من العلماء ِ بتأويلِ القرآن ، منهم : ابن عباس ومجاهد ، وعكرمة ، وغيرهم . ٩١ - وروى عن ابن عباس أيضا وطائفة أنهم قالوا : أوقات الصلوات في كتاب الله تعالى قوله : ﴿ قَسَبُحُونَ ﴾ [ الروم :
 ٧٧) . ( فحين تُمسُون ) : المغرب والعشاء ، و ( حين تُصبحون ) : الصبح ، ﴿ وَعَشِبًا ﴾ [ الروم : ٨٨) . العصر ، و ( حين تظهرون ) الظهر .

٩٢ - ثم قال : ﴿ مِنْ بَعْدِ صَلاة العِشاء ﴾ { النور : ٥٨ } .

٩٣ – وهذا كله قد جاءً عَنِ السُّلُف ، ولبس فيه ما يُقطع به ، ولا يُعتَمدُ عليه لأنُّ التُسْبِيحَ إذا أطْلِقَ عليه فإنما يُراه به الذكر : قول سبحان الله ، وهي كلمة تنزيه الله – تبارك اسمه – عن كل ما نزَّه عنه نفسه .

4 - وكذلك ظاهر قوله: ﴿ أَقَمِ الصَلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمِسِ إِلَى غَسَقِ اللَّهِلِ ﴾
 { الإسراء : ٧٨ } ، لو تُركنا وظاهر هذا القول لُوَجَبَتُ الصَّلَاةُ مِنَ الزوالُ عند من جَعلَ دُلوكها زوالَها إلى غَسَقِ اللَّيل ، فليس في محكم القرآن في أوقات الصلوات شيءٌ واضح يُعتَّمدُ عليه .

٩٥ - وأصبحُ ذلك نزول جبريل - عليه السلام - بأوقاتِ الصلوات مُفَسَّرةً ، وهي في الكتاب مُجْمَلَة .

٩٦ - وكذلك الصلاة والزكاة مجملات أوْضَحَها رسول الله ﷺ وبينها ، كما أمره الله بقوله : ﴿ وَأَنْزُلْنَا إِلَيْكَ الذَّكَرَ لِتُبِيَّنَ للنَّاسِ مَا نُؤَّلُ الِيهِم ﴾ { النمل : ٤٤} .

٩٧ - فَبَنِّنَهَا - عليه السلام - بالقول والعمل ، فمن بيانه - عليه السلام - ما نَقْلَهُ الآحادُ العُدُولُ ، ومنها ما أَجْمَعَ عليه السلفُ والخَلَفُ ، فقطعَ العُدُر ، ومنها ما اختلفوا فيه .

٩٨ – ونحن ذاكرونَ ما وَصَلَ إلينا علِمُهُ مِنْ إجْماعِهم في مَواقبِتِ الصلاة ، وما اختلفوا فيه من ذلك بعَوْنُ اللّه لا شريك له . . ١٩ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١

٩٩ - أَجْمَعَ علما السلمين أنْ أوَّلَ وقت صَلاةً الظَّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ عِن كَبْدِ السَّمَا، ووسط القبلة إذا استُوقئَ ذَلكَ في الأَرْضِ بالتفقُّد والتأمل ، وذلك ابتدا . وزيك ابتدا . وزيك ابتدا وزيادة الظل بعد تناهي نُقصانه في الشتا ، والصيف وإن كان الظلُّ (١) مخالفا في الصيف له في الشتا ، فإذا تَبَيِّنَ زوال الشمسِ عا ذكرنا أو بغيره فقد دَخَلَ وقتُ الظهر .

. . ١ - هذا ما لم يختلف فيه العلماءُ : أنَّ زوالَ الشمس أولُ وقت الظُّهْرِ ، وذلك تفسير لقوله تعالى : ﴿ أَتُمِ الصلاةَ لِدِلُوكِ الشمسِ ﴾ { الإسراء : ٧٨} ، ودلوكها عَبِلهُ عَبِدُ أَكْثِرُ أَهْلِ العلم ، ومنهم من قال : دلوكها : غروبها ، واللغة محتملة للقولين ، والأول أكثر .

١.١ - وكان مالك يستحب لساجد الجماعات أنْ يُوخّروها بعد الزوال حتى يكونَ القَيْي، وراعا ، على ما كتب به عمر إلى عُمّالِهِ وذلك عند مالك فيما روى عنه ابن القاسم صيفا وشتاء (٢) .

١. ٢ - وروى غيره عن مالك أن أحَبَّ الأمْرِ إليه في أوقات الصلوات :
 البدار (٣) إليها في أوائل أوقاتها إلا الظُهْر في شِدَّ الحَرِّ ، فإنه يُبرد (٤) بها .

١.٣ - قال أبو الفرج : قال مالك : أولًا الوَقْتِ أَفْضَلُ في كُلُّ صَلاةٍ ،
 إلا الظُهْرَ في شدَّة الحَرَّ .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « الصيف » وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٢) كتب الفاروق عمر إلى عماله : « صلوا الظّهر إذا كان الفي - ذراعاً » موطأ مالك
 (١ : ١) .

<sup>(</sup>٣) البدار : الإسراع ، مصدر بادر .

<sup>(</sup>٤) يبرد بها : يؤخرها حتى يخف الحر ، من قولهم : أبرد ، إذا دخل في آخر النهار .

١٠ - وفي كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري: أن صل الظهر إذا (١٤) الشهر (١٦).

٥ . ١ - وسنبين معنى الحديثين عن عُمَرَ بَعْدُ إن شاءَ الله .

١.٦ - واختلفوا في آخر وقت الظهر ، فقال مالك وأصحابه : آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد الغدو (٣) الذي زالت عليه الشمس ، وهو أول وقت العصر .

١.٧ - وبذلكَ قال ابن المبارك وجماعة .

٨ - ١ - واستحبُّ مالكُ لمساجد الجماعات أنْ يُؤخُّرُوا العَصْرَ بعد هذا المقدار
 قليلا .

٩. ١ - وهذا كله آخر الوقت المختار ، وكذلك هو ما دامَت الشَّمْسُ بَيْضًا ءَ نَقَيْهُ لأهلِ الرفاهية (٤٠) ، وأما أهلُ الضرورات ومَنْ لهمُ الاَشترالُ (٥٠) في الأوقاتِ فسيأتي ذكر حكمهم في موضعه إن شاءَ الله.

. ١٨ - وفي الأحاديث الواردة بإمامة جبريل ما يوضّعُ لَكَ أَنُّ { آخر } وَقْتَ الظُّهْرِ هو أُوَّلُّ وَقَٰتِ العَصْرِ ، لأَنَّهُ صَلَّى بالنبي عليهما السلام - الظُّهْرَ في اليوم الثاني في الوقتِ الذّي صَلَّى فيه العَصْرَ بالأمْس (٢) .

<sup>(</sup>١) كذا في ( ص ) وفي مصنف عبد الرزاق ( ١ : ٣٦٥ ) : « إذا زالت » . و ( زاغت ) = مالت عن كبد السماء .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (١ : ٣٦٥) ، والمحلى (٣ : ١٨٥) .

<sup>(</sup>٣) الغدو : أول النهار .

<sup>(</sup>٤) أصل الرفاهية : لين العيش . ويريد بأهل الرفاهية خلاف أصحاب الضرورات .

<sup>(</sup>٥) من لهم الإشتراك في الأوقات : هم الذين يباح لهم شرعا الجمع بين الصلوات .

 <sup>(</sup>٦) يشير إلى ما سبق من قوله في الحديث ، ص ١٤ : « ثم أتاه من الغد حين كان ظل
 کل شي، مثله ، فقال : يا محمد صل الظهر . . . » .

١١١ - وقال الشانعي ، وأبو ثور ، وداود : آخر وقت الظهر إذا كان ظل كُل شيء مثله ، إلا أن بين آخر وقت الظهر ، وأول وقت العصر ناصلة ، وهي (١٦) أن يزيد الظل أدنى زيادة على المثل (١٦)

١١٧ - وحجتهم حديث أبي قتادة عن النبي عليه السلام أنه قال : « ليس التغريط في النّرم ، إنما التّغريط في البتنظة على من لم يُصل الصلاة حتى يَدخُل وَقَال الأخرى (٣) .

١١٣ - وهذا عندهم فيما عدا الصبح للإجماع في الصبح أنَّها يَخْرُجُ وَقْتُهَا بطلوع الشمس . فإن لم يدخل وقتُ الأخرى فلا (عَ) .

١١٤ - ومن حُجْتهم أيضا حديث عبد الله بن عَمْو عن النبي - عليه السلام- أنه قال : وَقُتَ الظهْرِ ما لم يَدْخُلُ وَقُتُ العَصْرِ (٥٠) .

۱۱۵ – وقد ذكرنا حديث أبي قتادة <sup>(٦)</sup> ، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طرق في كتاب « التمهيد » <sup>(٧)</sup>

في الأصل: هو ، وهو تحريف . (۲) الأم (۱: ۷۳) .

<sup>(</sup>٣) رواه بطوله مسلم في كتاب الصلاة رقم (١٥٣٤) من طبعتنا ص (٢ : ٧٧٧ - ٩٧٧) ، باب و قضاء الصلاة الفائدة واستحباب تعجيل قضائها » ، وهر الحديث ذو الرقم (٢٩٨) ، باب و قضاء الصلاة الفائدة واستحباب تعجيل قضائها » ، وهر الحديث ذو (١٩٨٨) ، والبيهقي في سننة الكبرى (١ : ٣٧٨) ، والبيهقي في سننة الكبرى (١ : ٣٧٨) ، وفي و معرفة السنن والآثار » (٣ : ٤٠٤ ، ٥١٧١) .

<sup>(</sup>٤) سقط من ( ص ) : « فلا » بعد كلمة « الأخرى » ، والسياق يقتضيها .

<sup>(</sup>٥) من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب و أوقات الصلوات الحمس » ص (٢ : ١٨٨) من طبعتنا ، وأبر داود في الصلاة ، حديث (٢٩١) ، باب « في المواقيت » (١ : ١٩٠) ، والنسائي في الصلاة (١ : ١٩٠١) باب « آخر وقت المغرب » ، والإمام أحمد في « مسئده » (٢ : ٢١٣) .

<sup>(</sup>٦) حديث أبي قتادة قال : قال رسول الله ﷺ :

و ليس في النوم تغريط ، ولكن التغريط على من لم يُصلل الصلاة حتى تجيء الصلاة الاخرى ، وقد تقدم في الفقوة : (۱۱۲) ، وتخريجه ، وقد ذكره المصنف في و التمهيد ، (١/ ١٧٥) بإسنادين عن شيوخه . (٧) تقدم في الحاشية قبل السابقة .

١١٦ - وقال الثوريُّ ، والحسنُ بن صالح ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وأحمد بن الحسن ، وأحمد بن واسحق بن راهويه ، ومحمد بن جرير الطبري : آخرُ وقُت الطُهْرِ إذا كان ظلُ كُلُّ شيء مثلُهُ ، ثم يدخل وقت العصر .

١١٧ – ولم يذكروا فاصلة ، إلا أنَّ قَوْلَهُمْ : ثُمَّ يَدْخُلُ وَقَتُ العَصْرِ يقتضي الفاصلة .

١١٨ - وقال أبو حنيفة : آخِرُ وَلَمْت الظّهْرِ إذا كان ظلُّ كُلّ شيء مثليه ،
 فَخَالَفَ الآثارَ والناس ، لقولِه بالمثلين في آخر وقت الظهر ، وخَالفَهُ أَصْحَابُهُ
 في ذلك (١١) .

١٩٩ - وذكر الطحاوي رواية أخرى عن أبي حنيفة (٢): أنه قال: آخرٌ وَقْت الظُّهْرِ حِينَ يصير ظلُّ كل شيء مثله ، مثل قول الجماعة . ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظلُّ كُلُّ شيء مثليه.

. ١٢ - فَتَرَكَ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ وَقْتَا مُفْرَدًا لا يصلحُ لأحدهما ، وهذا لم يتابَعْ عليه أيضا .

١٢١ - وأما أوَّلُ وَقْتِ العَصْرِ فقد تَبَيِّنَ مِنْ قولِ مالك ما ذكرنا فيه ،ومن قولِ الشافعي ومَن تَابَعَهُ على ما وصَفناه ، ومِنْ قَوَّلِ سَائرِ الْعلماءِ أيضا في مراعاةٍ الميل من الظل ما قد بيناه ، وهو كله معنى متقارب .

<sup>(</sup>١) في « البحر الرائق » (١ : ٢٤٥) روايتان عن أبي حنيفة :

<sup>(</sup> الأولى ) : رواها محمد عنه ، وهي ما ذكره المصنف هنا .

<sup>(</sup> والثانية ) : رواها الحسن : إذا صار ظل كل شيء مثله سوى . القيء : وهو قولهما ، وهذا رأي الصاحبين المفتى به عند الحنفية والأئمة الثلاثة .

وظاهر الرواية وهو رأّي أبي حنيفة : أن آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء مثليّه . إلا أنَّ هذا الرقت هو وقت العصر بالاتفاق ، فَتَقَدُّمُ الصلاة عن هذا الرقت ، لأنَّ الأخذ بالاحتياط في باب العبادات أولى . ولا مخالفة للآثار حيث ذكر أن آخر وقت الظهر هو كذا

<sup>(</sup>٢) شرح معاني الآثار للطحاوي (١ : ١٥٩) باب « مواقيت الصلاة » .

١٢٢ – وقال أبو حنيفة : أوَّلُ وَقْت العصر من حين يصير الظل مثلين .

۱۲۳ – وهذا خلاف الآثار ، وخلاف الجمهور ، وهو قول عند الفقهاء من أصحابه وغيرهم مهجور .

١٧٤ - واختلفوا في آخر وقت العصر ، فقال مالك : آخر وَقْتِ العَصْرِ أَنْ يَكُونَ ظِلَّ كُلَّ شيءٍ مِثْلَيْهُ بعد القَدْرِ الذي زالتُ الشَّمْسُ عليه .

١٢٥ - وهذا عندنا محمولً من قوله على الاختيار ، وما دامت الشَّمْسُ بَيْضًا ، نقية فهو وقتُ مختار أيضاً لصلاة العصر عنده وعند سائر العلما .

١٢٦ - وأجمع العلماء أنَّ مَن صَلَّى العَصْرُ والشَّمْسُ بَيْضاءَ نقبة لم تدخلها صُدْرٌة فقد صلاها في وقتها المختار ، وفي ذلك دليلُ على { أنَّ } (١١ مُراعاة الملين عندهم استحبابٌ .

١٢٧ - قال ابن عبد الحكم عن مالك في آخر وقت العصر : أن يكونَ ظِلُّ كل شيء مثلبه بعد القدرِ الذي زَالتُ عليه الشمسُ .

١٢٨ - وقال محمد ابنه : القامتان في وقت العَصْرِ مذكورتان عن النبي
 علبه السلام - (٢) وعن بَعْض الصحابة .

١٢٩ – قال : وهو قولُ مالك ٍ وأصحابه ، وبه نأخذ .

. ١٣ - وفي المدُونة <sup>(٣)</sup> قال ابن القاسم : لم يكن مالك يذكر القامتين في وقت العصر ، ولكنه كان يقول : والشمس بيضاءُ نقية .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من (ص).

 <sup>(</sup>٢) في السنن الكبرى للبيهقي (١: ٣٦٦) في حديث إمامة جبريل للنبي ﷺ أنه قال:
 « ثُمُّ صَلَّى بي العَصْرُ حِينَ صَارَ ظِلِّ كُلُّ شَيءٍ مِثْلَيْهِ » .

<sup>(</sup>٣) المدونة (١ : ٥٦) باختلاف يسير .

١٣١ - وقال ابن القاسم ، عن مالك : آخِرُ وَقُتِ العَصْرِ اصْفِرارُ الشمس .

١٣٢ - وقال ابن وهب ، عن مالك : الظهرُ والعَصْرُ آخر وتتهما غروب لشمس .

۱۳۳ - وهذا كله لأهل الضرورات : كالحائضِ ، والمغمى عليه ، ومن يعيد في الوقت (۱) .

١٣٤ - وقال الثوري : إِنْ صَلاَّها ولم تتغير الشمسُ فقد أجزأه ، وأحَبُّ إلَي أنْ يصلبها إذا كان ظله مثله إلى أن يكون ظله مثلبه .

١٣٥ - وقال الشافعيُّ (٢) : أول وقتها في الصيف إذا جاوزَ ظِلُّ كُلُّ شيءٍ مثله بشيء ما كان ، ومن أخَّرَ العَصْرَ حتى يجاوز ظل كل شيءَ مثلبه في الصيف ، أو قدر ذلك في الشتاء فقد فاته وقت الاختيار ، ولا يجوز أن يقال : فاتَهُ وَقَتُ العَصْرِ مُطلقا كما جازَ عَلَى الذي أخَّرَ الطُّهْرَ إلى أَنْ جَاوَزَ ظِلُّ كُلُّ شيءٍ مثله .

١٣٦ - قال : وإنما قلت ذلك لحديث أبي هريرة عن النبي - عليه السلام - أنه قال : « مَنْ أُدُرُكَ رَكْعَةً من العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبُ الشَّمْسُ فَقَدْ أُدْرُكَ العَصْرَ » (٣) .
 العَصْرَ » (٣) .

<sup>(</sup>١) يرى أكثر الفقها ، : أن صلاة العصر تكره في وقت اصفرار الشمس لقوله ﷺ : وتلك صلاة المخافق ، يجلس برقب الشمس ، حتى إذا كانت بين قرئي الشبطان ، قام فنقرها أربط الا يذكر الله إلا قليلا ، في وقد المعسر ما المصدر الله الله عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه ، وفي معناه حديث آخر عن أبي هربرة ، ونيده فعل النبي ﷺ في حديث بريدة و أن النبي ﷺ صلى العصر في اليوم الثاني ، والشمس بيشا، نقية لم تخالطها صفرة » .

<sup>(</sup>٢) « الأم » للشافعي (١ : ٧٣) ، باب « وقت العصر » .

<sup>(</sup>٣) ﴿ الأَمْ ۚ (١ : ٣٧) في آخر باب ﴿ وقت العصر ۚ ، والحديث أخرجه مالكُ في ﴿ وقوت الصلاة ، حديث رقم (٥) ص (١ : ١) ، والبخاري في ﴿ الصلاة ، حديث (٧٩) باب ﴿ من أدرك من الفجر ركعة ، فتح الباري (٢ : ٥٦) ، ومسلمٌ في كتاب =

١٣٧ - وَحُجَدُّ مَنْ ذَهَبَ إلى هذا المعنى الأحاديثُ في إمامة جبريل ، مع حديث العلاء ، عن أنس ، وحديث أبي هريرة هذا .

١٣٨ - وعلى هذا التَّأُوبِلِ تُسْتَعْمَلُ الأحاديثُ كُلُها ، ومذهب مالك يدلُّ أيضا على ذلك .

١٣٩ - وقال أبو يوسف ، ومحمد : وقت العصر إذا كان ظِلُّ كُلُّ شيءٍ قامته فيزيدُ على القامة إلى أن تَتَغَيَّر الشَّمْسُ (١١) .

. ١٤ – وقال أبو ثور : أوَّلُ وَقَتْهَا إذَا صارَ ظِلُّ كُلَّ شيءٍ مثله بَعْدَ الزوال ، وزادَ على الظلَّ زيادة تتبين إلى أن تَصفَّرُ الشَّمْسُ .

١٤١ - وقول أحمد بن حنبل : آخرُ وقت العَصْرِ ما لم تصفر الشمس .

١٤٢ - وقال إسحاق بن راهويه : آخَرُ وقتِ العَصْرِ أَنْ يُدْرِكَ المصلي منها رَكْمَةً قَبْلُ الغروب .

١٤٣ – وهو قول داود لكل الناس : معذور وغير معذور ، صاحب ضرورة وصاحب رفاهية ، إلا أنَّ الأَفْضَلَ غيره .

١٤٤ -- وعند إسحاق بن راهويه أيضاً : أُوَّلُ الوَقْتِ .

و الصلاة ، باب « من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ، (١ : ٤٢٤) من طبعة عبد الباتي ، والترمذي في باب « من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس»، والنسائي في الصلاة باب « من أدرك ركعتين أو ركعةً من العصر » ، وابن ماجه في «الصلاة » ، حديث (١٩٩٦) باب « وقت الصلاة في العذر والضرورة » (١ : ٢٢٩) ، وموقعه في سنن البيهقي الكبرى (١ : ٣٧٩) ، والسنن الصغير له (١ : ٢١٩) ، ومعرفة السنن والآثار (٢ : ٢٣٩) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : على القامة أن تغيرت ، سقط وتحريف .

١٤٥ - وقال الأوزاعي : إِنْ رَكَعَ رَكْعَةً قَبْلَ غُروبِها ، وركعةً بعد غروبها فقد أَدْرَكُها .

١٤٦ - وحجته حديث أبي هريرة عن النبي عليه السلام : « مَنْ أدرك رَكُفَةً من العَصْرِ <sup>(١)</sup> قَبْلَ أَنْ تَغْرُبُ الشَّمْسُ قَقَدْ أُدْرُكَ العَصْرَ » .

١٤٧ - واختلفوا في آخِرِ وَقَتِ المغرب بعد إجماعهم على أنَّ وقتها غروب الشمس .

١٤٨ - فالظاهر من قولِ مالك أنَّ وَقُتْهَا وقتُّ واحدٌ عند مغيبِ الشمس ، وبهذا تَواتَرَتِ الرواياتُ عند .

١٤٩ – إلا أَتُمُّ قال في « الموطل » : « فإذا غابَ الشُّفَقُ فقد خَرَجَ وَقْتُ المُغْرِبِ وَدَخَلَ وَقْتُ العِشاءِ » <sup>(٢)</sup> .

. ١٥ - وبهذا قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وابن حي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، والطبري ، كل هؤلاء يقولون : آخرُ وقتِ المغرب مغيب الشفق ، والشفق عندهم الحُمرة .

101 - وحجتهم في ذلك حديث أبي موسى الأشعري ، ومثله حديث بُريدة الأسلمي أن رسول الله عليه السلام صلاها عند سؤال السائل عَنْ مواقبت الطلمي أن رسول الله عليه السلام صلاها عند سؤال السائل عَنْ مواقبت الصَّلُوات فلم يرد عليه شيئا ، وأمَرَ بلالا فأقامَ الفَهِرَ حينَ انشقُ الفَجْرَ وَالنَّاسُ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهم بَعْضًا ، ثم أمرهُ فَأقامَ الظُهْرَ حينَ وَالتَّاسُ ، ثُمُّ أَمْرَهُ فَأقامَ الظُهْرَ حينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ، ثُمُّ أَمْرَهُ فَأقامَ الغَبِ حينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ، ثُمُّ أَمْرَهُ فَأقامَ الغَبْرَ مِن الغَد حتى انصوفَ ثُمُّ أَمْرَهُ فَأقامَ الغَلْهَرَ حتى كان قريبًا من منها والقائل يقول : طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَت ، ثُمْ أَخُرُ الظَهْرَ حتى كان قريبًا من

<sup>(</sup>١) في الأصل : ركعة قبل ، سقط .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ١٣ ، وقد ذكر المؤلف كلام مالك بالمعنى .

العَصْرِ ، ثم أَخَّرَ العَصْرَ حتى خرجَ منها والقائل يقول : احمرَّت الشَّمْسُ ثم أَخَّرَ المُعْسُ ثم أَخَرَ العَامَ عتى كانَ ثلث الليل ، ثم أُصَبَّحَ المَارِبَ عتى كانَ ثلث الليل ، ثم أُصَبَّحَ فدعا السائلَ فقال له : الوقتُ فيما بين هذين (١١) .

١٥٢ - وقد ذكرنا إسناد الحديث ، وحديث بُرَيْدة وغيرهما بهذا المعنى في التمهيد (٢) .

١٥٣ – قالوا : وهذه الآثار أولى من آثارٍ إمامة جبريل ؛ لأنها مُتَأخِّرَةُ بالمدينة ، وإِمامةً جبريل كانت بمكة ، والآخِر من فِعلهِ أُولَى ؛ لأنه زيادةً على الأول .

١٥٤ - واحتجُّوا بحديث عَبْد الله بْنِ عَمْرو بن العاص ، وفيه : « وَوَقْتُ المغرب ما لمْ يسقط الشُّقْقُ » (٣) .

١٥٥ - وحديثُ أبي بَصْرة الغفَاريّ <sup>(٤)</sup> : أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ لما صَلَى العُصْرَ قال : « لا صَلَاةً بَعْدُها حتى يَطْلَعَ الشَّاهِدُ » <sup>(٥)</sup> .

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب « المساجد ومواضع الصلاة » ، الحديث (١٧٨) ، ص (١ :
 ٤٢٩) ، من طبعة عبد الباقي ، باب « أوقات الصلوات الخمس » .

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٨ : ٨) .

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب الصلاة ، حديث (١٣٥٩ - ١٣٦٠) من طبعتنا ، باب و أوقات الصلوات الخمس ۽ (٢ : ٥٥.) ، وأبو داود في الصلاة (٣٩٦) ، باب و في المواقيت » (١ : ٩٠.١) ، والنسائي في الصلاة (١ : ٩٠.١) ، باب و آخر وقت المغرب ۽ ، والإمام أحد في و مسنده ۽ (٢ : . ٢١) ، ورقم (٢٩٦٦) من طبعة شاكر .

<sup>(</sup>٤) اسمه : حُمِيل بن يَصْرُة = أبر يَصْرُة الغفاري ، له ترجمة في أسد الغابة (٢ : ١٦) ومستده في تحقق الأشراف (٣ : ٨٤) ، له حديث واحد - هو هذا - في صحيح مسلم (٥) رواه مسلم في كتاب الصلاة - باب « الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها » عن

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في كتاب الصلاة - باب « الاوفات التي نهي عن الصلاء فيها » عن قتيبة ، عن لبث ، وعن زهير بن حرب ، والنسائي في الصلاة - باب « تأخير المغرب » عن قتيبة .

١٥٦ - والشاهدُ : النجم .

١٥٧ - وحديث عائشة وأنس بن مالك عن النبي عليه السلام : إذا حَضَرَتِ
 العُشاءُ وأقيمتِ الصَّلاةُ فَابْدَءُوا بالعَشاءُ (١) .

١٥٨ - وكُلُّ ذلك يَدُلُّ على سَعَةِ الرَقْتِ ، وقدْ قَرَأُ فيها بالطُور وبالصافَاتِ والأعرافِ .

۱۵۹ - وقد ذكرنا الآثار بها كلها في « التمهيد » (۲).

. ١٦ – وقال الشافعيُّ في وقت المغرب قولين :

(۱) حدیث عائشة رواه مسلم فی کتاب الصلاة رقم (۱۲۲۱) من طبعتنا ص (۲ : (70.0) ), (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0) , (70.0

وأخرجه البخاري في الأذان من أبواب الصلاة حديث (١٧٢) ، باب « إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة » ، وموضعه في مسند الشافعي (١ : ١٢٥) ، وفي سنن البيهقي الكبرى (٣ : ٢٧) ، ومعرفة السنن والآثار (٤ : ٥٩٥١) .

<sup>(</sup>٢) ذكره المصنف في « التمهيد » (٨: ٨٢ - ٨٣) .

١٦١ - ( أحدهما ) أنه ممدود إلى مغيبِ الشُّفْقِ كما نَزَعَ إليه <sup>(١)</sup> مالك في «الموطأ» <sup>(٢)</sup> .

١٩٢ - ( والآخر ) - وهو المشهور عنه -أنَّ وَقَتْهَا واحدٌ لا وَقَتْ لها غيره في الاختيار ، وذلك حين تَجبُ (٣) الشمس (٤) .

١٦٣ - قال : وذلك بَيِّنُ في إمامة جبريل .

١٦٤ - قال : ولو جاز أنْ تُقاسَ المواقبتُ لقبلَ : لا تفوت حتى يدخلَ أول
 وقت العشاء ؛ قبل أن يصلّي منها ركعة كما قال في العصر ، ولكنَّ المواقبتَ
 لا تذخذ قباساً .

١٦٥ - وقال الثوري : وقتُ المغربِ إذا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فإنْ حَبَسَك عُدْرٌ
 فأخُرْتُها إلى أنْ يغيبَ الشُقْقُ في السُقْرِ فلا بَأْسَ بها ، وكانوا يَكْرُهونَ تَأْخيرُها

١٦٦ - قال أبو عمر : المشهورُ من مذهب مالك ما ذَهَبَ إليهِ الشافعيُّ والثَّرْرِيُّ في وَقْت المغرب .

١٦٧ - والحُجَّةُ لهم أنَّ <sup>(٥)</sup> كُلُّ حديث ذكرناهُ في « التمهيد » في إمامَة جبريل - على تواترها - لم تختلف في أنَّ للمغرب وَقَتَّا واحدا .

١٦٨ - وقد رُوي مثل ذلك عن النبي - عليه السلام - من حديث أبي هريرة
 وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وكلهم صَحبهُ بالمدينة ،

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « به » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك (١ : ١٣) .

<sup>(</sup>٣) وجبت الشمس : غابت .

<sup>(</sup>٤) قاله الشافعي في « الأم » (١ : ٧٣) باب « وقت المغرب » .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : « والحجة لهم كل » .

وحَكَى عَنْهُ صلاتَهُ بها ، وأنَّهُ لَمْ يُصَلُّ المغربَ في الوقتين ، لكن (١) في وقت واحد ، وسائر الصلوات في وقتين .

١٦٩ – على أنَّ مِثْلَ هذا يؤخذ عَمَلا ، لأنه لا يُغْفَلُ عنه (٢) ، ولا يجرزُ جَمَلُهُ ولا نسيانُهُ .

١٧. - وقد حَكَى محمد بن خويز منداد (٣) البصري المالكي في كتابه في « الخلاف » (٤) : أنَّ الأمصارَ كلها بِأَسْرِها لم يَزَلُ المسلمون فيها على تعجيلِ المغربِ والمبادرة إليها في حين غروبِ الشَّمْسِ ولا تَعْلَمُ أُحداً مِنَ المسلمينَ أُخَرَ إِلَيْها في حين غروبِ الشَّمْسِ (٥) .

۱۷۱ - وفي هذا ما يكفي مع العمل بالمدينة في تعجيلها ، ولو كان وقتها واسعًا لعمل المسلمون فيها كعملهم في العشاء الآخرة وسائر الصلوات من أذان واحد من المؤذّين بعد ذلك وغير ذلك عما يحملهم عليه أتساع الرقت .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « إلاً » وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) نی ( ص ) : « عنه » وهو تحریف .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : « محمد بن خواز بن بنداذ » وهو تحريف .

 <sup>(3)</sup> هو محمد أبر بكر بن خويز منداد ، وهو محمد بن أحمد بن عبد الله ، وعلى كتبه بخطه : محمد بن أحمد بن علي بن إسحق ، كما ذكره ابن فرحون في الدبياج .

كنيته أبر عبد الله ، تفقّه على الأبهري ، وله كتاب كبير في « الحلاف » ، وكتاب في «أصول الفقه » ، وكتاب في « أحكام القرآن » ، وعنده شُواذٌ عن مالك .

وله اختيارات ؛ كقوله في أصول الفقه : إن العبيد لا يُدخلون في خطاب الأحرار ، وإن خير الواحد يوجب العلم ، وفي بعض مسائل الفقة حكايةً عن مالك في التيمم أنه يرفعً الهدتَ ، ولم يكن بالجيد النظر ، ولا قويٌّ للفقه ، وقد قال فيه الباجي أبو الوليد : لم أسمع له في علماء العراق ذكراً .

الديباج المذهب (٢ : ٢٢٩) ، وشجرة النور الزكية (١ : ٣ . ١) .

<sup>(</sup>٥) ذكره المصنف أيضاً في « التمهيد » (٨ : ٨٤) .

١٧٢ - وفي هذا كله دليلً على أنَّ النبي - عليه السلام - لم يَزَلُ يُصلّيها وقتا واحداً إلى أن مات ، عليه السلام .

١٧٣ - ولو وسُعَ لهم لا تسعوا ، لأنَّ شأنَ العلماءِ الأخذُ بالتوسعةِ .

١٧٤ – وهذا كُلُّهُ على وَقُهِتِ الاختيارِ والترغيبِ في هذه الصلاة ، فالبدارَ إلى الوقت المختار .

١٧٥ - وقد زدنا هذا المعنى ببانا في « التمهيد » ، وذكرنا الآثار المُستُدَة بهذا المعنى هناك أيضا والحمد لله (١) .

١٧٦ - وَأَجْمَعُوا على أَنَّ وَقْتَ العشاءِ الآخَرَةِ للمقيمِ مغيب الشفق الذي هو الحُمْرَةُ ، هذا قول مالك ، والشاقعي ، والثوري ، والأوزاعي ، وأكثر العلماءِ في الشفق .

١٧٧ - وقال أحمد بن حنبل: أما في الحضر فأحَبُ إليُّ ألاً يُصلي حتى يَذْهَبَ البياضُ ، وأما في السُّذَرِ فيجزئه أن يُصلي إذا ذَهَبَتِ الحُمْرُةُ .

١٧٨ - واختلفوا في آخر وقتها ؛ فالمشهورُ من مَذْهَبِ مالك في آخر وقت العشاء في السفر والحضر لغير أصحاب الضرورات ثلث الليل ، ويستحبُّ لأهلَ مساجدً الجماعات ألا يُعجَّلوا بها في أوَّلُ وقتها إذا كانَ ذلك غير مُضِرَّ بالناسِ ، وتأخيرها قليلا أفضل عنده .

 ١٧٩ - وقد رُوي عنه ما قدمناه : أنَّ أوائلَ الأوقاتِ أحبُّ إليه في كل صلاة إلا في الظهر في شِدَّةِ الحر ، فَإِنَّها يُبرد بها .

. ١٨ - وأما رواية ابن وَهْب ، عن مالك قال : وَقَتْهَا من حين يغيبُ الشُّقَقُ إلى أن يطلعَ الفجرُ - فإنما ذلك لمن له الاشتراكُ من أهْلِ الضرورات .

<sup>(</sup>١) في « التمهيد » (٨ : ٨٤ – ٨٦) ومواضع أخرى .

١ - كتاب وقو ت الصلاة - (١) باب وقوت الصلاة - ٢٠٣

١٨١ - وقال أبو حنيفة وأصحابه : المستحبُّ في وُقْتِها إلى ثُلْث اللّبل (١١) .
 ويُكرُهُ تأخيرها إلى بعد نصف الليل ، ولا تفوتُ إلا بطلوع الفجر .

١٨٢ - وقال الشافعي (٢) : آخِرُ وقتها أنْ يمضي ثُلْثُ اللَّبِلِ ، فإذا مَضَى ثُلُثُ اللَّبِلِ ، فإذا مَضَى ثُلُثُ اللَّبِلِ فلا أراها إلا فائتة ، يعني وقتها المختار ، لأنَّهُ ممن يقولُ بالاشتراكِ لأهل الضرورات .

١٨٣ - وقال أبو ثور : وقتها من مغيبِ الشُّغَقِ إلى ثُلُثِ اللَّبْلِ .

١٨٤ - وقال داود : وَقُتُهَا من مغيبِ الشُّفُقِ إلى طلوعِ الفَجْرِ .

١٨٥ - قال أبو عمر : في أحاديث إمامة ِجبريل من رواية ابن عباس وجابر -ثلث الليل .

١٨٦ - وكذلك في حديث أبي موسى بالمدينة للسائل.

۱۸۷ - وفي حديث أبي مسعود الأنصاري ، وحديث أبي هريرة - : ساعة من اللمل. .

١٨٨ - وفي حديث عبد الله بن عمر : ونصف الليل .

١٨٩ - وحديث على مثله .

. ۱۹ – وحديث ابن عمر مثله .

۱۹۱ - وكلها مسندة . وقد ذكرتها في كتاب « التمهيد » بأسانيدها (٣) .

 <sup>(</sup>١) المستحب في وقتها أي وقتها المختار عند الحنفية إلى ثلث الليل أو نصفه ، لحديث أي هريرة : « لولا أن أثنُ على أمّني لأمّرتهم أن يُؤخّرُوا العشاءَ إلى ثلث اللّبل أو نصفه » { رائة أحد ، والترمذي وصححه - نيل الأوطار (٢ : ١١) }.

 <sup>(</sup>٢) قاله الشافعي في « الأم » (١ : ٧٤) ، باب « وقت العشاء » .

<sup>(</sup>٣) كل هذه الأحاديث ذكرها المصنف في « التمهيد » (٨: ٩٢ - ٩٤) .

١٩٢ - وَرَوَى أَبُو سَعِيدَ الخُنْدُرِي ، وأبو هريرة عن النبي – علميه اللام – قال : « لولا أَنْ أَشُقُ على أُمْني لاُخُرِّتُ العشاء إلى نصف اللَّبِلُ » (١٠) .

١٨٢ - وفي حديث أبي هريرة : إلى ثُلُث الليل .

۱۸۳ – وهذا يحتملُ الوجهين ؛ لأنه يَدلُ على أن الاختيار : التعجيل (٢) خوف المشقة .

١٨٤ - وأَجْمَعُوا على أَنْ أُولًا وَقَتِ صلاً الصَّبِّعِ طلوعِ الغَجْرِ وانصداعه (٣) . وهو البياضُ المعترض في الأفق الشرقي في آخرِ الليل ، وهو الفجرُ الثاني الذي ينتشرُ ويظهر ، وأنَّ آخرَ وقتها طلوعُ الشَّمْسِ .

١٩٥ - إلا أنَّ ابن القاسم رَوَى عن مالك : آخر وقتها الإسفار .

١٩٦ - وكذلك حكى عنه ابن عبد الحكم : أنَّ آخرَ وقتِها : الإِسفارُ الأعلى

١٩٧ - وقال ابن وهب : آخرُ وَقْتِها طلوعُ الشُّمْس .

١٩٨ - وهو قول الثّوري والجماعة ، إلا أنَّ منهم من شَرَط إدراك ركعة سَها.
 قبل الطلوع على حسب ما مضى في العصر .

 ١٩٩ - قال الشافعي : لا تفرت صلاة الصبيح حتى تطلع الشمس قبل أن
 يدرك منها ركعة بسجودها ، فمن لم تكمل له ركعة قبل طلوع الشمس فقد فائته (٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب و الجمعة ۽ حديث (٨٨٧) ، باب و السواك يوم الجمعة » فتح الباري ( ٢ : ٣٧٤ ) ، ومسلم في الطهارة باب و السواك ۽ ( ١ : ٢٠) ) من طبعة عبد الباقي ، والبيهقي في و السنن الكبرى ۽ (١ : ٣٧٦) ، ومعرفة السنن والآثار (٢ : (٢) في ( ص ) : و والتعجيل ۽ .

<sup>(</sup>٣) ( انصداعه ) = انشقاقه ، وإسفاره ، ووضوحه .

<sup>(</sup>٤) قاله الشافعيُّ في « الأم » (١ : ٧٤) ، باب « وقت الفجر » .

١ - كتاب وقو ت الصلاة - (١) باب وقوت الصلاة - ٢٠٥

. . ٢ - وهو قولُ أبي ثور ، وأحمد وإسحاق ، وداود ، والطبري ، وأبي عبيد .

٢.١ - وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم يُفْسِدونَ صلاةً من طلعت عليه الشَّمْسُ وهو يصليها (١) ، وسيأتي ذكر حجتهم ، والحجة عليهم في حديث زيد ابن أسلم (٢) .

٢.٢ - وأما قول عُروة : « ولقد حَدَثَتني عائشة أنَّ رسول الله ﷺ كان يصلي العَصْرُ والشمس في حُجَرَتها قَبْل أَنْ تَظَهَرَ - فمعناهُ عندهم : قَبْل أَن يَظَهَرَ الطَّلُ على جُدُرها .

٢.٣ - وكل شيءً علا شَيْنًا فقد ظَهْرَ عليه ، قال الله تعالى : ﴿ فما اسطاعُوا أَنْ يَظْهُرُو ﴾ (١٣) { الكهف : ٩٧ أي يعلوا عليه .

٤ . ٢ – وقال النابغة الجَعدي :

بلغنا السَّماءَ مَجــدُنا وجُــدودُنا وإِنا لنرجُو فوقَ ذلك مَظهَرا (٤)

أى مُرْتَقى وعلوا .

٢.٥ - وقبل : معناه أن يخرجَ الظلُّ من قاعَةٍ حُجُرتها .

٢.٦ - وكل شي، خَرَج أيضا فقد ظَهَرَ ، والحجرة : الدار ، وكلُّ ما أحاطَ به
 حائطً فهو خُجْرَةً .

<sup>(</sup>١) الدر المختار (١ : ٦٧٧) .

 <sup>(</sup>٢) يأتي في الحديث رقم (٥) من أحاديث موطأ مالك ، وبعده التصوص ابتداءً من رقم
 (٢٧٤) وما بعده في هذا المجلد .

 <sup>(</sup>٩) الآية الكرية (٩٧) مخن سورة الكهف ، وفي ( ص ) : « فما استطاعوا » وهو
 تحريف .

<sup>(</sup>٤) الأغاني (٤: ١٢٩) .

٢.٧ - وفي الحديث دليلً على قصر بنيانهم وحيطانهم ، لأنَّ الحديث إِنما قُصدً
 به تعجيلُ العصر ، وذلك إنما يكون مع قصر الحيطان .

٢.٨ - وإنما أرادَ عروة بذلك لِيُعلم عمر بن عبد العزيز عن عائشة : أنَّ النبي
 كان يُصلي العَصْرُ قَبْل الوقت الذي أخُرَّعا إليه عمر .

٢.٩ - وقد ذكرنا في كتاب « التمهيد » (١) عن الحسن البصري قال : كنتُ أدخل ببوتَ أزواج النبي ﷺ وأنا مُحتَلِم فأنالُ سُقُفها ببدي ، وذلك في خلاقة عثمان .

. ٢١ - وقال الأوزاعي : كان عمر بن عبد العزيز يُصَلِّي الظُّهْرَ في الساعة الثامنة ، والعصر في الساعة العاشرة <sup>(٣)</sup> حين يَدْخُل <sup>(٣)</sup> ، حَدَّثْني بذلك عاصِم ابن رَجَا بن حَيْوةً .

۲۱۱ - قال أبو عمر : هذه حاله إذ صار خليفة ، وحَسْبُكَ به اجتهاداً في خلافته (<sup>1)</sup>.

٢١٧ - روى اللبث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة عن عائشة أنها
 قالت : « إِنَّ رسولَ الله ﷺ كَانُ يُصَلِّى العَصْرُ والشمسُ في حُجْرَتِها لم يَظْهَرِ
 الفيءُ مِنْ حُجْرَتِها » .

٢١٣ – ورواه ابن عُبَينَة ، عن الزُهْرِيّ ، عن عروة ، عن عائشة قالت : « كان رسولُ الله ﷺ ، يُصلّ والشمسُ في حجرتي بيضاء نقية ، لم يَظهر النّيء ، بعد » .

<sup>(</sup>۱) « التمهيد » (۸ : ۸۸) .

<sup>(</sup>٢) في التوقيت العربي أذان المغرب الساعة (١٢) من كل يوم .

<sup>(</sup>٣) حين يدخل وقت العصر .

<sup>(</sup>٤) التمهيد (٨: ٩٧) أيضاً.

٣١٤ - وفي رواية معمر لهذا الحديث عن ابن شهاب ، قال : قال عمر لعروة: انظر ما تقول يا عُروة : كذلك انظر ما تقول يا عُروة : كذلك حدثنى بَشير بن أبي مسعود الأنصاري ، فما زال عمر يَعتلمُ وَقَتَ الصَّلاة بعلاَمة حَتَّى فَارَق الدُّنْيا .

٢١٥ - وقد رُوي أنه ولَى بعْدَ الْجُمَعَةِ ، فأنكرت حاله في العصر .

٢١٦ – وفيه دليلً على قبول خبر الواحد ، لأنَّ عُمر قَبِلَ خَبَرَ عُرُوةَ وَحُدَّةُ فيما جَهِلَ مَن قَبِلَ خَبَرَ عُرُوةَ وَحُدَّةً فيما جَهِلَ مِنْ أَمْرٍ دينه – وهذا منا على التنبيه ، فإنَّ قبولَ خَبَرَ الواحد مستفيضً عند الناس ، مستعمل لا على سبيل الحجة ، لأنَّا لا نقول : إنَّ خَبَرَ الواحد حُجُمَّةً في قبول خبر الواحد على من أنكره .

۲۱۷ – وقد أفردنا للحُجَّة في خبر الواحد كتابا (١) ، والحمد لله ، وفيه ما كان عليه العلماء من صحبة الأمراء .

۲۱۸ - وكان عمر بن عبد العزيز يصحبه جماعة من العلما ، منهم رجا ، بن حَبْوة ، وابن شهاب ، وعُرْوة ، وعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود ، وأخْلَق بالأمير إذا صَحَتَ العلماءَ أنْ يكونَ عَدْلاً فاضِلاً .

۲۱۹ – وروى حماد بن زيد ، عن محمد بن الزبير ، قال : دخلت على عمر ابن عبد العزيز فسألني عن الحَسن كما يَسْأَلُ الرجل عن وَلَده ، فقال : كيف طُعمَته (۲) ؛ وهل رأيته يدخل على عدي بن أرطاة ؟ وأين مُجَلِسَهُ منه ؟ وهل رأيته يدخل على عدي بن أرطاة ؟ وأين مُجَلِسَهُ منه ؟ وهل رأيته يُنط م.

. ٢٢ – وقد أُوضحنا هذا المعنى في كتاب « جامع العلم وفضله » وما ينبغي في روايته وحمله .

<sup>(</sup>١) انظر تقدمتنا للكتاب في فصل : مصنفات ابن عبد البر

<sup>(</sup>٢) الطعمة : الوجه الذي يتكسب منه .

٢٢١ - كانوا يقولون : خَيْرُ الأمراء مَنْ صَحِبَ العلماء ، وَشَرُّ العلماء من
 صَحِبَ الأمراء : إلا مَنْ قال بالحقَّ ، وأَمَرَ بالعروفِ ، وأعانَ الضعيفَ .

## \* \* \*

## حديث ثان (\*)

٣ - مَالِك ، عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار ، أَنَّهُ قَال : جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : فَسَالَهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةٍ الصَّبْعُ . قَالَ : فَسَكَتَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : فَسَكَتَ

(\*) المسألة - ٧ - يبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس . والفجر الصادق : هو البياض المنتشر ضوء معترضاً في الأفق . ويقابله الفجر الكاذب : وهو الذي يطلع مستطيلاً متجهاً إلى الأعلى في وسط السماء ، كذنب السرحان ، أي الذنب ثم تعقيه ظلمة . والأول : هو الذي تتعلق به الأحكام الشرعية كلها من بدء الصوم ووقت الصبح ، وانتهاء وقت العشاء ، والثاني : لا يتعلق به شيء من الأحكام ، بدليل قوله عليه السلام : « الفجرُ قَجْرُان : فَجِرُ يحرُمُ الطّمامَ وَعَلُ فيه الصلاةُ ، وَفَجِرُ تَحَرُمُ فيه الصَّلاةُ - أي صلاة الصبح - وبحلُّ فيه الطعام » .

والسرحان مشترك بين الذئب والأسد ، والمراد أنه يشيه ذنب السرحان الأسود ، لأن الفجر الكاذب بياض مختلط بسواد ، والسرحان الأسود : لونه مظلم ، وباطن ذنبه أبيض .

قال الجمهور غير الحنفية : التغليس بصلاة الصبح أفضل ، واستحب الحنفية الإسفار (التأخير للإضاءة) بصلاة الصبح ددليلهم قوله تلك : و أسفروا باللَّجُر فإنَّهُ أعظمُ للأخِر » رواه سبعة من الصحابة وهم : رافع بن خديج عند أصحاب السنن الأربعة ، وبلال ، وأنس ، وقتادة بن النحمان ، وابن مسعود ، وأبر هريرة ، وحواء الأنصارية . قال الترمذي : حديث صحيح ( نصب الراية ١ : ٢٣٥) .

انظر في هذه المسألة : اللباب ( ١ : ٦٩) وما يعدها ، فتح القدير ( ١ : ١٥٦) ) وما يعدها ، نصب الراية (١ : ٢٤٤) ، الشرح الكبير والدسوقي (١ : ١٧٩) ، الشرح الصغير (١ : ٢٢٧) ، مغني المحتاج (١ : ١٣٥) ، المهذب (١ : ٥٣) ، المغني (١ : ٣٨٥ ، ٣٨٥ – ٣٦٥) ، كشاف القناع (١ : ٢٩١ – ٢٩٥) ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي صفحة (٣٦٨) من طبعتنا الثانية التي صدرت (١٩٨٩) . عَنْهُ رَسُولُ اللّه ﷺ . حَتَّى إذَا كَانَ مِنَ الْغَدَ ، صَلّى الصَّبْعَ حِينَ طَلْعَ الْفَجُرُ . ثُمُّ قَالَ : « أَيْنَ السَّائِلُ اللّهَ إِنْ مُثَلِّ : « أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ ؟ » قَالَ : هأَنَذَا يَا رَسُولَ اللّهِ ! فَقَالَ : « مَا بَبْنَ هذَيْنِ وَقْتُ » (أَ) .

### \* \* \*

۲۲۲ - لَمْ يَخْتَلَف الرُّواةُ عن مالك في إرسال هذا الحديث (۲) ، وقد يَتُصلُ معناه من وجوه شتى : من حديث جابر ، وحديث أبي موسى ، وحديث عبد الله ابن عمر ، وحديث بُريَّدة الأسلمي ، إلا أنَّ فيها سؤالُ السَّائِل لِرَسُول الله ﷺ عن مَوَاقيت الصَّلاة جَمُلَة ، وإجابتُه فيها كُلُّها على حسب ما ذَكَرناه من ذلك في « التمهيد » (۳) ، وقبها كلها في الصبح معنى حديث مالك هذا .

7۲۳ - وقد روي حُميدُ الطويل ، عن أنس بن مالك (٤) أنَّ رجلا سَأَلُ النَّبيّ
 عليه السلام - عن صلاة الصبح ، فذكر مثل مرسل عطاء بن يَسار هذا سواء ، وقد ذكرنا حديث حُميد من وجوه في « التمهيد » (6) .

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ ، في باب « وقوت الصلاة » ، رقم (٣) ، ووصله مسلم من حديث أبي موسى ( عطولًا ) وفيه ذكر أوقات الصلوات المحسى ، في كتاب الصلاة ، حديث رقم (١٣٦٧) ، ص (٢ : 6٨٥٥) من طبعتنا ، باب « أوقات الصلوات الحسى » ، ويرقم (١٣٦٧) من كتاب المساجد من طبعة عبد الباقي ، ورواه أبر داود في الصلاة (٣٩٥) ، باب « في المواقيت » (١ : ٨٠١ - ١٠) ، والنسائي في الصلاة (١٤) (٢٩١) .

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٣ : ١٦٣ ) من طريق خُميد الطويل عن أنس ، وفي (ه : ٣٤٩ ) من طريق سليمان بن بُريدة ، عن أبيد .

<sup>(</sup>٢) وهو أول حديث في « الموطأ » من مراسيل عطاء بن يسار .

<sup>(</sup>٣) التمهيد (٤ : ٣٣١) وما بعدها .

 <sup>(4)</sup> مسند الإمام أحمد (٣ : ١١٢) . وأخرجه أيضاً : البزار بسند صحيح ، وأخرجه كذلك : الطيراني في الكبير والأرسط من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن حارث بسند حسن ، ومن حديث زيد بن حارثة عند أبي يعلى والطيراني . الزرقاني (١ : ١٧) .

<sup>(</sup>٥) التمهيد (٤ : ٣٣٢) .

٢٢٤ - وبلغني أنَّ سفيانَ بن عُبَينَة حَدَّثَ بهذا الحديث عن زَيْدُ بن أسلمَ ، عن عطاء ، عَن يسار ، عن أنس بن مالك ، عن النبي عليه السلام . والصحيحُ في حديثِ عطاء الإرسالُ ، كما رواه مالك ، وحديث خميد عن أنس متصلُ صحيحٌ

 ٢٢٥ - في هذا الحديث من الفقه : تأخيرُ البيانِ عن وَفْتِ السُّوالِ وقتُ آخرَ يجبُ فيه فعل ذلك .

٢٢٦ – فأمًّا تأخيرُ البيانِ عن حين تكليفِ الفعل والعملِ حتى يُنْقَضي وَقَتْهُ فغيرُ جائزِ عند الجميع .

٢٢٧ - وهذا بابٌ طال فيه الكلام بَيْنَ أهل النَظرِ مِنْ أهلِ الفقه ، وقد أُوضَحْنَاهُ في « التمهيد » (١) .

77 - وقد يكون البيانُ بالفعلِ - فيما سبيله العَمَلُ - أَثَبَتَ في النَّفُوسِ من القَوَّلِ ، دليلُ ذلكَ قول رَسولُ اللَّه  $\frac{3}{4}$  : « ليس الخَبَرُ كالمعاينة »  $\frac{7}{4}$  رواه ابن عباس ، عن النَّبيُّ  $\frac{3}{4}$  ، لم يَرْهُ عَبْرُهُ .

٢٢٩ - وفي هذا الحديث أنَّ أولَّ وقَت صَلاة الصَّبْعِ طلوعُ الفجرِ ، وأن آخرَ وقتها ممدودُ إلى آخرِ الإسفارَ على ما مضى في الحديثُ الذي قبلَ هذا .

. ٢٣ - ولا خلاق بين علماء المسلمينَ في أنَّ أوَّلَ وَقَتَ صلاةِ الصُّبحِ طلوعُ الفَجْرِ على ما في هذا الحديث ، وظهورةُ للعَّيْنِ .

٢٣١ - والفجرُ هر أوَّلُ بياضِ النهارِ الظاهرِ في الأَفقِ الشرقيُ المستطير (٣) المنيش ، تُسمَّيه العَرَبُ : الخَيْطُ الأَبْيضُ .

<sup>(</sup>١) التمهيد (٤ : ٣٣٤) وما بعدها .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في « مستده » (١ : ٢١٥ ، ٢٧٢) ، وإستاده صحيح . طبعة شاكر (١٨٤٢ ، ٢٤٤٧) .

<sup>(</sup>٣) ( المستطير ) = المنتشر .

١ - كتاب وقد ت الصلاة - (١) باب وقوت الصلاة - ٢١١

٢٣٧ - قال الله عز وجل: ﴿ حَتَّى يَتَبَيّنَ لَكُم الخَيطُ الأَبيض من الخَيطُ الأَبيض من الخَيطُ الأَسُودَ ﴾ [البقرة: ١٨٧] يريد بيَاضَ النهار من سَواد اللّيلُلِ.

۲۳۳ – وقال أبو داود الإيادي <sup>(١)</sup> :

فلما أضاءَتْ لنا سُدْفَةً ولاعَ من الصُّبْعِ خَبْطُ أنارا (<sup>٢)</sup>

۲۳٤ - وقال آخر :

قد كاد يبدو أو بدت تباشره وسُدف اللَّيْلِ البَّهيم ساتِره (٣)

٢٣٥ - وسمَّته أيضا : الصَّديع ، ومنه قولهم : انصدع الفَجْرُ .

٢٣٦ - قال بشر بن أبي خازم ، أو عمرو بن مُعَديكرب :

به السِّرْحانُ مُفْتَسِرِشًا يَسدَيْهِ كَأَنَّ بياضَ لَبته الصَّدِيعُ (٤)

٢٣٧ - وشبهه الشماخ بَمُفْرق الرأس لمن فرَقَ شَعْرَهُ ، فقال :

إِذَا ما اللَّيْلُ كَانَ الصُّبْحُ فيه أَشَقُ كمفرقِ الرأسِ الدَّهِينِ (٥)

(١) في التمهيد : « أبو دؤاد » .

(٢) السدنة: الظلمة ، ويريد بالخيط المنير : ضوء الصبح ، شبهه به لدقته . وانظر
 اللسان ( خبط ) .

(٣) لحميد الأرقط ، كما في اللسان (سدف) ، واقتصر هناك على رواية الشطر الثاني
 (٤) السرحان : الذئب ، وقيل : الأسد ، واللبة : وسط الصدر ، وينسبه في اللسان

(ع) الشركان ، الدنب اوليين ، العلم الوليم المستعار عمر المكان عمرو ، وهو تحريف . (صدع ) إلى عمرو بن معد يكرب ، وفي (ص) عمر مكان عمرو ، وهو تحريف .

(٥) رواه في الأساس ( شق ) كما هنا ، ورواية الديوان (٩٦) :

إذا ما الصبح شق الليل عنه أشق كمفرق الرأس الدهين

وبعده :

رأيت عسرابة الأوسى يسمو إلى الخيسرات منقطع القرين وشق الليل عن الصبح : طلع . وأشق : أكثر طلوعا . ومفرق الرأس : وسطه حيث يفترق الشعد . ٢٣٨ - ويقولون للأمرِ الواضح : هذا كفَلق (١١) الصبيع ، وتباشيرِ الصبيع ،
 وكانبلاج الفجر .

۲۳۹ - وقد زدنا هذا بيانا في « التمهيد » (۲) .

. ٢٤ - وفي قوله ﷺ : « ما بينَ هَذين وَقْتُ » دليلٌ على سَعَة الوَقْتِ في الصَّبِّع وفي غيرها من الصَّلواتِ على ما قَدْ أُوضَعْنا فيما مضى من الأوقاتِ .

٢٤١ – ونزعَ بقولِهِ : « ما بَيْنَ هذين وَقَتْ » إلى <sup>(٣)</sup> جَعْلِ أُوَّلِ الوَّقَتِ كَآخَرِهِ في الفَضْلُ .

7٤٢ – ومال إلى ذلك يَعْضُ أصحاب مالك ، وقال به أهلُ الظاهرِ ، وخَالفهم جمهور العلماء ، وزَرَعُوا بأشياء قَدْ ذَكَرْتُهَا في « التمهيد » (٤١ ، وعُمَدْتُهَا أَنَّ المبادرِ إلى أداء قَرْضه في أول الوقت – أفضل من المتأني به ، وطالب (٥٠) الرُّحْصة في السَّعَة فيه ، بدليل قوله عز وجل : ﴿ فاسْتَيْقُوا الحَيْراتِ ﴾ [ البقرة : الرُّحْصة في السَّعَة فيه ، وسابقُوا إلى مَغْفِرةً مِنْ رَبَّكُم ﴾ [ الحديد : ٣١) .

٣٤٣ - وقال - عليه السلام - : « أُوَّلُ الوَقْتِ رِضُوانُ اللَّهِ ، وآخِرُهُ عَلْوُ اللَّهُ (لاَّ) .

<sup>(</sup>١) الفلق : المراد به النور ، وهو في الأصل : الصبح .

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٤ : ٣٣٥) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : من ، وهو تحريف .

<sup>. (</sup>TTV : £) (£)

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : « وطلب » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي في أبواب الصلاة رقم (١٧٢) ياب « ما جاء في الوقت الأول من الفضل » ص (١ : ٣٢١) ورواه الحاكم في المستدرك (١ : ١٨٩) بلفظ : « خبر الأعمال الصلاة في أول وقتها » وقال : يعقوب بن الوليد هذا شيخ من أهل المدينة . سكن بغداد ، وليس من شرط هذا الكتاب إلا أنه شاهذ . وتعقيه الذهبي ققال : « يعقوب : كذاب » . =

٢٤٤ - وقال - عليه السلام : ۖ أَفْضَلُ الأعْمال : الصلاةُ لأوَّل وَقْتَها » (١) .

۲٤٥ - وقد ذكرنا الحديث في « التمهيد » (٢).

٢٤٦ - واختلفَ الفقهاءُ في الأَفْضَل منْ صَلاة الصُّبح ، فَذَهَبَ الكوفيونَ ، وأبو حَنيفَةً ، وأصحابه ، والتُّوريُّ ، والحسن بن حَيٌّ ، وأكثرُ العراقبين إلى أنَّ الإسْفَارَ بها أفضلُ من التَّعْليس في الأزمنة كُلُّهَا : الشِّتاء والصَّيف.

ثم قال البيهقي : « هذا حديثٌ يعرف بيعقوب بن الوليد المدني ، ويعقوب منكر الحديث » ضعفه يحيى بن معين ، وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ ، ونسبوه إلى الوضع ، تعوذ بالله من الخذلان .

وقال الزيلعي في نصب الراية (١ : ١٢٧) : « قال ابن حبان : يعقوب بن الوليد كان يضع الحديث على الثقات ، لا يصح كتب حديثه إلا على سبيل التعجب ، وما رواه إلا هو » وقال أحمد : كان من الكذابين الكبار . وقال أبو داود : ليس بثقة ، وقال النسائي : متروك الحديث .

(١) رواه أبو داود في الصلاة باب المحافظة على وقت الصلوات . عن محمد بن عبد الله الخزاعي والقعنبي ، كلاهما عن عبد الله بن عمر ، عن القاسم بن غنام ، عن بعض أمهاته ، عن أم فروة – وقال الخزاعي : عن عمة له يقال لها : أم فروة ، وقد بايعتُ النبيُّ ﷺ – بــ والترمذي فيه ( الصلاة ) باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل. عن أبي عمار الحسين بن حريث ، عن الفضل بن موسى ، عن عبد الله بن عمر العمري ، عن القاسم بن غنام ، عن عمته أم فروة – وكانت قد بايعت النبي ﷺ – به ، ولم يقل : « عن بعض أمهاته » . وقال : لا يُروى إلا من حديث العمري ، وليس ( هو ) بالقوى في الحديث ، واضطربوا في هذا الحديث . رواه { وكيع } وأبو نعيم ، عن العمري ، عن القاسم بن غنام ، عن بعض أمهاته ، عن أم فروة . ورواه الليث بن سعد ، عن عبيد الله بن عمر العمري ، عن القاسم بن غنام ، { عن جدته الدنيا ، عن جدته أم فروة . ورواه قزعة بن سويد ، عن عبيد اللَّه بن عمر عن القاسم بن غنام } ، عن بعض أمهاته ، عن أم فروة .

<sup>=</sup> وقد ذكره البيهقي في السنن الكبرى (١ : ٤٣٥) من طريق أحمد بن منيع أيضاً ، ونقل عن ابن أبى عدى الحافظ أنه قال : « هذا الحديث بهذا الإسناد باطلٌ » .

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٤: ٣٤١) .

٢٤٧ – واحتجُّوا بحديث رافع بن خديج عن النبي عليه السلام : « أَسْفُرُوا بِالصَّبْح ، فَكُلْما أَسْفَرْتُمْ فَهُو أَعظمُ للأَجْرِ » (١١) .

٢٤٨ - وقد ذكرنا هذا الحديث وَبيُّنَا عِلْتَهُ على مَذْهَبِ مَنْ عَلَلُهُ في
 « التمهيد » (٢).

٢٤٩ - وذكروا عن علي ، وابن مسعود ؛ أنهما كان يُسْفِرانِ بالصُّبْعِ جدا (٣) .

وحديث رافع يدور على عاصم بن عمر بن قتادة ، وليس بالقويُّ ، رواه عنه محمد بن إسحاق ، وابن عجلان ، وغيرهما :

أخيرنا أحمد بن قاسم ( بن عبد الرحمن قراءً منى عليه ) أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن ابن عجلان ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن رافع بن خديج ، قال قال رسول الله ﷺ : و أسفروا باللّجر ، فكلّما أسترَّتُم فهو أعظمٌ للأجر » وهذا أحسن أسانيد هذا الحديث

وقد رواه بَقية بن الرَّليد ، عن شُعبة ، عن داود البصري ، عن زيد أسلم ، عن محمود بن لبيد ، عن رافع بن خديج ، عن النبي ﷺ بمعناه . وهذا إسنادٌ ضعيفٌ ، لأنَّ بقبة ضعيف ، وزيد بن أسلم لم يسمع من محمود بن لبيد .

 (A) انظر « الأم » (٧ : ١٦٥) ، و « معرفة السنن والآثار » (٢ : ٢٧٨٦) ، والتمهيد (٤ : ٣٣٩) .

<sup>(</sup>۱) أفرجه الإمام أحمد في مسنده (٤: ١٥٣ - ١٤٣) في مسند رافع بن خديج رضي الله عنه ، والدارمي في السنن (١: ١٧٧٠) في كتاب « الصلاة » باب « الإسفار بالفجر » وأبو داود في الصلاة الحديث (١٤٤٤) باب « في وقت الصبح » ، والترمذي في جامعه حديث (١٥٤) باب « الإسفار بالفجر » ص (١: ٢٨٩) ، وقال : حديث حسنُ صحيح ، والنسائي في كتاب « المراقبت » (١: ١٢٧) باب « الإسفار » ، وإبن ماجه في الصلاة حديث (١٧٢) باب « وقت صلاة الفجر » ص (١: ٢٨١) ، وصححه ابن حبان ، على ماذكره الهيشمي في موارد الطمأن ص (١٨٩ حديث (٢٦٢) ، وموقعه في سأن البيهقي الكبرى (١: ٢٥٤) ، والمازمي في الاعتبار ص (٢٦١) وقال : هذا حديث حسن على شرط أبي داود ، أخرجه في كتابه عن إسعاق بن إساعيل ، عن سفيان .

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر في « التمهيد » (٤ : ٣٣٨ - ٣٣٨) :

. ٢٥ - وكان مالك ، والليث بن سعد ، والأوزاعي ، والشافعي ، يَذْهُبونَ إلى أنَّ التَّغْلَيَس بِصَلاةِ الصَّبْعِ أَنْضَلُ ، وهُو قُولُ أَحَمد بن حنبل ، وأبي ثور ، وداود بن علي ، وأبي جَعفر الطبري (١) .

٢٥١ - وَمَنْ خُجَّتهم حديثُ عائشةً : « أَنَّ رَسولَ اللَّه - عليه السلام - كان يُصلِّي فَيَنْصَرَفُ النَّساءُ مُتَلَفِّعات بمُروَطهنٌ ، ما يُعْرَفْنَ منَ الغَلس » (٢) .

٢٥٢ - وذكروا عن أبي بكر ، وعمر أنهما كانا يغلَّسان ، وأنَّهُ لما قُتلَ عمر أَسْفَرَ بِها عثمان .

٢٥٣ – ولم يَخْتَلَف المسلمونَ في فَضْل البدار إلى المغرب ، وكذلكَ ساثر الصلوات في القياس عند تعارض الآثار.

٢٥٤ – وقد أُوْضَحْنا معنى الإسفار في قوله : أَسْفُرُوا بِالفجر في « التمهيد » (٣) ، واختصار ذلك أنَّ الإسفار : التَّبيِّن ، والتَّبين بالفَجْر إذا انْكَشَفَ واتَّضَحَ لَيْلاً يصلَّى في مثله من دُخُول الوقت ، ومنْ ذلك قَوَّلُ العرب : أَسْفَرت المرأةُ عن وَجْههَا : إذا كَشَفَتَ عَنْهُ .

# حديث ثالث

٤ - مَالِكَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد ، عَنْ عِمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ ٱلنَّبِيِّ ﷺ ، أَنِّهَا قَالَتُ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَّيُصَلَّى الصُّبِّحُ ، فَيَنْصَرِكُ ٱلنِّسَاءُ مُتَلَفِّعاتِ بِمُرُوطِهِنٌّ ، مَا يُعْرِّفْنَ مِنَ ٱلْغَلِسِ (٤)

<sup>(</sup>١) انظر المسألة رقم (٢) .

<sup>(</sup>٢) يأتي الحديث بعد الفقرة (٢٥٤) ، برقم (٤) .

<sup>(</sup>٣) « التمهيد » (٤ : ٣٣٥ – ٣٣٠) .

<sup>(</sup>٤) تقدمت المسألة ضمن المسألة رقم – ٢ – والحديث في موطأ مالك ، رقم (٤) في كتاب « وقوت الصلاة » ، وأخرجه مسلمٌ في الصلاة حديث (١٤٣.) باب « استحباب =

۲۵۵ - روی یَحیی بن یحیی : « مَتَلفَقَات » = بالفاء ، وتابَعَهُ طائفَةً من رُواةَ الموطا ، وأكثرُ الرواة علی « مَتَلَفَعات » بالعین ، والمعنی واحد ، والمُرُوط : اُکُسِیَّةُ الصُّوفِ ، وقد قبِلَ : المِرط : کساء صوف سَدَاه (۱۱) شعر .

٢٥٦ - وفي هذا الحديث: التغليس بصلاة الصبيح ، وهو الأفضلُ عندنا ، لائها كانت صلاة رسولِ الله ، وأبي بكر ، وعمر ، ولفظ حديث عائشة هذا يدلُ على أنهُ كان الأغلبُ من فعله ، والذي كان يُدارم عليه ؛ لقولها : كان رسولُ الله يصلي الصبيح في وقت كذا ، أو على صفة كذا يدلُّ على أنَّ ذلك فعلهُ دَهْرَهُ أَوْ أَكْرَ دَهْرِه ، والله أعلم .

٢٥٧ – وإلى التغليس بها ذَهَبَ مالكُ ، والشافعيُّ ، وأحمدُ بن حنبل ، وعامَّةُ فقهاء الحجاز ، وهو الأفضَلُ عندهم ، وبه قال داود .

٢٥٨ – وذهبَ الكوفيُّونَ إلى الإسفار <sup>(٢)</sup> بها على ما قدمنا ذكره عنهم <sup>(٣)</sup> وهو أقْضَلُ عَنْدُهُمْ من قول طاوس ، وإبراهيم ، وجماعة .

٢٥٩ – وقال الطحاوي (١): إنما تتفق معاني آثار هذا الباب بأن يكونَ دخوله عليه السلام – مُعَلِّسًا ، ثم يطبل القراءَ حتى ينصرف عنها مُسفراً .

<sup>=</sup> التبكير بالصبح في أول وقتها ، وهو التغليس ، وبيان قدر القراءة فيها » ص (٢ : ٩١) من طبعتنا ، وصفحة (١ : ٤٤٦) من طبعة عبد الياقي .

وأخرجه النسائي في الصلاة (١ : ٢٧) باب « التغليس في الحضر » .

ورواه ابن ماجه في الصلاة حديث (٦٦٩) باب و وقت صلاة الفجر ، (٢٠. : ١) .

رود والطحاري في « شرح معاني الآثار » (١ : ١٧٦) ، والبيهقي في « معرفة السان والآثار » (٢ : ٢٧٥٨) .

<sup>(</sup>١) السُّدَى في الثوب = خلاف لحمته .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : إلى أن الإسفار ، وتبدو ( أن ) هنا مقحمة .

<sup>(</sup>٣) في الحديث السابق .

<sup>(</sup>٤) في « شرح معاني الآثار » (١ : ١٧٩) .

. ٢٦ - وهذا خلاف قول عائشة ؛ لأنها حَكَتْ أَنَّ انصرافَ النساءِ كان وهــنً لا يُعرَفن من الغلس .

٢٦١ - وَلَوْ قَرَأَ - عليه السلام - بالسُّورِ الطَّوالِ مَا انصرفَ النَّاسُ إلا وهم قَدْ أُسفروا بل دَخُلُوا في الإسفار جداً .

٢٦٢ - ألا ترى إلى أبي بكر حينَ قرأ بالبقرة في ركْفتْي صَلاة الصّبيح فانصرف ، فقبل له : كادَتِ الشّبْسُ أَنْ تطلع ، فقال : لو طُلَقَتْ لما وَجَدَتْنَا غافلينَ (١) ؟

٣٦٣ - ورواه ابن عُبينَة ، وغيره ، عن ابن شهاب ، عن أنس : أنهُ صَلَى خَلْفَ أبي بِكُمْرٍ ، فذكره .

٢٦٤ - وذكر عبد الرزاق ، عن ابن جُريج قال : قلت لعطاء : أيُّ حين أحب إليك : أن أصلَي الصُّبَحَ إماماً وخلوا (٢٦) ؟ قال : حين يَنْفَجُرُ الفَجْرُ الآخرُ ، ثم تطولُ القراءَ والسجود حتى تَنْصَرِفَ منها وقد تبلَّج النهار وتنامُ (٣) الناس (٤) .

٢٦٥ - ولقد بلغنَي أن عمر بن الخطاب كان يُصليها حين يَنْفَجِرُ الفَجِرُ الآخِرِ ، وكان يقرأ في إحدى الركعتين بِسُورة يوسف (٥)

٢٦٦ - وأما قول عطاء: الفَجْرُ الآخرِ فهو مأخوذ - والله أعلم - من حديث مُرسَل ذكره ابن وهب ، عن ابن أبي ذنب ، عن الحارث بن عبد (٦) الرحمن ، عن محمد

<sup>(</sup>١) في الموطأ : (٨٢) عن هشام بن عروة ، عن أبيه .

<sup>(</sup>۲) خلوا : منفرداً .

<sup>(</sup>٣) تتام الناس : جاءوا كلهم .(٤) مصنف عبد الرزاق (١ : ٥٧١) .

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق (١ : ٧٠) ، والمغني (١ : ٣٩٤) .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل : ابن أبي عبد الرحمن ، و ( ) أبي زيادة . انظر خلاصة تذهيب الكمال : (٨٥) .

ابن عبد الرحمن ابن ثوبان أنُّ رسولَ الله - عليه السلام - قال : « هما فَجْران : فأما الذي كأنه ذنب السَرحان فإنه لا يُحلُّ شيئا ولا يُخَرِّمُ ، وأما المستطير (١) الذي يأخذ الأُفق فَبهُ تحل الصلاة ويحرم الطعام على الصائم » (٢).

٢٦٧ - وقد غَلطَ بَعْضُ مِن أَلُّفَ في شرح « الموطل » ، فَزَعَمَ أَنَّ هذا الحديثَ رواه ثويان ، عن الَّنبي - عليه السلام - وهذا غَلَطُ بَيِّنٌ ، أَرْسُلُهُ محمد بن عبد الرحمن بن تُوبَّان ، وليس بينه وبين ثوبان مَولى رَسول الله نَسَبٌ .

٢٦٨ - ورُويَ الإسفار والتنوير بالفجر عن على ، وابن مسعود ، وأصحابهما وسعيد بن جبير ، وعمر بن عبد العزيز .

٢٦٩ - وذكر ابن أبي شببة عن ابن مَهْدى ، عن معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ، عن جبير بن نُقَير (٣) قال : صَلَّى بنا معاوية بغَلَس ، فقال أبو الدرداء: أَسْفُرُوا بهذه الصلاة ، فَإِنه أَفقه لكم (٤) .

. ٢٧ – وقال إسحق بن منصور : سَأَلْتُ أحمد بن حنبل عن الإسْفار ما هو ؟ فقال : الإسفارُ أَن يَتَّضِحَ الفَجْرُ ، فلا تشكُّ أَنَّهُ طَلَمَ الفَجْرُ .

٢٧١ – قال : وقال إسحق بن راهويه : هو كما قال أحمد .

٢٧٢ - حدثنا أحمد بن محمد ، قال حدثنا الحسن بن سلمة بن المغل ، قال حدثنا عبد الله بن الجارود ، قال حدثنا إسحق بن منصور الكوسج ، قال حدثنا أحمد بن حنبل فذكره ، قال : وقال لي إسحق بن راهويه مثله .

٢٧٣ - وبهذا الإسناد مسائل أحمد وإسحق كلها في هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) المستطير : المنتشر المتفرق .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في المسألة رقم (٢) بعد الفقرة (٢٢١) . (٣) في ( ص ) « تعير » ، بالعين ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (١ : ٣٢٣) .

### حديث رابع

٥ – مَالك ، عَنْ زَيْد بْنِ ٱسْلَمَ ، عَنْ عَطَا ، بْنِ يَسَار ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيد ، وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ، أَنَّ رُسُول الله ﷺ مَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ، أَنَّ رُسُول الله ﷺ قَالَ : « مَنْ أَدُركَ رَكْعَةً مِنَ الصَّبْحِ ، قَبْلَ أَنْ تَطْلَعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أُدَركَ الصَّبْحِ ، وَمَنْ أُدْركَ رَكْعَةً مِنَ العَصرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أُدْركَ الطَّعْسَ » (١١) .

#### \* \* \*

٢٧٤ - وفي « التمهيد » ذكر وفاة عطاء بن يسار (٢) ، وبُسر (٣) ،

(١) أخرجه مالك في « وقوت الصلاة » ، حديث رقم (٥) ص (١ : ٢) ، والشافعي و الأم » (١ : ٢) ، والشافعي في « المحلة » حديث (٥٧٩) في « الصلاة » حديث (٥٧٩) باب « من أدرك من الفجر ركعة » فتح الباري (٢ : ٥٩) ، ومسلم في كتاب « الصلاة » باب « من أدرك ركعة من الصلاة أنه (١ : ٤٢٤) من طبعة بباب « من أدرك ركعة من الصحر قبل أن تغرب الشمس » . وابن ماجه في « والنسائي في الصلاة باب « من أدرك ركعتبن أو ركعة من المصر » ، وابن ماجه في « الصلاة » باب « وقت الصلاة أي العقر والشرورة » ، وموقعه في سن البهتهي الكبري (١ : ٢٣٣٧) ، والسنات الصغير له (١ : ٢٣٣٧) ، وهي كتاب « معرفة السنة والآبار » (٢ : ٢٣٣٢) .

 (٢) قال ابن عبد البر في « التمهيد » (١ : ١٧٣ - ١٧٤) : عظاء بن يسار هو أخو سليمان بن يسار ، قال مصعب الزبيري : كانوا أربعة اخوة : عظاء ، وسليمان ، وعبد الله ،
 وعبد الملك ، وهم موالي ميمونة ، زوج النبي ﷺ ، كاتبتهم ، وكلهم أخذ عنها العلم .

وقال أبو عمر : سلّبِمان أَفقههم ، وعطاً ، أكثرهم حديثاً ، وَعبدُ اللّه وعبد الملك ، قليلًا الحديث ، وكلهم ثقة رضي

ركان عظاء بن يسار ، من الفضلاء العباد العلماء ، وكان صاحب قصص ، ذكر علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان ، عن هشام بن عروة ، قال : ما رأيت قاصا أفضل من عطاء بن يسار .

سمع عطاء بن يسار من أبي هريرة ، وأبي سعيد ، وابن عمر ، وقيل : سمع ابن مسعود ، وفي ذلك عندي نظر ، ترقوع عطاء بن يسار سنة سبع وتسعين فيما ذكر الهيثم بن عدي ، وأما الواقدي فقال : ترفي عطاء بن يسار سنة ثلاث ومائة وهو ابن أربع وشائل سنة ، وهذا عندنا أصح من قول الهيثم ، وكان يكنى أبا يسار ، وقبل أبو عبد الله ، وقبل أبو معد ، فالله أعلم . (٣) قال ابن عبد البر في « التمهيد » (٣ : (٢٧) : وأما أبسر بن سَعِيد قائدٌ كانَ مولى

لحضرموت من أهل المدينة . وكان ثقّة فاضلا مسنا ، سَمَعَ سعد بن أبي وقاص . وَجَالسَهُ كثيرا ، ولم يُذكر يحبى القطان أن يكونَ سَمَعَ زيدَ بن ثابت . والأعرج (١) ، وسنَّ كل واحد منهم وَحاله .

۲۷۵ – وفي كتاب الصحابة ذكر أبي هريرة (۲).

۲۷٦ – وروى عن حفص ، عن مُيسَرَة هذا الحديث ، عن زَيد بن أسلم ، عن الاعرَج ، وبُسر بن سعيد وأبى صالح ، عن أبى هُريرة ، فجعل مكان عطا ، : أبا صالح .

قال علي بن المديني قلت ليحيى بن سعيد يعني القطان : يسر بن سعيد لتى زيد بن
 ثابت ؟ قال : وما تنكر أن يكون لقيد ، قلت : قد ردي عن أبي صالح عبيد مولى السفاح
 عن زيد بن ثابت ، ققال : قد ردى سفيان عن رجل عن عبد الله .

## قال أبو عمر :

الحديث الذي رواء بُسْر بن سَعيد عن أبي صالح عبيد مولى السفاح ، عن زيد بن ثابت ، (وهو حديث ) : عَجَّلْ لي ، وأضع عنك . ذكره مالك وغيره

وكان مالك رحمه اللَّه يُعْني على بُسْر بن سَعِيد ، ويُقَصِّلُهُ ، ويرفعُ به ، في ورَعه وقضله .

وذكر علي بن المديني قال : سمعتُ يحيى بن سعيد يقول : بُسْر بن سعيد أُحب إليَّ من طاء بن يسار .

قال يحيى (كان بُسر بن سعيد يذكر يخير ) : بسر بن سعيد مولى الحضرميين ،كان من أهلِ اللفَضَّلِ ، روى عن أصحاب النبي عليه السلام .

مات في خلافة عمر بن عبد العزيز . -

(١) قال في التمهيد (٣ : ٢٧٤) :

وأما الأعرج فهو عبد الرحمن بن هرمز كان صاحب قرآن وحديث ، قرّاً عليه نافع القارئ ، وكان تقثّ مأمونا ، قال ( مصعب بن عبد الله ) : عبد الرحمن ( بن هرمز ) الأعرج مولى محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب يكني أبا داود .

روى عنه ابن شهاب ، وأبو الزناد ، ويحيى بن سعيد وغيرهم .

توفي بالاسكندرية سنة سبع عشرة ومئة .

 ( وقال المدانني : مات أبو داود عبد الرحمن الأعرج مولى محمد بن ربيعة بالاسكندرية سنة تسع عشرة ومئة ) .

(٢) الاستيعاب: (٧١٨).

۲۷۷ – ورواه أبو غسان محمد بن مطرف عن زَیْد بن اُسلم ، عن عَطاء بن یسار ، عن اُبی هریرة ، ولم یذکر عطاء غیره .

٢٧٨ - ورواه إسماعيل بن عَيَّاش ، عن زَيْد بن أسلم ، عن الأعرج وَحْدَهُ ،
 عن أبي هريرة .

٢٧٩ - وجودُهُ مالك - رحمه الله - وكان حافظاً مُتْقِناً ، وهو إسنادُ مُجْمَعُ
 على صحّته ، وكُلُهم رواهُ عن أبي هُريْرة .

٢٨ - والإدراكُ في هذا الحديث إدراكُ الوقت ، لا (١١) أنَّ ركْعَةً مِن الصَّلاةِ مَن أَدْركَها ذلك الوقت أَجْزَتُهُ مَن تُمام صَلاته .

۲۸۱ - وقد ذكرنا في « التمهيد » (٢) من قال في هذا الحديث: مَنْ أَدْرُكَ رَكَعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبُ الشَّمْسُ ، ثم صَلَّى تمام صلاته بَعْدَ غُروبها فَقَدْ أُدُركَ ، ومَنْ صَلَّى ما بقي بَعْدَ عَبْلَ طلوعِ الشَّمْسِ وصَلَّى ما بقي بَعْدَ طلوعها فَقَدْ أَدْرُكَ أَيضاً .

٢٨٢ - وهذا إِجْمَاعٌ مِنَ المسلمين لا يَختلفونَ أنَّ معنى هذا الحديث
 ما وَصَفْنَاهُ .

٢٨٣ - وفي هذا أنَّ حديث (٣) مالك ليس على ظاهره ، فَإِنَّ معناه : فَقَدْ أُدْرَكَ إِن أَتُمَّ ما بَقيَ عليه بَعْد طلوع الشَّمْسُ وغروبها .

7٨٤ - وهذا الحديثُ أيضا وَرَدَ يِلفُظ الإباحَة في صَلاة الصَّبِع وَصَلاة العَصْرِ في ذينك الوقتين ، وليسَ هو أيضًا على ظَاهرِه في ذلكَ المَعنى ، بدليل مَا ذكرنا من صَلاتِهِ – علمِه السلام – فيما مَضى من كتابِنَا هذا أنَّها كانَتْ في العَصْرِ

<sup>(</sup>١) في ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٣ : ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : « بحديث » ، وهو تحريف .

والشُّمْسُ بَيْضًاءَ تَقَيَّةً ، وعندَ القامَتينِ ، ونحوِ ذلك ، على حديث إمامَة جبريل في المثلَّيْنِ من ظلَّ كُلُّ قَائم على ما أُوضَحْناهُ فيما سَلَفَ من هذا الكتاب .

أ - وكذلك الصلاةً في الصبيع لم تَكُنْ كلها إلا قَبْلَ طلوع السُّمْسِ أَبداً ،
 فدلًا ذلك كله مع حديث مالك ، عن العلاء ، عن أنس ، عن النبي - عليه السلام - أنَّهُ قالَ في الذي يُؤخِّرُ صَلاةً العَصْر حتى تَصْفَرُ الشُّمْسُ وتكونَ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّمْسُ وتكونَ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّمْطانِ : « إِنَّها صَلاةً المنافقين » (١١) .

٢٨٦ – على أن هذا الحديث ليس معناه الإباحة ، وأنه خَرَجَ على أصحاب الضرورات كالمغمى عليه يفيق ، والحائض تَظهُر ، والكافر يُسلم في ذلك الوقت أنه مدرك للوقت .

YAV - وقد أُجْمَعَ المسلمونَ على أَنْ مَنْ كَانَ لَه عُدُرٌ في تَرَك الصلاة إلى ذلك الوقت ، ثم قدرَ على أدائها كُلُها فيه لِرَمْتُهُ ، فكذلك يَلْزَمُهُ إِذَا أَدْرُكَ مَنْهَا رَكُمَة ، بدليل هذه السنّة الواردة في ذلك ، لأنّهُ - عليه السلام - جَعَلَ مُدْرِكَ ركْمَة منها في ذلك الوقت مُدْرِكًا لوقتها ، كَمَا جَعَلَ مُدْرِكَ الرُّكُمَة مِنَ الصَّلاة مُدْرِكًا لِحُكْمِها وَقَصْلُهَا ، وسيأتي هذا المعنى في مَوْضِعِهِ من هذا الكتاب إنَ شاءَ الله .

٢٨٨ - وقد تَقَدَّمُ ما للعلماء منَ الاختلافِ في وقت العُصْرِ ، وَوَقْتِ الصَّبْحِ ،
 فلا وُجْهَ لإعادته ، وجرى فيه قُولُ مَنْ جَهَلَ هَذَا الحديثُ على عمومه في ذي ضرورة

<sup>(</sup>۱) رواه مالكُ في كتاب « القرآن » حديث (٤٦) باب « النهي عن الصلا بعد الصبح وبعد المصر » ص ( ٢٠٠ ـ ٢٠) ، وأخرجه مسلمُ في الصلاَ حديث (١٣٨١) في باب «استحباب النبكير بالمصر » ص ( ٢٠ ـ ١٨٧٠) من طبعتنا ، وصفحة ( ٢٠ ـ ٤٣٤) من طبعة عبد الباتي ، وأخرجه أبر داود في الصلاَ حديث (٤٢١) باب « في وقت صلاَ المصر » ( ٢٠ ١ - ١١٢) ، والترمذي في الصلاَ حديث ( ١٦٠ ) باب « ماجا ، في تعجيل المصر » ( ٢٠ ـ ٢٠١ ) باب « التشديد لمن ترك المصر » .

. ١ - كتاب وقو ت الصلاة - (١) باب وقوت الصلاة - ٢٢٣

{ وغيره } (١١) . ومن اقتَصَرَ على أصحابِ العُدُر والضُرورة ، فعن كان عنده على الضرورات فعن الضرورات في ذلك : السفرُ .

٢٨٩ – وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث :

٢٩. - فذهب مالك وأصحابه إلى ظاهره ، فقالوا : مَنْ خَرَجَ مُسافراً وقد بَعْيَ عليه مِنَ النّهارِ مِثْدارُ رَكْعَة بَعْدَ أَن جَازَ ببوتَ القَرْيَة أو المصر ولم يكن صَلَّاها صَلَى العَصْرَ رَكَعَتْيْن ، ولو خَرَجَ وقد بَغِيَ عليه مقدارُ ثلاث ركْعات ولم يكن صَلَّى الظَّهْرُ والعَصْرُ صَلَاهُما جَمِيعاً مقصورَتَيْن ، وهكذا عندهم حُكُمُ المغرب يكن صَلَى الظَّهْرُ والعَصْرُ صَلَاهُما جَمِيعاً مقصورَتَيْن ، وهكذا عندهم حُكُمُ المغرب والعِشاء براعى فبهما مقدارُ ركْعَة مَن كُلُّ واحدة منها على أصله ، فَمَنْ سافرَ وقد بَقيَ عليه مقدارُ ركْعَة فَإِنْهُ (١٤) يَقْصُرُ تِلْكَ الصَلاةِ ، ولو قَدمَ مَن سَفَرهِ في ذلك الوقت أَدَمُ .

٢٩١ – وقال أبو حنيفة ، وأصحابُهُ ، والأوزاعي ، والنُّوري : إذا خَرَجَ مِنْ مِصْوهِ قَبْلَ خَروجِ الوَقْتِ أَتُمُ ، وهذا نحو قبل خروج الوَقْتِ أَتُمُ ، وهذا نحو قول مالك إلا أَنْهُمُ لَم يَحُدُوا الرَّكْفَة .

٢٩٧ – وقال زفر : إنْ جَارزَ ببوتَ القُرْيَة أو المصر ولمْ يَبْقَ عليه من الوَقْت إلا مقدار ركْعَة فإنه مُغَرَّطً ، وعليه أن يُصنَّلَيَ العَصَرَّ أَرْبِعاً ، وإن قدمَ منْ سنَوْهِ فَدَخَلَ مِصْرَةُ ولم يَبْقَ عليه إلا ركْعَةً واحدةً أَتُمَّ الصَّلاةَ أيضا ، أَخْذاً لَه في ذلكَ بالثَّقَة .

٣٩٣ - وقالَ الحَسْنُ بن حَيّ ، واللبثُ بن سَعْد ، والشافعيُّ : إذَا خَرَجَ بَعْدُ دُخُولِ الوَّقْتِ اتَّمُّ ، لأَنَّ الصَّلاَّةَ تَجِبُ عندهم بأوَّلِ الوَّقْتِ ، وَلَبْسَتِ السَّعْمُّ في الوقتَ بمسقطة عند ما وَجَبَ عليه في أوَّلِهِ .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة يقتضيها سياق الكلام .

<sup>(</sup>۲) في ( ص ) : « إنه » ، وهو تحريف .

٢٩٤ – قالوا : وإن قَدِمَ المُسافِرُ قَبْل خروجِ الوَقْتِ أَتَمَّ ، أَخَذُوا في ذلك بالثُقَّةِ والاحتياطِ ، لزوال عَلَيْةِ السُّقَرِ .

٢٩٥ - وأصلُ الشافعيِّ في القَصْرِ أنَّهُ رُخْصَةً وسُنَّةً ، فَعَنْ شاءَ أَتمُّ في السُّقِرِ عِنْدُهُ ومَنْ شَاءَ قَصَرُ ما دامَ مُسافِراً .

٢٩٦ - وسيأتي بيان ذلك وما للعلماء من التنازع فيه ووجوه أقوالهم في باب قَصْر الصلاة ، إن شاءَ الله .

۲۹۷ – وروى ابن وَهْبِ ، عن اللَّبْثِ بن سَعد في الرجل تَزولُ عليه الشُّمْسُ وهو يريدُ سَفَرا فَلَمْ يُصِلَّ حَتَّى خَرَجَ ، قال : يُصلِّي صَلاةً المُقبِم ، لأن الوقت دَخْلَ عَلَيْهِ فَبْل الحَقْق دَخْلَ عَلَيْه قَبْل الحَقوم ، ولو شَاءَ أن يُصلِّي صَلَى .

۲۹۸ - وأما اختلاف الغقها، في صلاة الحائض والمغمى عليه ومن جرى مجراهما ؛

٢٩٩ - فقال مالك في المغمى عليه : من أُغْمِيَ عليه في وَقْتِ صَلَاةً فلم يُفَقَّ حَتَّى ذَهَبَ وَقُتُهَا ظَهْلُ ، كَانَتُ أُو عَصْراً .

. ٣ - قال : والظُّهُرُ والعصرُ وقتهُما إلى مغيبِ الشُّمسِ - فلا إعادةَ عليه .

٣.١ - قال : وكذلك المغرب والعشاء وقتهما الليل كله .

٣. ٧ - قال مالك : إذا طَهُرَت الحائضُ قَبْلُ الغروبِ فإنْ كان قد بَغِي عليها من النّهارِ قَلْنُ ما تُصَلِّي خَلْسَ رَكُعَاتَ صَلّت الطُّهْرَ والعَصْرَ وإنْ لم يَكُنْ بَعِي عَلَيْها مِنَ النّهارِ قَدْرَ ما تُصَلِّي خَلْسَ رَكُعَاتَ صَلّت العَصْرَ ، فإذا طَهُرَت قَبْلَ اللّهِرِ فكان ما بقي عليها من الليل قَدْرَ ما تُصَلَّي أَرْبَعَ رَكُعات : ثَلاثاً للمغرب ، وركعة للعشاء - صَلّت المغرب والعشاء ، وإن لم يَبْقَ عليها إلا مقدار ثلاث ركعات صلّت العشاء .

٣.٣ - ذكره ابن القاسم ، وابن وهب ، وأشهب ، وابن عبد الحكيم ، عن
 مالك.

٣.٤ - قال أشهب: وسُئلَ مالك عن النصراني يسلم ، والمغمى عليه يفيق:
 أهُما مثل الحائض تطهر؟ قال : نعم ، يَقضي كل واحد منهما ما كان في وقته ،
 وما فاتَ وقته لم يقضه .

٣.٥ – قال ابن وهب : وسألتُ مالكا عن المرأة تَنْسَى أو تغفل عَنْ صلاة الظُّمْرِ فلا تُصليبًا عَنْ علا عَنْ علا عَنْ علا عَنْ الطَّهْرِ فلا تُصلِّمها حتى تَغْشاها الحَيْضة قبلَ غُروب الشَّمْس ؟

٣.٦ = فقال مالك: لا أرى عليها قضاءً للظهر ولا للعصر إلا أن تحيض بَعْدة عُرب الشَّمْسِ، فإنْ حاضَتْ بَعْدَ عُروب الشَّمْسِ، ولم تكنْ صَلَّتِ الظُّهْرُ والعَصرَ - رأيتُ عليها القَضاء .

٣.٧ - قال : ولو نَسبِت الظُهْرَ والعَصْرَ حتى اصفرَّت الشُمْسُ ثم حاضَتْ فليسَ عطيها تضاء ، فإن لم تَحض حتى غابت الشُمْسُ فَعَلَيْهَا القَضَاء ، قال : ولو طَهُرَتْ قَبْلَ غروب الشَمسِ وَاشْتَغَلَتْ بالفُسْلِ مُجْتَهِدَة غَبْرَ مَفْرَطة حتى غابت الشُمْسُ لَمْ تَقْضِ شيئا .

٣.٨ - وروى الوليد بن مَزْيد (١) ، عن أبيه ، عن الأوزاعي معنى قول
 مالك هذا في الحائض سواءً .

٣.٩ - وقال الشافعي : إذا طُهُرَت الحائض قبل مغيب الشمس بركعة أعادتُ الظُهْرَ والعصر ، وكذلك إن طُهُرَت قبلَ الفَجْر بركمة أعادتُ المغربَ والعشاء .

 <sup>(</sup>١) الوليد بن مَزيد ، أبو العباس البيروتي = صاحب الأوزاعي (١٣٦ - ٣٠٣) =
 حافظ ، ثقة ، فقيه ، أخذ عن الأوزاعي علماً جماً ، وكان من ثقات أصحاب الأوزاعي ،
 وكتبه عنه صحيحة ، متقن لا يدلس ، ولا يخطئ .

ترجمته في : التاريخ الكبير (٨ : ١٥٥) ، الجرح والتعديل (٩ : ١٨) ، سير أعلام النبلاء (٩ : ٤١٩) ، تهذيب التهذيب (١١ : ١٥) .

٣١. - واحتجُ بقول النبي - عليه السلام - : « مَن أَدْرِكَ رَكْمَةً من الصبح قبل أَن تَطْلُمَ الشمس فَقَدْ أَدْرِكَ الصبح ، ومَن أَدْرِكَ رَكْعَةً من العَصْر قَبْلَ أَنْ تَطْلُمَ الشَّمْسُ فَقَدْ أُدْرِكَ العَصْر ، وَلَجَمَّعه - عليه السلام - بَيْنَ الصَّلَاتِينِ في تَغْرَبُ الشَّمْسُ فَقَدْ أُدْرِكَ العَصْر ، وَلَجَمَّعه - عليه السلام - بَيْنَ الصَّلَاتِينِ في أَمْنَاره ، ويعَرَفَة والمُزدَلِقة في وَقْت إحداهما - صلاتي الليل وصلاتي النهار ، وبعرَفة لهما معا وقتا واحدا .

٣١١ - وللشافعي في هذه المسألة أقوال :

٣١٢ - ( أحدها ) هذا .

٣١٣ – ( والثاني ) مثل قول مالك : مراعاة ركعة للعصر ، وأربع ركعات للظهر ، وأربع ركعات للمغرب والعشاء ، وما دونَ ذلك للعشاء .

٣١٤ - (والقول الثالث) قاله في المغمى عليه إذا أفاق وقد بقي عليه من النهار مقدار ما يُكبِّرُ تكبيرة الإحرام ، أعادَ الظهْر والعصر ، وكذلك إنْ أفاق قبل طلوع الفجر بقدر تكبيرة قضى المغرب والعشاء ، وكذلك الصبح قبل طلوع الشمس ، والقول الأول أشهرها (١) عنه .

٣١٥ - وعنده : أنه لا تعبدُ الحائضُ ولا المغمى عليه إلا ما أدْركا وَقَتْهُ ، وما فاتَ وقته فلا إعادةَ فيه عليهما ولا على من جَرى مجراهما ، كالكافر يُسلِمُ والصبيُ يحتلمُ ، فأقل (٢) إدراك يكون لَمنَ لم يدركُ إلا مقدارَ تكبرةٍ .

٣١٦ - وقال فيمن ذهب عقله فيما لا يكون به عاصبا : قضى كل صلاة فاتَّنهُ على حال ِ زوال عقله ، وذلك مثل السكرانِ وشارب السم لا <sup>(٣)</sup> السكران عامدا لذهاب العقل .

 <sup>(</sup>١) في ( ص ) : « أشهر منا عنه » ، وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : فأي ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : والسكران ، والواو لا مكان لها هنا كما لا يخفي .

٣١٧ - قال أبو عمر : قوله - عليه السلام - : « مَنْ أُدْرَكَ رَكْعَةً » يقتضى فسادَ قول من قال : من أُدْرِكَ تَكْبِيرةً ؛ لأنَّ دليلَ الخطاب أنه من لم يدركُ منَ الوقت مقدار ركعة فقد فاقد فاقد (١) ، ومن فاقد فقد سقطتُ عنه صلاةً الوقت ، إذ كان مثل الحائض والمغنى عليه ، ومن كان مثلهما .

٣١٨ - وما (٢) احتج به بعضُ أصحاب الشافعيُّ لهذه القَولَة حيثُ قال : إنما أراد - عليه السلام - بذكر الرُّكُمة البعض من الصَّلاة ، فكأنه قال : من أُدرُكَ عمل بَعْضُ الصَّلاة ، ومعلوم أنَّ تكبيرة الإحرام بَعْضُ الصَّلاة .

٣١٩ – والدليلُ على أنه أراد البعضَ من الصلاة قوله في بعض الأحاديث: « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتِينَ » ، وفي بعضها « من أَدْرَكَ رَكْعَتِينَ » ، وفي بعضها « من أَدْرَكَ رَكْعَتِينَ » ، وفي بعضها « من أَدْرَكَ رَكْعَتِينَ » ، فدلُ أنه أراد بَعْضَ الصلاة ، والتكبيرةُ بعضُ الصلاة ، قَمَنْ أَدْرُكُما فَكَانُهُ أَدْرُكَ رَكْعَةً منَ الصلاة .

. ٣٢ - قال أبو عمر : هذا ينتقضُ (٣) ، فليس بشيء ؛ لأنه ينتقضُ عليه بذلكَ ما أصّلُهُ في الجمعة ؛ لأنه لم يختلف في أنه من لم يكُرُك ركعة سجدتها من الجُمعة لم يُدُرِكُهَا ، وهو ظاهرُ الخبر ؛ لأنَّ قوله : مَنْ أَدْرُكَ رَكُعةً مِنَ الصَّبِح أو من العَصْرِ يريد من وقتهما . في معنى قوله : مَنْ أَدْرُك رَكُعةً من الصلاة ، وقوله في جماعة أصحابه : مَنْ لَمْ يُدْرِكُ رَكُعةً تامة من الجمعة أقها ظهرا أربعا وهذا يقتضى على سائر أقواله وهو أصحها ، وهو قول مالك .

٣٢١ - وقال أبو حنيفة وأصحابه - وهو قول ابن عُليَّة : ومن طَهُرَتْ (٤) مِنَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : فاتته ، وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٢) حذف خير المبتدأ لأنه مفهوم من فحوى الكلام ، فكأنه قال : وما احتج به ... إلخ
 منقوص . وقد يكون الخير قوله الآني : قال أبو عمر : هذا ينتقض .

 <sup>(</sup>٣) ينتقض: يعارض ويخالف ، من قولهم : انتقض البلد عليه : إذا تغير عليه أهله .
 (خلعوا طاعته .
 (٤) في الأصل : طهر ، وهو تحريف .

الحَيْضِ ، أَوْ يَلُغَ مِن الصبيانِ ، أَو أُسْلَمَ مِن الكُفُّارِ لَمْ يَكُنْ عليه أَن يُصَلَّىَ شيناً نما فاتَ وقته ، وإغا يقضي ما أَدْرَكَ وقته بقدار ركْعَة فما زادَ ، إلا أنهم لايقولونَ باشتراك الأوقات ، لا في صلاتي الليل ، ولا في صلاتي النّهارِ ، وسيأتي ذكرُ مذهبهم في الجَمْعِ بين الصلاتين في السَّقَرِ في موضعه من هذا الكتاب إن شاءَ اللّه .

٣٢٧ - وقول حماد بن أبي سليمان في هذا كقول أبي حنيفة ؛ ذكر غُنْدُر عن شُعبة قال ؛ سألتُ حَمَاداً عنِ المرأةِ تَظهُرُ في وقت العَصْرِ ، قال ؛ تُصلي العَصْرَ فقط .

٣٢٣ - وأما المُغْمَى عليه فإنَّ أبا حنيفة وأصحابَهُ ذَهَبوا فيمنْ أغميَ عليه خمس صلوات فأقل ثم أفاقَ أنه يقضيها ، ومن أغمي عليه أكثر من ذلك ثم أفاقَ أنه لا يقضى شيئاً .

٣٢٤ - وهو قول الثُّوري ؛ إلا أنه قال : أُحَبُّ إلىَّ أن يقضى .

٣٢٥ - وقال الحسن بن حيّ : إذا أغمي عليه خمس صلوات فما دون قضى ذلك كله إذا أفاق وإن أغمي عليه أياما قضى خمس صلوات ، ينظر حين يفيق فيقضى ما يليه (١).

٣٢٦ - وقال زُفر في المُغْمَى عليه يغيق ، والحائض تَطْهُرُ ، والنصراني يُسلم والصَّبِيُّ يحتلم : إنه لا يجب على أحد منهم قط صلاة إلا بأن يُدركوا من وقتهما مقدار الصلاة كلها بكمالها ، كمَّا لا يجبُ عليهم من الصيام إلا ما أدركوا وقته بكماله .

٣٢٧ - وقول زفر هذا خلاف حديث أبى هريرة : « مَنْ أَدْرُكَ رَكُعَةً مِنَ الصُّبْحِ أو من العَصْرِ » .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وكأن المعنى : يقضى ما يلي الوقت الذي أفاق فيه .

٣٢٨ - وقول أبي ثور في هذا الباب كله كقول مالك سواء (١).

٣٢٩ - وقال أحمد بن حنبل في الحائضِ تَطْهُرُ ، والكافِرُ يُسْلِمُ ، والغُلامُ يَعْتَلُمُ مثل ذلك أيضا .

. ٣٣ - وقال في المغمى عليه : يَقْضى الصلواتَ كُلُّها التي كانت في إغمائه

٣٣١ - وهو قول عبيد الله بن الحسن ، لا قُرْقَ عندهما بينَ النَّائِم والمغمى عليه في أنَّ كُلُّ واحد ِمنهما يَقْضي ما فاتَهُ بالنَّرْم والإغماء .

٣٣٢ – وهو قولُ عُطاء بن أبي رباح .

٣٣٣ - ورويَ مثل ذلك عن : عمار بن ياسر ، وعمران بن حُصين .

٣٣٤ – وروى ابن رستم ، عن محمد بن الحسن : أَنَّ النَّائِمَ إِذَا نَامَ أَكْثَرَ مَن يوم وليلة فلا قَضَاءَ عليه .

٣٣٥ - قال أبو عمر : لا أعلمُ أحَدا قال هذا القول من الفقها ، غير محمد بن الحسن في هذه الرواية عنه ، والمشهورُ عنه في كتبه غيرَ ذلك كسّائرِ العلماء ، ورواية ابن رستم عنه خلاف السنة فيمن نامَ أو نسيَ أنه يقضي .

٣٣٦ - وقد أجمعُوا أنه من نام خَمْس صلوات فدون <sup>(٢)</sup> أن يقضي فكذلك في القباس ما زاد على الخمس .

٣٣٧ - وكذلك قول من قال في المغمى عليه <sup>(٣)</sup> : إنه يقضي خمس صلوات ولا يقضي ما زاد - لاحظ له في النظر .

<sup>(</sup>١) انظر المسألة - ٣ - بعد حاشية الفقرة (٣٤٥) .

 <sup>(</sup>۲) حذف المضاف إليه ، وهو ضمير « خمس صلوات » ، فينى ( دون ) على الضم ،
 ويصح نصبها إعرابا بلا تنوين .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : المغمى : إنه ، سقط .

٣٣٨ - ولا حُجَّةً لهم في حديث عمار لأنه قَضَيَ صلاة يوم وليلة إذ <sup>(١)</sup> أَغْمَى عليه ، ولم يقل : إنه لو أغمي عليّ أكثر لم أقض .

٣٣٩ - ولا فرق في القياس بين خمس وأكثر من خمس .

. ٣٤ - وأصح ما في المغمى عليه يفيق: أنه لا قضاء عليه لما فات وقتُه ،
وهو قول ابن شهاب ، والحسن ، وابن سبرين ، وربيعة ، ومالك ، والشافعي ،
وأبي ثور ، وهو مذهب عبد الله بن عمر : أغمي عليه فلم يقض شبئا فات وقته
وهو القباس . وسنين ذلك عند حديث ابن عمر إن شاءَ الله (٢) .

٣٤١ - وأمّا مراعاةُ مالك للحائض الفراغَ من عُسلها فإنَّ الشافعيُّ خَالفُهُ في ذلك ، فجعلها إذا طَهُرَتُ كالجنبِ ، وَٱلْزَمَها إذا طَهُرَتْ قبلَ خروج وقت الصَّلاةِ ولم تشتغلْ بشيء غير غُسلُها ففاتَها الوقَّتُ ما يلزم الجنب من تلكَ الصلاةَ .

٣٤٢ - وهو قول ابن عُليَّة ، قالا : وشغلها بالاغتسال لا يضع عنها ما لزِمُها بطهرها من قَرْضِ الصلاة ؛ لأنَّ الصلاةَ إنما تسقطُ عنها ما دامت حائضًا فإِذا طَهُرَتُ فَلَيْسَتُ بِحائضِ بل هي كالجُنْبِ .

٣٤٣ - وقال الشافعيُّ ، وابن عُليَّة : لو أنَّ امرأةً حاصَّتُ في أوَّل وَقَت الظَّهْرِ ، لِمَّ مَكُنُ صَلَّت لزمَهَا قضاءُ تِلْكَ الصَّلاَّةِ ؛ لأنَّ الصَّلاَّةِ ؛ لأنَّ الصَّلاَّةِ ؛ لأنَّ الصَّلاَّةَ : لأنَّ الصَّلاَّةَ تَجِبُ بارُّلُ الوَقْت وليست السَّعَةُ في الوَقْت تُستَطُّ ما وَجَبَ باؤله ، فإن لم تَمُرُّلُ منْ أَوَّلُ الوَقْت إلاَّ مِقْدار رَكَعَة أو مقدارَ ما لا تتم فيه الصلاة حَتَّى حاصَتُ لم تلزمها الصلاة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: إذا ، والأكثر: إذ.

 <sup>(</sup>٢) نص الحديث - كما رواه البيهقي : (١ : ٣٨٨) عن يزيد مولى عمار : أن عمار بن
 ياسر أغمى عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فأفاق نصف الليل ، فصلى الظهر
 والعصر والمغرب والعشاء .

٣٤٤ - وقال بعضُ أصحابِ الشَّافعي : لم يَجُزُ أَن يُجْعَلَ أَوَّلُ الوَّفْتِ هَا هَنَا كَاخُوهُ فَلْكُومُ الوَّفْتِ هَا هَنَا كَاخُوهُ فَلْلُومُهَا (١) بإدراك رَكُعَة الصَّلاة كُلُها أو الصلاتين كما فعلنا في آخر وقت ( لأن البناء (٢) في آخر الوقت ( يتهيأ البناء في أوَّلُ الوقت ؛ لأنَّ تقديمَ ذلك قبل دخول الوقت لا يجوزُ .

٣٤٥ - وأما الرجه الثاني من حديث أبي هريرة هذا فهو (٣) جواز مَن صَلَى مِنَ الصَّبْعِ رَكْعَةٌ قَبْلَ طلوعِ الشَّمْسِ ، ورَكْعَةً بعدها ، فإنَّ العلماء اختلفوا في ذلك (\*)

قال الحنفية والحنابلة في أرجع الروايتين عن أحمد : تدرك الفريضة أدا، كلها بتكبيرة الإحرام في وقتها المخصص لها ، سواء أخرها لعذر كحائض تطهر ، ومجنون يفيق ، أو لغير عذر ، لحديث عائشة : أن النبي علله قال : « من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدركها » وللبخاري « فليتم صلاته » وكادراك المسافر صلاة المقبم ، وكادراك الجماعة ، ولأن بقبة الصلاة تبع لما وقع في الوقت

وقال المالكية ، والشافعية في الأصح : تعد الصلاة جبيعها أداء في الوقت إن وقع ركعة وقع المستحيحين : « من يستحيحها في الرقت ، والا بأن وقع أقل من ركعة فهي قضاء ، غير الصحيحين : « من المدلات ، فقد أدرك الصلاة ، أي مؤداة . ومفهرمه أن من لم يدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة ، أن الركعة مشتملة على معظم أفعال الصلاة ، الايدرك الصلاة منطق العملات المدلات ، وفال منا بعدها كالتكرار لها ، فكان تابعاً له . وهذا الرأي فيما يظهر أصح لأن المراد ، بالسجدة الركعة ، بدليل ماذكر مسلم ، وبدليل ما رواه الجماعة بلفظ « من أدرك من الصبح ركعة … » إلخ .

الدر المختار (۱۷۷/۱) ، كشاف القناع (۲۹۸/۱) ، المغني (۲۷۸/۱) ، الشرح الصغير (۲۲۸/۱) ، القرائين الفقهية : ص (٤٦) ، مغني المحتاج : (۱۳٦/۱) ، المهذب (٤٨/١) ، نهاية المحتاج (۲۸./۱) .

<sup>(</sup>۱) في ( ص ) : « فيلزمها » وهو تحريف .

 <sup>(</sup>۲) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة .
 (۳) في ( ص ) : « هو » .

 <sup>(\*)</sup> المسألة - ٣ - : إذا أدرك المصلي جزءاً من الصلاة في الوقت فهل تقع صلاته أداءً ؟ :

٣٤٦ - فقال الكوفيون: لا يقضي أحد صلاة عند طُدوع الشَّمْسِ ، ولا عند قيام الطَّهْبِرة ، ولا عند عَلَمَ قيام الطَّهْبِرة ، ولا عند عَلَم عَلَم الطَّهْبِرة ، ولا عند عَرْب الشَّمْسِ الا عَصْرَ يومه خاصة ، فإنه لا يأمن أَنْ يُصَلِّبِها عند غروب الشَّمْس من يومها ، لأنَّه يَخْرُجُ إلى وقت لا (١) تجوزُ فيه الصلاة ، ولا يُؤمِّرُ بتأخير صلاة إلى ذلك الوقت إلا أنَّه لو دَخَلَ في صلاة العَصْر فاصَدْرَت الشَّمْسُ أَتَمْهُمَا إذا كانَت عَصْرَ يَوْمه خَاصَةً . ولو دَخَلَ في صلاة اللهُجْرِ فلم يَحْمَلُهَا حَدَّى طَلْعَتِ الشَّمْسُ بَطْلَت عليه ، واستقبلها يَعْدَ ارتفاع الشمس .

٣٤٧ - وحُجَّتهم حديثُ عُقْبَة بن عامر في النهي عن الصلاة عنْد طلوع الشمس، وعند غربها ، وعند استوائها ، رواه جماعة من أَثمة أهلَ اَلحديث ، منهم : أبن وهب ، عن موسى بن علي بن رباح ، عن أبيه ، عن عُقبة بن عامر الجُهني ، قال : « ثلاثُ ساعات كانَ رسولُ الله يَنْهانا أن نُصَلي فيهنُ أو تَقْبَرُ فيهن مَوْقانا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بُّازِغَةً (٢) حتى تَرْتَفع ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرة حتى ترتَفع الشمس ، وحين تُطفُل (٢) الشَّمْسُ حتى تغربَ » (٤) .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « وقت تجوز » سقط .

<sup>(</sup>٢) ( بازغة ) = طالعة ، بَزَغَتْ بالفتح ، تَبْزُغ ، بالضم .

<sup>(</sup>٣) ( تطفل ) = تِذَنُو للغروبِ ، وفي رواية : تُضَيُّف .

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الصلاة حديث رقم ( ۱۸۹۷ ) من طبعتنا ص ( ٣ : ۲۹۳ ) ، باب « الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها » . وهو الحديث رقم (۲۹۳) ص ( ١ : ٥٦٨ ) من طبعة عبد الباقي .

وأخرجه أبو داود في الجنائز رقم (٣١٩٢) باب « الدفن عند طلوع الشمس وغروبها » (٣ . ٢.٨) .

ورواه الترمذي في الجنائز رقم (.٣٠) باب « ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس » (٣: ٣٢٠ - .٣٤) .

<sup>.</sup> ورواه النسائي في الجنائز (٤ : ٨٨) ، باب « الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيهن » . ورواه ابن ماجه في الجنائز رقم (٩٥١٩) ، باب « ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فسها علم المنت ولا يدفن » (١ : ٤٨٠ ) .

٣٤٨ - وجعلوا نَهْيَهُ عن ذلك عُمومًا كَنْهِيهِ عن صِيامٍ يَوْمِ الفِطْرِ والاضحى . فلا يجوزُ لاحدٍ أن يقضى فيهما فَرْضًا ، ولا يَتَطُوعُ بصِيامُهما .

٣٤٩ - وزَعَموا أَنَّ رسولَ الله ﷺ إِنَّا أُخَّر الصلاةَ - إِذْ نَامَ عنها في الوادي - لاَّةُ انْتَبَهَ عندَ طلوع الشَّمْس (١) .

. ٣٥ - وذكروا عن أبي بكُرةَ ، وكعب بن عُجْرة أنَّ كُلُّ واحد منهما نامَ عن صلاة الصُبِّح فلم يصلِّها - وقد انتبه عند طلوع الشَّمْس - حتى ارتَّفعتْ .

٣٥١ - وقد ذكرنا خبريهما في « التمهيد » ، وقد اخْتُلِفَ عن أبي بكرة في ذلك ، ولم يُختلف عن كعب بن عُجْرة ، فيما علمت (٣) .

٣٥٧ - وقال مالك ، والثوري ، والشافعي ، والأوزاعي - وهو قول عامة العلماء - من أهل الحديث والفقه : مَن نامَ عن صلاة أو نَسبَها أو فاتشهُ بوجه من وجوهِ الفُوتُ ثم ذَكرها عَند طلوعِ الشَّمْسِ واسترائِها ، أو غروبها ، أو بُعْلَ

(٢) قال ابن عبد البر في « التمهيد » (٣ : ٢٩٥) : فذكروا حديث الثوري عن سعيد ابن إسحق بن كعب بن عجرة عن رجل من ولد كعب بن عجرة أنه نام عن الفجر حتى طلعت الشمس ، قال : فقمت أصلي فدعاني ، فأجلسني ، أعني : كعب بن عجرة حتى ارتفعت الشمس ، وابيضت ، ثم قال : قم فصل .

وحديث معمر ، والثوري ، عن أيرب ، عن ابن سيرين : أن أبا بكرة أتاهم في بستان لهم. فنام عن العصر ، قال : فرأيناه أنه صلى ، ولم يكن صلى ، فقام : فتوضأ ولم يصل حتى غابت الشمس .

## قال أبر عمر :

أما الخبر عن كعب بن عجرة فلا تقوم به حُجَّةً ، لأنه عن رجل مجهول من ولده . وأما حديث أبي بكرة فهم يخالفونه في عصر يومه ، ويرون جواز ذلك .

وقد أجمعوا أن السنة لا ينسخها إلا سنة مثلها ، ولا تنسخ سنة رسول الله 🕸 بقول (غيره لأنه مأمور باتباعه ، ومحظور من مخالفته ) .

<sup>(</sup>١) موطأ مالك ص (١٣ ، ١٤) .

الصُّبِعِ أو العَصْرِ - صَلاَّها أبداً مَتى ذكرَها على ما ثَبَتَ عن النَّبِيِّ - عليه السلام - من حديث أبي هريرة فيمن أدرك ركَّمةً من الصُّبِعِ أو العَصْرِ قَبْلَ طلوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُريها ، وقوله عليه السلام : « من نَامَ عن صلاةً أو نَسبَها فليُصلُها إذا ذكرها » (١١) .

٣٥٣ - وقد ذكرنا الآثارَ بذلك من طرق ٍ في « التمهيد » (٢) ، وأوضَعُنا القولَ فيه من جهَة تهذيب الآثار .

٣٥٤ - ومعلرمُ أنَّ النَّسَخُ لا يكونُ إلا فيما يَتَدافَعُ ويَقَعارَضُ ، ولو قال علبه السلام : لا صلاةَ بَعَدَ الصَّبِع ، ولا بَعَدُ العَصْو ، ولا عِنْدَ طلوع الشَّمْسِ ، ولاعند غُروبها ، ولا استوائها إلا مَن نَسيَ صلاةً أَو نامَ عنها ، فإنَّهُ يُصلّيها في كل وقت - لم يكن في ذلك تناقضُ ولا تدافعُ فتدَبُر هذا الأصلَ ، وقف عليه .

٣٥٥ - ولا قَرْقَ بين أن يكونَ كلامه - عليه السلام - ذلك كله في وقت واحد أو وقتين .

٣٥٦ - وقد تقصَّيْنا الاحتجاجَ على الكوفيين في هذه المسألة في « التمهيد» .

٣٥٧ - ولا وَجَهُ لادّعاتهم على رسولِ اللّه أنَّهُ إِمّا أَخْرَ الصَّلاَةَ يَوْمُ نَوْمِهِ عن الصُّبِعِ مِن أَجْلِ انتباهِهِ عند طلوعِ الشّمسِ؛ لأنَّهُ قَدْ ثَبْتَ أَنهم لم يستبنَّظوا

<sup>(</sup>١) من حديث طويل حين قفل رسول الله چ من خيبر .

رواه مالك في الموظأ بدون ذكر أبي هريرة في الرواية ، وهذا مرسل ، وقد وصله مسلم عن أبي هريرة في كتاب « الصلاة » باب « قضا ، الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها » ، ص (١ : ١٧٤) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه أبو داود في الصلاة باب « من نام عن الصلاة أو نسيها ، الحديث (٤٣٥) ، ص (١ : ١١٨ - ١١٩) ، وأخرجه النسائي مختصراً في الصلاة (١ : ١٩٥) ، وهو في السنن المأثورة عن الشافعي رقم (٧٤) في باب « ما جاء فيمن نام عن صلاة أو فرط فيها حتى ذهب وقتها » ص (١٥٨) من تحقيقنا .

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٣ : ٢٨١) وما بعدها .

١ - كتاب وقو ت الصلاة - (١) باب وقوت الصلاة - ٢٣٥

يومنذ حتى أَيْقَظَهُمْ حُرُّ الشَّمْسِ ، ولا تكون لها حرارة إلا والصلاةُ تجوز ذلك الوقتُ .

٣٥٨ - وقد ذكرنا الخبر بذلك في « التمهيد » ، والحمد لله .

## \* \* \*

# حدیث خامس

#### \* \* \*

٣٥٩ - هكذا روى مالك ، عن نافع أنَّ عمرَ بْنَ الخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ .

. ٣٦ - ورواه عُبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن صَفيَة بنت أبي عُبيد ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطاب كَتَبَ إلى عُمَّاله فَذَكَرَ مثله بمعناه ، وفي حديث غير هذا ما كان عليه مِنَ الاهتبالُ <sup>(٢)</sup> بأمور المسلمينَ إذْ وَلاَهُ الله أَمْرَهُم .

<sup>(</sup>١) موطأ مالك (١ : ١) ، ومصنف عبد الرزاق (١ : .٥٧) ، والمحلى (٣ : ١٨٥) والسنن الكبرى ، (١ : ٤٥١) .

<sup>(</sup>٢) الاهتبال بأمور المسلمين : اغتنام الفرص للأخذ بهم إلى ما فيه الخير لهم .

٣٦١ - وإنَّما خاطبَ العمال لأنَّ النَّاسَ تَبَعُ لهم ، كما جاءَ في المثلِ : ﴿ النَّاسُ على دينِ المَلِكِ ﴾ (١) .

٣٦٢ - ورويَ عن النّبِيِّ - عليه السلام - أنه قال : « صِنفانِ من أمتي إِذَا صَلّحًا صَلْحَ النّاسُ ، هم : الأمراء ، والعلماء » (٢) .

٣٦٣ - ومن استرعاهُ اللّه رَعَيَّةٌ لَزِمَهُ أَنْ يُحُوطُها بالنَّصيحَة ، ولا نصيحةً تُقدّم على النصيحة في الدين لمنْ لا صلاةً له ، ولا دين لمنْ لا صَلاَةً لهُ .

٣٦٤ - روي عن النّبيُّ - عليه السلام - أنّهُ قالَ : « منِ اسْتَرْعَاهُ اللّهُ رَعِبُّهُ فلم يُحُطّهَا بالنّصيحة لم يرخ راتحة الجنّة » (٣) .

٣٦٥ - وكان عُمَرُ لِرَعِيتُتِهِ كالأبِ الخَدِبِ ، لأَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ كُل راعِ مسئولًا عن رَعِيتُهِ .

٣٦٦ – وأما قوله : « حَفِظُها » – فحفِظها : عِلْمُ مَا لا تتم <sup>(1)</sup> إِلا بهِ من وضوئها وسائر أحْكَامها .

٣٦٧ – رأما قوله : « وحافظَ عليها » - فَتَحْتَمِلُ المحافَظةَ على أُوْقاتِها ، والمسابقةُ إليها .

(٤) ني ( ص ) : ﴿ يِتِم ﴾ وهِو تجريف بي الله المناسبة بيد الله الله الله

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال للميداني (٢ : ٢١١) ، وفيه : الملوك مكان الملك .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو تعيم في « الحلية » ، والديلمي عن ابن عباس ، ورواه عنه أيضاً : ابن عبد البر ، قال الحافظ العراقي : وسنده ضعيف ، وذكره السيوطي في الجامع الصغير ، ورمز له بالضعف . فيض القدير (٤ . ٩ .٩ .٢)

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث مُعتل بن بسار المزني : أخرجه البخاري في كتاب « الأحكام »
 ( ٧١٥ ) ، ومسلم في الإيمان ح (٣٥٦) من طبعتنا ، باب « استحقاق الوالي الفاش لرعيته النار » (١٠ ٥ ٥٨٥) ، ويرقم (٣٧٧) من طبعة عبد الباقي .

٣٦٨ - والمحافظةُ إنما تكونُ على ما أمرَ به العَبْدُ مِنْ (١١) أَدَاء فَريضَة ، ولاتكونُ إلا في ذلكَ أو في معناه من فعْلِ ما أُمرَ به العَبْدُ ، أو تَرَكِ ما نُهُيَ عَنْهُ .

٣٦٩ – ومن هنا لا يَصلُّحُ أَنْ تكونَ المحافظةُ من صفَات الباري ، ولا يجوزُ أن يقال : محافظ ، ومن صفاته : حفيظ ، وحافظ ، جَلَّ وتعالى عُلواً كبيراً .

. ٣٧ - وأما قوله : « أنْ صَلُوا الظُّهْرَ إذا كان الغَيْنُ ذراعًا » فإنه أرادَ في َ الإنسانِ أنْ يكونَ ذراعًا زائدا على القَدْرِ الذي تَزولُ عليه السّمس صَبَّفًا وشِتَاءً ، وذلك رُبِع قامة .

٣٧١ - ولو كان القائمُ ذراعًا لكانَ مرادُ عُمَرَ من ذلكَ رُبُعَ ذراع ، ومعناهُ - على ما قدَّمُناهُ - لمساجد الجَمَاعات ؛ لما يلحق الناس من الاُشتغالِ ، ولاختلاف أخوالهم : فمنهم الخَفيفُ والثُقبلُ في حَركاتِهِ .

٣٧٢ - وقد مَضَى في حديث ابن شهاب في أُوَّلِ الكتاب من معاني الأُوَّانِ (٢) ما يُغني عَنِ القَوَّلِ هاهنا في شيء منها .

٣٧٣ - ودخولُ الشُّمْسِ صُفْرَةً معلومةً (٣) في الأرضِ تستغنى عنِ التفسير

٣٧٤ - والفرسخُ ثلاثة أميال (١١) ، واختُلفَ في المِيل ، وأُصحُ ما قيلَ فيه : ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع .

 <sup>(</sup>١) في ( ص ) : « مرة » ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) حديث ابن شهاب في هذا المجلد ، ص (١٧٣) ، ومعاني الأوقات ، ص (١٨٨)وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وظاهر الأسلوب يقتضي استعمال ( معلوم ) مكان ( معلومة ) . و ( يستغنى ) مكان ( تستغنى ) ليكون الكلام على وفاق مع كلمة ( دخول ) . فلعله جعل ( معلومة ) وصفا لمؤنث يكن أن يكون ( حقيقة ) ، أو ( مسألة ) مثلا ، ثم حذف الموصوف للعلم به ، وقد يكون سقطا في النسخ .

<sup>(</sup>٤) الفرسخ : ٥٤٤٤ م ، والميل : ١٨٤٨ م ، واللراع : (١٦٦٦. ) م ، على أساس أن الميل = ...٣ ذراعاً .

٣٧٥ – وهذا كلُّهُ من عُمَرَ على التقريب ، وليسَ في شيء من ذلك تحديدٌ ، ولكنُّهُ يدلُّ على سَفَة الوَقْت . وما قدمنا في الأوقات يُغنى والحمَّد للَّه .

٣٧٦ - وأما قوله : « وآخَرُ العشاءِ ما لمْ تَنَمْ » فكلامٌ ليسَ على ظاهرِه ، ومعناهُ النَّهْيُ عَنِ النَّوْمِ قَبْلُهَا ؛ لأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ النَّهِيُ عَنِ النَّوْمِ قَبْلُها ، واشْتُهِرَ عَبْدُ العلماء شهْرَةً توجبُ القَطْمَ أَنْ عُمَرَ لا يَجْهَلُ ذَلكَ .

٣٧٧ - ومن تَأُوَّلُ على عمر إباحة النَّومِ قَبْلَ العشاء فَقَدْ جَهَلَ ، ويدلُّكَ على ذلك دُعاؤُهُ على من نامَ قَبْلَ أَن يُصَلِّيَ العشاءَ وألاَ تنامَ عينه (١) ، فكرَّرُ ذلك ثلاثا مؤكداً .

٣٧٨ - وأما الصّبْحُ فَقَدْ قَدْمُنَا أَنّهُ كانَ منْ مَذْهَبِه ومذهبِ أبي بكر: التغليسُ بالصّبْحِ، ويَشْهُدُ لذلك قوله: « والنجومُ باديةٌ مُشْتَيَكَةٌ » ، وهذا على إيضاح الفَجْرِ لا على الشكّ فيه ؛ لإجماع المسلمينَ على أنْ مَنْ صَلَى وهو شاكّ في الفجرِ فلا صلاةً له .

٣٧٩ - وأما تأويلُ أصحابِنا في حديث عمر هذا إلى عُمَّالِه أَنَّهُ أَواهَ مساجِدَ الجماعاتِ فلحديث مالكِ ، عن عمه أبي سُهيل بن مالك ، عن أَبيه : أنَّ عمرَ بَّنَ الحُطابِ كَتَبَ إلى أَبى موسى الأشعري : « أنْ صلَّ الطُّهُرَ إذا زَاعَت الشُّسُ » (٢) فهذا على المُنفُردِ لِنَلاً يَتَصَادَ خَبَرُهُ ، أو يكونَ على الإعلامِ بأوَّلُ الوَقْتِ لِيُعلِمَ بذلك رَعِيْتُهُ .

. ٣٨ - وأهلُ العلمِ لا يَرُونَ النَّوْمَ قَبْلَ العشاء ، ولا الحديثَ بَعْدَهَا ، وقد رخَّصَ فيه قومٌ ، وسيأتي هذا المعنى مجودًا في مَوضِعه إنْ شاءَ الله .

 <sup>(</sup>١) نص ما سبق من هذا : « والعشاء إذ غاب الشفق إلى ثلث الليل ، فمن نام فلا
 نامت عينه ... » .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٧ ، وزاعت الشمس : مالت .

٣٨١ - وقد ذكر الساجي أبو يحيى ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهبم الشهيدي ، قال : حدثنا حفص ، عن أشعث ، عن كردوس ، قال : خرج ابن مسعود ، وأبو مسعود ، وحُدِيْقَة ، وأبو موسى من عند الوليد ، وقد تَحَدَّثُوا لَيْلاً طويلاً ، فجاءًوا إلى سُرَّة المسجد فَتَحَدَّثُوا حَثَى طَلْعَ الفَجرُ .

٣٨٢ – قال أبو عمر : هذا معناهُ عندي أنْ تكونَ ضرورةٌ دَعَتُهُمُ إلى هذا في حين شَكْرى أهل الكوفة بالوليد <sup>(١)</sup> بن عُقبة وابتداء طعنهم على عثمان .

٣٨٣ - وقد جاءً في الحديث : « لا سَمَرَ بعد العشاء إلا لِمُصَلَّ ، أو مُسَافِرِ أو دارس عِلم » (٢) .

٣٨٤ – وما كان في معنى هذه الثلاثة نما لابد منه فَلَهُ حُكُمها ، والأصلُ في هذا حديث أبي المنهال سيار بن سلامة ، عن أبي بَرْزَة الأسلمي ، قال : كانَ رسولُ الله عَنْ يُؤخُرُ العشاءَ التي تدعونها : العَتَمَةُ ، ويَكُرُهُ النَّومَ قَبْلَهَا » (٣) .

 <sup>(</sup>١) شكراهم بالوليد : اتهامهم إياه ، من قولهم : هو يشكى بكذا مبنيا للمجهول ، أي:
 يتهم . وقد اتهم أهل الكوفة الوليد بشرب الخمر ، فاستقدمه إليه الخليفة عثمان ، وضى الله

<sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد في مسنده (۱ . . ۲۸ ، ۲۱ ؛ ٤٤٤ ، ۲۲۳) ، من طريق رجل عن عبد الله بن أحمد عن أبيه : عن عبد الله بن أحمد عن أبيه : ولم يسمع خيشة من ابن مسعود » و إلحديث في مجمع الزوائد (۱ . ۲۱ = ۳۱ – ۳۱ )، وقال : « رواه أحمد وأبر يعلى والطيراني في الكبير والأوسط . فأما أحمد وأبر يعلى فقالا : عن خيشمة عن رجل عن ابن مسعود ، وقال الطيراني : عن خيشمة عن زياد بن حدير ورجال الجميع ثقات . وعند أحمد في رواية : عن خيشمة عن عبد الله بإسقاط الرجل » . وزياد بن حدير الأسدي : تابعي ثقة ، وثقة أبو حاتم ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وترجمه البخاري في الكبير (۲۱۹/۱۷) : « سمع عمر ، روى عنه الشعبي » . فالإسناد عند الطبراني من طريقه إسناد صحيح .

 <sup>(</sup>٣) حديث أبي برزة الأسلمي أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة حديث ( ٤٥٠ ) باب « وقت العصر » فتح الباري (٢٠ : ٣١) ، ومسلم في الصلاة باب « استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها » ص (١ : ٤٤٤) من طبعة عبد الباقي .

٣٨٥ - والحديثُ بعدها رواه عن أبي المنهال : شُعْبُهُ ، وعوف ، وغيرهما .

٣٨٦ - ومن هذا الباب قول حذيفة : جَدَبَ (١) لنا عمر السَّمَرَ بَعْدَ العَتَمَة ، يعنى عابَهُ علينا ، كذلك شَرَحَهُ أبو عبيدة وغيره .

٣٨٧ - وعن عمر أيضا فيه حديثُ آخر : « أَنَّهُ كان يقولُ لهم إذا صَلَّى العَتَمَةُ : انصرفُوا إلى بيوتكُمْ » ، ذكره أبو عبيدة أيضا .

٣٨٨ - وسائر ما في حديث أبي سهيل هو في حديث نافع ، وحديث نافع أتم وقد مضى فيه القول ، وأمره لأبي موسى بأن يَقْرَأ في الصُّبْع سُورتين طويلتين من المفصل (١) - على الاختيار لا على الرُّجوب .

٣٨٩ - ولا واجب في القراء غير فاتحة الكتاب ، وغير ذلك مسنونُ مستحبً وفي حديث هشام بن (٢) عُروة عن أبيه عن عمر في ذلك قوله : أنْ صَلَّ العشاء ما ( بينك ) (٣) وبين ثلث اللَّبل ، فإن أخَّرت فإلى شَطْرِ اللَّبل ، ولا تَكُنْ مِنَ الفافلينَ (٤) .

. ٣٩ – وقد مضى في آخر وقت المختار من الأحاديث المُسْنَدَةِ : ثُلُثُ الليل ، ونصفُ اللَّبْل ، وعلى ذلك اختلافُ العلماء الذي ذكرنا .

٣٩١ - فمنْ ذهبَ إلى ثُلثِ اللَّيْلِ تَأُوّلُ قوله : « لا تَكُنْ من الغافلينَ » فَتُوَخِّهَا إلى شَطْرِ اللَّيلِ .

٣٩٧ - ومن ذهبَ إلى أنْ آخرَ وقتها المختار : نصف الليل ، تأوَّلُ ولا تكن من الغافلين فتؤخرها بعد شطر الليل ، أو إلى أنْ يَخْرُجُ وقتها ، ولعلَّهُ وَهَبُ إلى

<sup>(</sup>۱) في ( ص ) : « حدث » ، ومثله في سنن البيهقي الكبرى (١ : ٤٥٣) ، وهو تحريف ، وانظر سنن ابن ماجه (١ : ١٢٣) واللسان : ( جدب ) .

 <sup>(</sup>۲) الموطأ: ٧
 (۳) في (ص): «عن» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : « ما بين ثلث الليل » سقط .

١ - كتاب وقو ت الصلاة - (١) باب وقوت الصلاة - ٢٤١

أَنْ آخِرَ وَقْتِها الذي صَلَاها فيه رسولُ اللّه شَطرِ اللَّيْلِ ، وأَنَّ ما بعدَ ذلك قَوْتُ ، لقوله عليه السلام : « ما بَيْنَ هَذَيْن وَقْتُ » .

٣٩٣ – ولستُ أقولُ : إِنَّ مَنْ صَلَاها قَبَلَ الفَجْرِ صَلاَهَا قَاضِيًا بَعْدَ خُروجِ وَقَتْهَا لدلائل .

٣٩٤ - ( منها ) حديثُ أبي هريرة : إِنَّمَا التَّقْرِيطُ على من لم يُصَلُّ الصَّلاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وقت الأخرى .

٣٩٥ - ولاَتُهَا لوْ قَاتَتْ بانقضاء شَطْرِ اللَّبِلِ مَا لزمتِ الحَائضَ تَطْهُرُ ، والمفمى عليه يفيقُ ، إذا أدْركا منْ وَقْتِها رَكْعَةً قَبْلَ الفَجْرِ كَمَا لا تَلزَمهُمَا بعدَ الفجرِ ولا الصَّبْعِ بَعْدَ طلوعِ الشَّمْسِ .

# \* \* \*

# حدیث سادس

٧ - مَالك ، عَنْ يَرِيدَ بْنِ زِيَاد ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ رَافع ، مَوْلَى أُمَّ سَلَمَة ، زَوْجَ الشَّلاة . فَقَالَ أَبُو سَلَمَة ، زَوْجَ النَّسُرَة . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة عَنْ وَقْتَ الصَّلاة . وَالْعَصْر ، إِذَا كَانَ ظَلْكَ مَثْلُكَ . وَالْعَصْر ، إِذَا عَرَيْتِ الشَّمْسُ . وَالْعَصَاء مَا بَيْنَكَ كَانَ ظَلْكَ مَثْلُيْل . وَصَلِّ الصَّبْع بَغَيْش . يَعْنِي الْغَلس (٢) .

#### \* \* \*

٣٩٦ - وهذا الحديث موقوف من رواية مالك عن أبي هريرة ، وقد ذكرناه عن أبي هريرة ، وقد ذكرناه عن أبي هريرة في « التمهيد » مرفوعًا ، واقتصر فيه على ذكرِ أواخرِ الأوقاتِ المُستَحَبَّة درنَ أوائلها .

 <sup>(</sup>١) الموطأ : ٧ (٢) الموطأ ، حديث (٧) في كتاب وقوت الصلاة .

٣٩٧ - فكأنهُ قال له : صَلَّ الطَّهْرَ مِنَ الزَّوالِ إلى أَن يكونَ طَلُكَ مثلكَ ، والعصرَ من ذلكَ الوَقْت إلى أَن يكونَ ظُلُكَ مثليكَ ، وجعلَ للمغربُ وقتا واحدا على ما مضى من اختيار أكثر العلماء ، وذكر من العشاء أيضا آخرَ الوَقْت المستحبّ ، وذلكَ لعلمه بِفَهْم المخاطب عنه ، ولاشتهار الأمْرِ بذلكَ والعمل ، ولقوله تعالى : ﴿ أَقَمَ الصَلامَ لَذَلُوكِ الشمس إلى غَمَنَ الليلِ ﴾ { الإسراء ١٧٠ ) .

٣٩٨ - وقد تقدم في الأوقات ما فيه شفاءً ، فلا وجه لتكريره هنا .

٣٩٩ - ورواية عبيد الله ، عن أبيه : بغبس ، بالسين .

. . ٤ - ورواية ابن وضاح : بغبش ، بالشين المنقوطة .

١. ٤ - وكذلك رواه سحنون ، عن ابن القاسم ، عن مالك .

 ٢ ع - وكذلك رواه أكثرُ الرواةِ للموطأ ، ومعناهما مُتقارِبٌ ، وهوِ اختلاطُ النُّور بالظُلمة .

# حدیث سابع

٨ - مَالك ، عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّه بْنِ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ أَنْسِ بْنِ
 مَالك ، أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا نُصْلِي الْعَصْرُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرُو
 ابْنِ عَوْكُ ، فَيَجِدُهُمْ بُصُلُونَ الْعَصْرُ ١١٠) .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) موطأ مالك ، وقم (١) من كتاب « وقوت الصلاة » ، وأخرجه البخاري في الصلاة (.٥٥) ، باب « وقت العصر » فتح الباري (٢ : ٢٨) ، ومسلم في كتاب الصلاة رقم (١٣٨٢) من طبعتنا ، باب « استحباب التيكير بالعصر » ، ص (٢ : ٨٧٢) ، ويرقم (١٩٤٢) من كتاب المساجد ومواضع الصلاة في طبعة عبد الباقي .

وأخرجه أبو داود في الصلاة ( $\tilde{s}$ .  $\tilde{s}$ ) e باب في وقت العصر  $\tilde{s}$  (  $\tilde{s}$  ) و النسائي في الصلاة (  $\tilde{s}$  ) (  $\tilde{s}$  ) باب و تعجيل العصر  $\tilde{s}$  ، وابن ماجه في الصلاة ، حديث (  $\tilde{s}$  ) باب و وقت صلاة العصر  $\tilde{s}$  ) (  $\tilde{s}$  ) .

٣ - وقد ذَكَرَنا مَنْ أُسنَدَهُ عن مالك في « التمهيد » (١١) ، وهذا يدلُّ على معنين :

٤.٤ - ( أحدهما ) : تعجيلُ رسول اللَّه للصلاة في أوَّل وَقُتْها .

٥.٤ - ( والثاني ) : سعةُ الوَقْت ، وبنو عمرو بن عوف على ثلثي فَرْسَخ من المدينة ، من رواية حماد ابن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه .

\* \* \*

أنس بن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك ، أنّه قال : كنّا نُصلُني العصر ، ثمّ يَذْهب الذّاهب إلى قباء (\*) ، قَبَا تِيهم والشّمس مُرتَّقعة (٢) .

#### \* \* \*

 ( فائدة ) - وهذا الحديث موقوق لفظأ ، مرقوع حكما ، لأنَّ الصحابي أورده في مقام الاحتجاج فيُحمل على أنه أواد كونه في زمن النبي ﷺ .

وبدل على أن بني عمرو بن عوف كانوا يؤخرون صلاة العصر عن أول وقتها ، لأنهم كانوا عمالاً في أراضيهم وحروثهم = ودلاً على أن النبي ﷺ كان يعجل بصلاة العصر في أول وقتها كما ذكر المصنف . (١) « التمهيد ، (١ : ٢٩٥) وما يعدها .

(\*) المسألة - ٤ - أما صلاة العصر فيستمب تأخيرها عن أول وقتها ، بعيث لا يؤخرها إلى تغير قرص الشمس بذهاب ضوئها ، فلا يتحير فيها البصر ، سواء في الشتاء

. بوعرف إلى عبير عرض المشعق بدقاب صوبها ، على يتبخير فيها البصر ، صواء في الشتاء أو الصيف ، وهذا إن لم يكن في السماء غيمُ ، فإن كان ؛ فيستحب تعجيلها لئلا يدخل وقت الكراهة وهو لا يشعر .

وقال المالكية : أفضل الوقت مطلقاً ليظهر أو عَبرها ، لغرد أو جماعة ، في شدة الحر أو غيره أوله فهو رضوان الله ، لقوله ﷺ أن سأله : أي العمل أحب إلى الله ؛ قال : الصلاة على وقتها » أوه الصلاة في أول وقتها » وعن ابن عمر مرفوعاً : « الصلاة في أول الوقت : رضوان الله وفي آخره عفو الله » فالأفضل تقديم الصبح والعصر والمغرب .

الشرح الصغير على أقرب المسالك (١ : ٢٢٧) وما بعدها ، الشرح الكبير (١ : ١٧٩) القوانين الفقهية ، ص (٤٣) .

(۲) موطأ مالك ، رقر (۱۱) ، كتاب وقوت الصلاة ، وأخرجه الشافعي في الأم (۱ :
 (۷۳) ، باب « وقت العصر » ، وأخرجه البخاري في الصلاة ، حديث ( . ۵٥) ياب « وقت العصر » . فتح الباري (۲ : ۲۸) ، ومسلم في الصلاة ، حديث ( ۱۳۸٤) باب =

7. ٤ - وقد ذكرنا في « التمهيد » (١) أيضا : من أسند هذا الحديث عن مالك فقال فيه : عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك ، قال : « كنًا نُصلِي معَ رَسول الله ﷺ العَصْرَ ثم يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى العوالي (٢) فَيَأْتَبهم والشمسُ مُرتَّفَعةً .

ميد) ين

٧. ٤ - ولم يختلف عن مالك أنه قال فيه : إلى تُباء ، ولم يَتَعابُه أحد من أصحاب ابن شهاب ، وسائر أصحاب ابن شهاب يقولون فيه : « ثُم يُذَهَبُ الذّهبُ إلى العوالي » ، وهو الصواب عنْد أهل الحديث ، والمعنى متقاربُ في ذلك ، والعوالي مختلفة المسائة ، فأقربها إلى المدينة ميلان وثلاثة ، وأبعدها .
ثمانية ونحوها .

٨. ٤ - والمعنى الذي له أدخل مالك هذا الحديث في مُوطئه : تعجيلُ العَصْرِ خلاقًا لأهلِ العراقِ الذين يقولون بتأخيرها ، فَنَقَلَ ذلك خَلَفُهُمَ عن سَلَفِهم (٣) بالبَصْرة والكوفة .

٩ - ٤ - قال الأعمش : كان إبراهيم يؤخِّرُ العَصْر (٤) .

و استحیاب النیکیر بالعصر » ، ص (۲ : ۸۷۲) من طبعتنا ، وصفحة (۱ : ۴۵٤) من طبعتنا ، وصفحة (۱ : ۴۵٤) من طبعة عبد الباتي ، وأبو داود في الصلاة (٤ . ٤) باب و في وقت صلاة العصر » (۱ : ۸۱۱) ، والنسائي في الصلاة (١ : ۲۵۲) ، باب و تعجیل العصر » وابن ماجه في الصلاة (٨٠٠) باب و وقت صلاة العصر » (١ : ۲۲۳) ، وموقعه في سان البيهقي (١ : ٤٤٤) ، وموقع السان والآثار (٢ : ۲۹۱۵) .

<sup>(</sup>١) التمهيد (٦: ١٧٧) .

 <sup>(</sup>١) ( العوالي ) = عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة ، ويُعدها من المدينة حوالي
 أربعة أميال .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : « سلفهم عن خلفهم » ولا يستقيم معناه .

 <sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق (١٠: ٥٤٠) ، وورد عن إبراهيم النخعي قوله : أخروا الظهر في
 ينم الغيم ، وعجلوا الغشر » ، آثار أبني يؤسف (٢٠) .

١ - كتاب وقوت الصلاة - (١) باب وقوت الصلاة - ٢٤٥

. ٤١ - وقال أبو قلابة : إنما سُمِّيت العَصُّرُ لتعتصر (١) .

٤١١ - وأمَّا أهْلُ الحجازُ فَعَلَى تَعْجِيلِ العَصْرِ : سلفُهم وَخَلَفُهُمْ .

٤١٢ - وقد ذكرنا الآثار عنهم بذلك في « التمهيد » (٢).

٤١٣ - وفي اختلاف أحوال أَهْلِ المدينة والعوالي في صَلاةِ العَصْرِ ما يدلُّا على سَعَة وَقَتْهَا ما دامتَ الشُّمْسُ بَيْضًاءَ نَقَـنًّا.

٤١٤ - وقد أُورُدُنَا مِنِ الآثارِ عِنْدَ ذَكْرِ هذا الحديث في « التمهيد » (٣) مايوضح ذلك ، والحمد لله .

# \* \* \*

# حديث ثامن (\*)

١٠ - مَالِك ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّد (٤) ؛ أَنَّهُ

(١) عبارة اللسان : « سميت العصر لأنها تعصر » ، أي تحبس .

(٢) التمهيد (٦ : ١٨٠) وما بعدها ، و (١ : ٢٩٥) وما بعدها .

(٣) التمهيد في الموضعين السابقين وأيضاً (٣ : ٢٧٧ – ٢٨١) .

(4) المسألة - 0 - أفضل الوقت أولد لقوله النبي ﷺ: « أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها » ، ويستحب في البلاد الحارة وغيرها الإبراد بالظهر في الصيف ، للحديث النبوي : « أبردوا بالظهر ، فإن شدة الحر من فيح جهنم » ، يستحب تعجيله في الشتاء والربيع والخريف ، لحديث أنس عند البخاري : « كان النبي ﷺ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة. وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة » .

والعمل في المساجد الآن على التعجيل أول الوقت شتاءً وصيفاً ، فينبغي متابعة إمام المسجد في ذلك لئلا تفوته صلاة الجماعة حتى ولو كان ذلك الإمام يترك المستحب .

(٤) القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله ﷺ أبي بكر الصديق = إمام ، قدوة ، حافظ حجة ، عالم وقته بالمدينة مع سالم وعكرمة ، ولد في خلاتة الإمام على ، وكانت وفاته سنة سبع ومئة .

قَالَ : مَا أَدْرُكُتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ بِعَشِيٍّ (١) .

\* \* \*

٤١٥ - قال مالك : يُريدُ الإبرادَ بالظُّهرِ .

٤١٦ - قال : وأهلُ الأهواء يُصَلُّونَ الظُّهْنَ عِنْدَ الزَّوالِ ، يخلافِ ما حَمَلَ عمرُ النَّاسَ عليه .

٤١٧ – وذكر إسماعيل بن إسحاق ، قال حَدَّثنا ابن أبي أويس ، قال : قال مالك : سمعتُ أنَّ عمر بن الخطاب قال لأبي مَحْدُورة : إِنَّكَ بأرْض حارة ، فَأَبْرِد ، فَأَبْرِد ، ثُمُ الدني وكأني عندك (٢) .

٤١٨ - وكانَ مالكً يكرَّهُ أن تُصلَّى الظُّهْرَ عِنْدَ زوالِ الشَّمْسِ ، ولكن بعد ذلك (٣) ويقول : تلك صلاة الخوارج .

٤١٩ - قال أبو عمر : الإبرادُ يكون في الحر ، وقد تقدم في معناه ما فيه كفايةً ، وهذا كلُّهُ استحبابٌ واختيارٌ ، والأصلُّ في المواقيتِ ما ذكرناهُ في سائر. هذا الباب ، والله الموفق سبحانه .

#### \* \* \*

ترجمته قمي : طبقات ابن سعد (٥ : ١٨٧) ، تاريخ خليفة (٣٣٨) ، الجرح والتعديل
 (٧ : ١٠٨) ، حلية الأولياء (٢ : ١٨٣) ، سير أعلام النبلاء (٥ : ٣٥) ، تذكرة الحفاظ
 (١ : ٩٦) ، العبر (١ : ١٣٢) ، تهذيب التهذيب (٨ : ٣٢٣) .

<sup>(</sup>١) موطأ مالك (١: ٩) ، رقم (١٢) في كتاب وقوت الصلاة .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (١ : ٥٤٥) .

<sup>(</sup>٣) يريد : ولكن تصلي بعد ذلك .

# (٢) باب وقت الجمعة (١)

١١ - مَالك ، عَنْ عَمِّه أَبِي سُهَيلِ بْنِ مَالك ، عَنْ أَبِيه ؛ أَنَّهُ قَالَ :
 كُنْتُ أَرَى طَنْفَسَة (١) لعقيل بْنِ أَبِي طَالَبٍ ، يَّوْمُ الْجُمُعَة ، تُطْرَحُ إِلَى جِدَارِ الْمَسْعَةِ كُلُهَا ظِلُّ الْجِدَارِ ، خَرَجَ

(\*) المسألة - ٣ - من شروط صحة الجمعة أداؤها في وقتها ، وهو وقت الظهر الذي تصح فيه فقط ، وهو من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الاستواء ، فكل تصح بعده ، ولا تُقضى جمعة ، فلو ضاق الوقت أخرموا بالظهر ، ولا تصح عند الجمهور (غير الختابلة ) قبله ، أي : قبل وقت ازوال ، بدليل مواظهة النبي تخف على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس ، قال أنس رضي الله عنه : (كان رسول الله تخف يصلي الجمعة حين تميل الشمس ) . رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي ( نيل الأوطار ) (٣ ؟ ١٩٩) ،

وقال المنابلة: إن من شروط صحة الجمعة الأربعة: دخول الوقت ، فلا تصح قبله ولا بعده ، ولكن وقت الجمعة عندهم كوقت صلاة العيد ، فمتى طلعت الشمس وارتفعت بقدار ما تحل فيه الصلاة النافلة ، فإن صلاة الجمعة تبتدئ عندهم ، ودليلهم قول عبد الله بن سيدان السلمي : ( شهدت الجمعة مع أبي يكر ، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ، ثم شهدتها مع ثم شهدتها مع عمر ، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول : انتصف النهار ، ثم شهدتها مع عثمان ، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول : وزال النهار ، فعا رأيت أحدا عاب ولا أنكره ) وراه الدارقطني وأحمد واحتج به . ( نيل الأوطار ) ( ٣ - ٢٥٩٩ ) ، وانظر الحاشية (١) ،

وتفعل قبل الزوال جوازاً أو رخصة ، وتَجِب بالزوال ، وفعلها بعد الزوال أفضل لما روى سلمة بن الأكوع ، قال : ( كنا نجيع مع رسول الله ﷺ إذا زالت الشمس ، ثم نرجع نتتيع الغيء ) . رواه الشيخان .

وآخر وقت الجمعة : آخر وقت الظهر بغير خلاف ، ولأنها بدل منها ، أو واقعة موقعها . فوجب الإلحاق بها لما بينهما من المشابهة .

(١) ( طنفسة ) = بساط له خمل رقيق ، وقيل : بساط صغير ، أو حصير من سعف
 (٢) ( الغربي ) = صغة للجدار .

عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَصَلَّى الْجُمُّعَةَ . قَالَ مَالِكٌ ( وَالدُّ أَبِي سُهَيْلٍ ) : ثمُّ نَرْجِعُ بَعْدُ صَلاَةٍ الْجُمُّعَةِ فَنَقِيلُ قَائِلَةً الضَّحَاءِ (١) (٢)

#### \* \* \*

٢٤ - رَوى هذا الحديث عبد الرحمن بن مَهْدي ، عن مالك ، عن عمه أبي سُهيل بن مالك ، عن عمه أبي سُهيل بن مالك ، عن أبيه ، فقال فيه : « كان لعقيل طفسةً مما يكي الركن الغربي ، فإذا أدْرُكَ الطُلُّ الطُنْفِسةَ خَرَجَ عُمْرُ بنُ الخَطْابِ فَصَلَّى الجُمُعَةَ ، ثم نَرْجِعُ فَتَقِيل » (٣) .

٤٢١ - ورَوى حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم ابن أبراهيم ابن المراهيم ابن المراهيم ابن المراهيم المسجد عَرْضُها ذراعان ، أو ذراعان وثُلثٌ ، وكان طولُ الجدار ستَّة عَيْسُ ذَرَاعاً ، فإذا الطَّنْ مَلْ المَّلُ قد جَاوزَ الطَّنْفَسَةُ أَذُن المؤذن ، وإذا أَذُن نَظْرَتا إلى الطَّلُ قد جَاوزَ الطَّنْفسة أَذُن المؤذن ، وإذا أَذُن نَظْرَتا إلى الطَّنْفسة ، فإذا الطَّنْفسة ، فإذا الطَّلُ قد جَاوزها » .

٤٢٢ – قال أبو عمر : جعل مالك الطُنْفسة لعَقيل ، وجعلها محمد بن إسحاق للعباس ، والله أعلم .

٤٢٣ - المعنى <sup>(4)</sup> في طرِّح الطُّنْفسة لعقيل عند الجدار الغربيُّ من المسجدِ . وكان يَجْلسُ عليها ويُجتَمَعُ إليه . وكان نَسَّابَةُ عالِما بأيام النَّاسِ <sup>(6)</sup> .

<sup>(</sup>١) ( الضّحاء ) = اشتداد النهار .

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك ، رقم (١٣) من كتاب وقوت الصلاة (١ : ٩) .

<sup>(</sup>٣) الموطأ (١ : ٩) ، رقم (١٣) ، والمحلى (٥ : ٤٣) .

<sup>(</sup>٤) ( المعنى ) = أي مدار المسألة ، ومأخذ الحكم .

<sup>(</sup>٥) هر أبر يزيد عقيل بن أبي طالب بن عبد مناف الهاشمي ، وهو الأخ الأكبر لعلي بن أبي طالب ، كان مشهورا في الجاهلية ، وقاتل في بدر في صفوف الكفار وأسره المسلمون ، أسلم قبيل صلح الحديبية . كان نسابة يقص في مسجد المدينة ، وحوله مستعمون جالسون على بساط ، يحكى لهم عن أيام العرب ومثالب قريش ، كان أحد ثلاثة علما ، كلفهم عمر =

١ - كتاب وقو ت الصلاة - (٢) باب وقوت الجمعة - ٢٤٩

٤٢٤ - وأدخل مالك هذا الخَبَر دليلاً على أنَّ عمرَ بن الخطاب لم يَكُن يُصلي الجُمُعة إلا بَعد الزوال ، وردا على من حكى عنه وعن أبي بكر أنهما كانا يُصلّبانِ الجُمُعة قبل الزوال ، وإنكارا لقول من قال : إنَّها صلاةً عبد فلا بَاسَ أن تُصلّى قَبل الزوال .

٤٢٥ - وقد ذكرنا في « التمهيد » الخبر عن أبي بكر وعمر : أنهما كانا يُصَلِّيانِ الجُمُعَةَ قَبْلَ الزُّوالِ (١١) .

٤٢٦ - وعن عبد اللَّه بن مسعود أنَّهُ كان يُصلي الجُمُعَةَ ضُحىً .

٤٢٧ - حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن عبد السلام الحشني ، قال حدثنا محمد بن بشار ، قال حدثنا عُندُر ، عن عبرو بن مُرةً ، عن عبد الله بن سَلَمَةً ، قال : « كانَ عَبدُ الله بن مَسَعود يصلي بنا الجُمُعَة ضُحىً ، ويقول : إنما عَجلتُ بِكُمْ خَشْيَةَ الحُرُّ عليكم »

٤٢٨ - وحديث حُميد ، عن أنس : « كنا نُبَكُّرُ الجُمُعَةَ ونَقيِلُ بعدها » .

النهار ، ثم صَلَّبَتُ مع عثمان فكانت خطيته وصلاته إلى أن يقول زال النهار ، فلم أسمع أحداً عاب ذلك عليه . وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٣ : ١ : .١١) لا يتابع على حديثه ، وقال اللالكاني : مجهول ، لا حجة فيه . الميزان (٢ : ٣٣ع) ، وأورده العقيلي في

الضعفاء الكبير (٢: ٢٦٥).

ابن الخظاب باعداد سجل بأنساب العرب ، ومات مكفوف البصر سنة ( . ٦ هـ ) ، طبقات ابن سعد (٤ : ٢٤ - ٤٤) ، المحبر لابن حبيب (٤٥٧) ، البيان والتبيين (١ : ٤٢٤) ، مقاتل الطالبيين (٧) ، أنساب الأشراف (١ : ٢٠١ ، ٣٥٦ ، ٣٦٥) ، العقد الفريد (٢ : ٣٥٦) و (٣ : ٤٠٤) ، نكت الهيمان ( . . ٢ - ١٠٤) ، تهذيب التهذيب (٧ : ٢٥٤) (١٥) ، أم طرح التثريب (٢ : ١٥٥) ، ومصنف عبد الرزاق (٣ : ١٧٥) ، والمحلى (٥ : ٢٤٤) ، والمجموع (٤ : ٣٨٧) ، والمغني (٢ : ٣٥٧) ، وفي هذا الأثر عن أبي بكر ، وعمر : عبد الله بن سيدان المطرودي السلمي قال : صليت الجمعة مع أبي بكر ذكات خطبته وصلاته إلى أن يقول انتصف وصلاته إلى أن يقول انتصف

٤٢٩ - وحديث سهل بن سعد : « كنا نبَّكرُ بالجُمعة على عَهد رسولِ الله ﷺ ثم نَرْجعُ ثَنَتَغَدُّى ونقبلُ »

. ٤٣ - وحديث جابر ، قال : « كُنَّا نُصلِّي الجُمُعَةَ مع رسولِ اللَّه ﷺ ثم نَرْجِعُ نَنقبلُ » .

٤٣١ - وذكرنا عللَ هذه الأخبار وضعفَ أسانيد بعضها ، وأنه لم يَأْتِ من وجه يُحتَجُّ به . إلى ما يَدْفَعُهَا من الأصول المشهورة .

٤٣٢ - ولهذا ومثله أدْخَلَ مالكُ حديث طِنْفُسة عَقبل لبوضَّعَ أَنَّ وَقَتَ الجُمُعَةِ وقت الظهر ، لأنها مع قصرِ حبطانهم وعرضِ الطنفسة لا يغشاها الظلُّ إلا وقد فاءَ النَّيْءُ ، وتمكنَ الوَقَتُ ، وبانَ في الأرض دُلوكَ الشَّمْسِ .

٤٣٣ - وعلى هذا جماعة تُقَهَا ، الأَمْصَارِ الذينَ تدورُ الفَتْوى عليهم ، كُلهم يقول : إنَّ الجمعة لاتُصَلِّى إلا بعد الزَوال .

٤٣٤ - إلا أنَّ أحمد بن حنبل قال : مَنْ صَلَّى قَبْلَ الزَّوالِ لم أُعبِه .

873 - قال أبو بكرين أثرم <sup>(١)</sup> : قلت لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله ! ما تَرى في صلاةٍ الجُمْعَةِ قَبْلَ الزوال ؟ فقال : فيها من الاختلافِ ما عَلِمْتَ .

ويله عن : أبي نُعَيْمُ ، وعفان ، والتَعْنَبِيُّ ، وأبي الوليد الطياليسيُّ ، وعبد الله بن صالح وسمع من : أبي نُعَيْمُ ، وعفان ، والتَعْنَبِيُّ ، وأبي الوليد الطياليسيُّ ، وابنِ أبي شببة الكاتب الليثي ، ومُسَدَّدُ بن مُسَرَّفَد ، وأحمدُ بن حنبل ، وأبي جعفر النَّفَيْليُّ ، وابنِ أبي شببة وخلق .

حدُّنَ عنه : النَّسَائيُّ في « سُنَنه » ، وموسى بنُ هارون ، ويحيى بنُ صاعد ، وعليُّ بنُ أبي ظاهر التَرْوينيُّ ، وعمرُ بن محمد بن عيسى الجوهريُّ ، وغيرهم .

 <sup>(</sup>١) هو الإمامُ الحافظُ العلامةُ ، أبو بكر ، أحمدُ بنُ محمد بن هانى ، الإسكانيُ الأَثْرَمَ الطائني ، وقبل : الكلبي ، أحدُ الأعلام ، ومُصنَفُ « السُنَن » ، وتلميذُ الإمام أحمد .
 ولد في دولة الرشيد .

٤٣٦ – ثم ذكر ما ذكرنا من الآثارِ عن أبي بكرٍ ، وعمر ، وابن مسعود ، وجابر ، وسهل ، بن سعد ، وأنس .

٤٣٧ - وعن مجاهد : أنُّها صَلاةً عيد .

٤٣٨ - وهيَ آثَارٌ كُلُّها لَيْسَتْ بالقوِّية ، ولا نَقَلها الأَبْمُّةُ .

٤٣٩ – ومن جِهَةِ النَّظرِ : لمَا كانَت الجُمْعَةُ تَمْنَعُ من الظَّهْرِ دونَ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلوات – دلُّ عَلَى أَنَّ وَقَتْهَا وَقْتُ الظَّهْرِ .

. ٤٤ - وقد أجمعَ المسلمونَ على أنَّ من صَلَاها وَقْتَ الظُّهْرِ فَقَدْ صَلَاهَا في وَقْتَه.

٤٤١ - قدلُّ ذلكَ على أَنُها لَيْسَتُّ كصلاةِ العيدِ ، لأَنُّ العيدَ لا تُصَلَّى بَعْدَ الزوالِ .

287 - حدَّتنا أحمد بن عبد الله ، قال : حدَّتنا الحسن بن إسماعيل ، قال : حدَّتنا عبد الملك بن بحر ، قال : حدَّتنا محمد بن إسماعيل الصايغ ، قال : حدثنا أبو يكر بن عباًش ، عن أبي إسحاق ، قال : « صليتُ خُلْفَ علي بن أبي طالب الجمعة بعد ما زالت الشَّمْسُ » (١٠).

وله مُصنف في علل الحديث . وآخر في ناسخ الحديث ومنسوخه وجمع مسائل الإمام أحمد ، ويعد من الثقات ، وتوفي سنة (٣٦١) ، وقيل بعد ذلك .

الجرح والتعديل ۷۲/۲ ، الفهرست : ۲۵۰ ، طبقات المتابلة ۲۸۱ ، ۷۷ ، تهذیب الکمال : ۲۱ ، ۲۷ ، ۱۵۰ ، العبر الکمال : ۲۱ ، ۲۵ ، ۱۵۰ ، العبر ۲۲/۲ ، تهذیب الکمال : ۲۱ ، شذرات الذهب ۲۵/۲ ، ۲۰ ، طبقات المتابلة (۱ : ۲۱ – ۷۷) ، معجم المؤلفین لکحالة (۲ : ۲۱ – ۷۷) ، معجم المؤلفین لکحالة (۲ : ۲۱ – ۷۷) ، تاریخ التراث العربی (۲ : ۲۰۸) .

<sup>(</sup>۱) مسند زید (٤: ٢٩٤) ، الأم (٧: ١٦٧) ، مصنف عبد الرزاق (٣: ١٧٧) .

££2 - قال سُنيد (١) ، حدثنا أبو معاوية ، عن إسماعيل بن سبع ، عن أبي رزين ، قال : ﴿ صَلَيْتُ خُلْفَ علي بن أبي طالب الجُمُعَةَ حين زالَتِ الشَّمْسُ ﴾ (٢) .

£££ - وعلى هذا مَذْهبُ النُتهاءِ كُلُهم ، لا تجوزُ الجُمُعَةُ عندهم ولا الخُطبةُ لها إلا بعد الزُّوالُ .

٤٤٥ - إلا أنهم اختلفوا في سُعَةٍ وَقُتِها وآخِره .

٤٤٦ - فرَوى ابن القاسم ، عن مالك ، قال : وَقْتُ الجُمُعَةِ وَقْتُ الظُّهْرِ لا
 تجبُ إلا بُعْد الزُّوال ، وتُصلّى إلى غروب الشَّمْسِ .

٤٤٧ - قال ابن القَاسم : إِنْ صَلَّى مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً ثُمَّ غَرَبَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الرُّعْمَةُ الأُخْرَى بَعْدُ المَعْبِ وكانَتْ جُمُعَةً .

 (١) هو الإمام الحافظ ، مُحدَّث النفر = أبو علي حُسين بن داود ، ولقبه : سُنَيد الصَّيصى المحتسَب = صاحب التفسير الكبير .

َ حدُّ عن : حمَّاد بن زَيد ، وجَعَد بن سُليمان الضَّبَعي ، وأبي يكر بن عيَّاش ، وعَبد الله إبن المبارك ، وعيسى بن يونس ، وعَدْد كثير .

حلتُ عنه : أبر بكر الأثرَمُ ، وأُبو زُرعة الرازيُّ ، وأحمدُ بن زُهير ، وعبدُ الكريم اللَّه عاقول ، وخلق كثير .

قال أبو حاتم : صَدوق .

وقال أبو داود : لم يَكن بِذَاك .

وقال النُّسَائي : ليس بثقة .

قال الذهبي : مَشَّاهُ النَّاسُ ، وحملُوا عنه ، وما هو بِذاك المُتَّقِين .

مات سنة (۲۲٦) .

الجرح والتعديل ٢٣٦/٤ ، تاريخ بغداد ٤٢/٨ ، ٤٤ ، ميزان الاعتدال ٢٣٦/٢ ، تذكر الحفاظ ٢٠٩٢ع ، ٤٦ ، سير أعلام النبلاء (١. ١ : ٦٦٣) ، تهذيب التهذيب ٢٤٤/٤ ، طبقات الحفاظ : ٢٠١ ، خلاصة تذهيب الكمال : ١٦٢ ، طبقات المفسرين ٢٠٩/١ ، شذرات الذهب ٥٩/٢ .

(٢) الأم (٧ : ١٦٧) ، ومصنف عبد الرزاق (٣ : ١٧٧)

££A - وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما ، والحسن بن حي : وَقْتُ الجُمُعَة وَقْتُ الظُّهْرِ ، فإنْ فَاتَ وَقْتُ الظُّهْرِ بدُخُول وَقْتَ العَصْرُ لم تُصلُّ الجُمُعَةَ .

٤٤٩ - وقال أُبُو حنيفة ، وأصحابه : إِنْ دَخَلَ وَقْتُ العَصْرِ وَقَدْ بَعَيَ مِنَ الجُمُعَةِ سَجْدَةً أَنْ قَعْدَةً قَسَدَت الجُمُعَةُ ، ويستقبلُ الظَّهْرُ

. ٤٥ - وقال الشافعيُّ : إذا خَرَجَ الوَقْتُ قَبْلَ أَن يُسلّمُ أَتُمْهَا ظَهْرًا ، يعني إذا زادَ الظلّ عن المِثْلِ على ما قدّمُناه من قولهِ وأصلِه في ذلك .

٤٥١ – وهو قول عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون .

204 - وأما قول أبي سُهَيل ، عن أبيه : ثُمُّ نَرْجِعُ بُعْدَ صَلاة الجُمُعَة فَنَقِيلُ قَاتِلُهُ الصَّحاء - فعطومُ أَنَّ مَنْ صَلَى بَعْدَ زوال الشَّمْس الجُمُعَة لاَ يَرَى فَي ذلكَ السَّم صَلَّحَى ، فلم يَبْقَ إلا ما تأوَّلُهُ أصحابُناً : أنهم كانوا يهجَّرون (١) يَومُ الجُمُعَة فَيُصَلُّونَ في الجامع على ما في حديث تَعْلَبَة ابن أبي مالك القرطي : أنهم كانوا يُصلُّونَ إلى أَنْ يَخْرُجُ عَمْرُ بنُ الخطابِ ، فإذا صَلُّوا الجُمُعَة انصرَّوا فاستَدرُكوا راحة القائلة والنُّومُ فيها على ما جرتُ عادَتهم ليستعينوا بذلك على قيا الله ل. والله أعلم .

٤٥٣ - وهذا تَأْويلٌ حَسَنٌ غَير مَدْفُوعٍ .

\* \* \*

١٧ - مَالك عَنْ عُمْرو بْنِ يَحْبَى الْمَازِنِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَلِيطٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ صَلَى الْجُمْعَة بِالْمَدِينَةِ . وَصَلَى الْعَصْرَ بِمَلَل .

قَالَ مَالكٌ : وَذَلكَ للتَّهْجِيرِ وَسُرْعَةِ السَّيْرِ (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) موطأ مالك (١ : ١) ، رقم (١٤) من كتاب وقوت الصلاة .

٤٥٤ - اختُلفَ فيما بين المدينة ومَلل (١) .

ه ٤٥ – فروينا عن ابن وضَّاح <sup>(٢)</sup> أنه قال : اثنيان وعشرون ميلا ونحوها .

٤٥٦ - وقال غيره : ثمانية عشر ميلا .

٤٥٧ – وهذا كما قاله مالكِ ، أنَّهُ هَجَّرَ بالجُمُعَةِ فَصَلَأُهَا فِي أُولًا الزُّوالِ ، ثم ٱسْرَعَ السُّيْرَ فَصَلَّى العَصْرَ « بملل » ليس في أولًا وَقْشِهَا – واللَّه أعلَم – ولكنه

(١) ( مَكُلُ ) = موضع بين مكة والمدينة .

 (٢) هو الإمامُ الحافظُ، محدّث الأندلس مع يُغيُّ، أبو عبد الله، محمد بن وَضّاح بن يُزيم المرواني، مولى صاحب الأندلس عبد الرَّحين بن مُعاوية الدّأخل.

ولد سنة تسع وتسعين ومئة .

وسمع : يحيى بن مَعين ، وإسساعيل بن أبي أوَيْس ، وأصبغ بن الفَرَج ، وزُهُيْر بن عَبَّاد ، وحَرْمَلة ، ويَعقوب بن كاسب ، وإسحاق بن أبي إسرائيل ، ومحمد بن رُمْع ، وطبقتهم .

وقيل : إنَّه ارتحل قبل ذلك في حياة آدم بن أبي إياس ، فلَم يسمَع شيئاً ، وقد ارتحل إلى العراق والشَّام ومصر ، وجَمَعَ فارتحَى .

روى عنه : أحمد بن طّالد الجَيَّابِ ، وقاسمٍ بن أصبغ ، ومحمد بن أبين ، وأحمد بن عُبّادة ، ومحمد بن المستور ، وخلقٌ .

قال ابن حَزْم : كان يواصل أربعة أيَّام .

وقال ابن القَرَضي : كان عالماً بالحديث ، يَسيراً بِطُرِقَه وعلله ، كثيراً الحكاية عن العُبَّاد ، ورعاً ، زاهداً ، صَبِوراً على تَشْرِ العلم ، مُتَعَقَّقاً ، نَتَع اللَّه أَهل الأندلس به ، وكانت وفاته سنة (۲۸۷) .

تاريخ علما الأندلس: ( ۱۵/۲ – ۱۷) ، جذرة المقتيس: (۹۳ – ۹۵) ، تاريخ ابن عساكر: خ : ۲/۲۱۱ أ – ۲۳ أ ، بغية الملتمس: ۱۳۳ – ۱۳۴ ، تذكرة الحفاظ: (۲۵/۲۲) – سير أعلام النيلا، (۱۳ : 20) ، ميزان الاعتدال: (۵۹/۱۷) ، الوافي بالوفيات: (۵/۲۷) ، طبقات القراء لابن الجزري: (۲۷۵/۲) ، لسان المبزان: (۲۱۵/۵) ، النجوم الزاهرة: (۲۲۱/۳) ، طبقات الحفاظ: (۲۸۳) ، شذرات الذهب: صَلاَها والشُّمْسُ لم تَغْرُبُ ، ولعلَّهُ صَلاَهَا ذلك البَوْمِ لِسُرْعَةِ السُّبْرِ والشُّمْسُ بَيْضًاءُ تَقَبُّهُ .

20۸ - وليس في هذا ما يدلُّ على أنَّ عثمان صَلَّى الجمعة قَبْلَ الزَّوالِ كما زَعَمَ من ظنَّ ذلك ، واحتجُّ بحديثِ مالك ، عن عَمْرو بن يحيى المازني ، عن ابن أبي سَلَيط ، قال : « كنَّا نُصلِّي مَع عثمان بن عَقَان الجُمُعَة فَنَنْصُرِف وما لِلْجُدُرُ ظلُّ » .

٩٥ - وهذا الخبر الثاني عن عثمان لبس عند القعنبي ، ولا عند يحيى بن يحيى بن صاحبنا ، وهما من آخرِ من عَرَضَ على مالك « الموطأ » ، وهذا وإن احتمل ما قال ، فيحتمل أن يكونَ عثمان صلى الجُمعة في أولِّ الزُّوالِ .

. ٤٦ - ومعلومٌ أنَّ الحجازَ ليس للقائم فيها كبير ظل عند الزوال ِ.

21 - وقد ذكر أهل العلم بالتعديل أن الشُمْسَ بِمَكَة تَرُولُ في خُزِيُران (١) على و وَيُرَان (١) على و و و الشّق على دون عشر أقدام (٢) ، وهذا أقل ما تزولُ الشّمْسُ عليه في سائر السّتَة بِمِكْةُ والمدينة ، فإذا كان هذا أو تُوثَةُ قليلا ، فأي طُلٌ يكون للجُدُر حيننلر بالمدينة أو مَكّة ؟ فإذا احتمل الوجهين لم يَجُزُ أن يُضاف إلى عثمان أنّهُ صَلّى المُمُمّةً قَبْلَ الرُّولُ إلا إلا بيقين ، ولا يقينَ مع احتمالِ التَّامِيلِ .

٤٦٢ – والمعروفُ عن عثمان في مثِثلِ هذا أنَّهُ كانَ مُتَّبِعًا لعمر لا يُخالِفهُ .

٤٦٣ - وقد ذكرنا عن عليَّ أَنَّهُ كانَ يُصليها بعدَ الزوالِ<sup>(٣)</sup> ، وهو الذي يصحُّ عن سائرِ الخلفاء ، وعليه جَماعَةُ العُلماء ، والحمد لله .

<sup>(</sup>١) حزيران : هو الشهر السادس من السنة الشمسية .

<sup>(</sup>۲) في ( ص ) : « قدم » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) مسند زيد ( ٤ : ٢٩٤ ) .

٤٦٤ – ومن بكُر بالجمعة في أُولِّ الزَّوالِ لم يُؤْمَنُ عليه من العامَّة فساد التأويلِ الذي لم يَجُوُّ على الفقهاء .

٤٦٥ - روى حبيب كاتب مالك ، عن مالك ، عن ربيعة ، عن أنس : ﴿ أَنَّ النَّبِي اللَّهِ كَانُ يُصَلَّى الجُمُعَةَ عَنْدَ الزُّوال » .

٤٦٦ - حدثنا أحمد بن قاسم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الصوفي ، قال : حدثنا الهيئشمُ بن خَارِجَة ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن عَمْرو بن مهاجر : أنَّ عمرَ بن عبد العزيز كانَ يُصلِّي الجُمْفَة حينَ يفيءُ القيءُ تُعتَ رأس ِ الإنسان ذراعًا ونحوه في الساعة السابعة ، وهذا كله على السُّعة في وقتها .

\* \* \*

# (٣) باب من أدرك ركعة من الصلاة (\*)

١٣ - مَالك ، عَن ابْن شهَاب ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْن عَبْد الرَّحْمن ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْن عَبْد الرَّحْمن ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ أَدْرُكَ رَكْجَةً مِنَ الصَّلاةِ ، فَقَدْ أَدْرُكَ الصَّلاةَ » (١) .

## \* \* \*

 (\*) المسألة - ٧ - : قال الجمهور : إذا أدرك الركمة الثانية مع الإمام ، فقد أدرك الجمعة وأتمها جمعة ، وإن لم يدرك معه الركمة الثانية أقميا ظير أ.

كان عبد الله بن عمر يرى أن المرء إذا أدرك ركعة واحدة مع الإمام من صلاة الجمعة نقد أدرك الجمعة وصلاها ركعتين ، أما إن لم يدرك ركعة ، كأن أدرك الناس في القعود الأخير مثلا ، فإنه بذلك لم يدرك الجمعة ، وصلاها أربع ركعات ، وتكون له صلاة ظهر ، وكان يقول : إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها ركعة أخرى ، فإن وجدهم جلوساً صلى أربعاً .

رواه عبد الرزاق في ( المصنف ) (٣ : ٣٣) ، والبيهقي في سنته الكبرى (٣ : ٢٠٤) وانظر المحلمي (٥ : ٧٥) ، وأحكام القرآن للجصاص (٣ : ٤٤٦) ، والمفني (٢ : ٣١٢) والمجموع (٤ : ٤٣٤) .

وقال الحنفية : من أدرك الإمام يوم الجمعة فى أى جزء من صلاته صلى معه أدرك وأكمل الجمعة وأدرك بذلك الجمعة ، حتى وإن أدركه في التشهد ، أو في سجود السهو ، وهو راًيُّ أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ودليلهم قوله ﷺ : « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا » رواه أحمد وابن حبان ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، مرفوعا .

نصب الراية (٢ : .٢) ، فتح القدير (١ : ٤١٩) ، مغني المحتاج (١ : ٢٩٩) ، كشاف القناع (٢ : ٢٨) ، المغني (٢ : ٣١٣) ، سنن البيهقي الصغرى (١ : ٢٤٧)

(١) رواه البخاري في الصلاة (.٥٥) ، باب « من أدرك في الصلاة ركعة » ، فتح
 الباري (٢ : ٥٧) ، ومسلم في كتاب الصلاة حديث (١٣٤٦) من طبعتنا ص (٢ : ٨٤٢) =

٤٦٧ - هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة (١١) .

٤٦٨ - وروى عُبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي (<sup>٢)</sup> ، عن مالك ، عن الزُّهري ، عن أبي سَلْمَةُ عن أبي هريرة : « أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ : مَنْ أَدْرُكَ رَكْمَةً مَنَ السَّلَاةَ وَوَقَتَهَا » .

٤٦٩ - وهذا أيضا لم يَقُلُهُ عن مالك غيره ، وهو مجهول لا يُحتجُّ به (٣) .

. ٤٧ - والصوابُ عن مالك ما في الموطأ .

٤٧١ - وكذلك رواه جَمَاعَةً : رواهُ ابن شهاب ، كما رواه مالك في الموطأ .

٤٧٢ – إلا ما رواه نافع بن يزيد ، عن يزيد بن الهاد ، عن عبد الوهاب بن أبي بكر ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلكمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة : « أن رسول الله عليه قال : من أدرك ركفة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقضلها »، وهذا لفظ أبضا لم يقلله أحد عن ابن شهاب .

<sup>=</sup> باب و من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ، وبرقم (٢١١ - و ١٩.٧ » ) ، ص ( ٢ : ٢٣٤ ) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه أبو داود في الصلاة ( ٢٩٢١ ) ، باب و من أدرك من الجمعة ركعة » (٢ : ٢٩٧ ) وأخرجه النسائي في الصلاة (٢ : ٤٧٤) ، باب و من أدرك ركعة من الصلاة » ، وموضعه في كتاب ( الأم ) للشافعي (٢ : ٥٠٠) ، باب و من أدرك ركعة من الجمعة » ، وفي سنن البيهقي الكبرى (٣ : ٢٠١ – ٢٠٠) ، وفي السنن الصغير له (١ : ٢٤٣ ) . ومعرفة السنن والآثار (٤ : ٤٤٤٢) . (١) موطأ مالك (١ : ٢٠) ، حديث (١٥) من كتاب وقوت الصلاة .

 <sup>(</sup>۲) تأتى ترجمته فى الحاشية التالية .

<sup>(</sup>٢) تأتي ترجمته في الحاشية التالية .

<sup>(</sup>٣) عُبيد الله بن عبد المجيد الحنفي : وثقه العجلي (١٠.٢) ، وابن حبان (٨: ٤٠) وذكره البخاري في التاريخ الكبير (٣: ١: ٣٩١) ولم يذكر فيه جرحاً ، مترجم في و التهذيب » (٧: ٣٤) .

وقد ذكر المصنف في التمهيد (٧ : ٦٤) : أن هذا لم يقله عن مالك أحد غير عمار بن مطر ، وليس ممن يُعتَنَجُ به فيما خولف فيه .

٤٧٣ - وقد روى هذا الحديث : الليثُ بن سعد ، عن ابن الهاد ، عن ابن شهاب ، فلم يذكر في الإسناد : عبد الوهاب ، ولا جاءً بهذه اللفظة ، أعني قوله: وفضلها .

٤٧٤ - وقد اختَلفَ النقهاءُ في معنى هذا الحديث ، فقالت طائِفَةً منهم :
 أرادَ بِقُولُه ذلك أنَّهُ أَدْرُكَ رَفَتَها .

٤٧٥ - حُكى عن داود بن على (١) وأصحابه ، قالوا : إذا أُدْرِكَ الرَّجُلُ مِنَ

(١) هو دَارُد بن عَلي بن خَلف ، الإمامُ ، البحرُ ، الحافظُ ، العَلاَمة ، عالمُ الوقت ، أبو سُليمان البَغْدادي ، المعروفُ بالأصبَّهاني ، مولى أمير المؤمنين المهدي ، رئيسُ أَهَل الطَّاهر ، ومؤسس مدرسة الظاهرية التي تعتمد على ظأهر القرآن والسنة فقط ، وتبني الأحكاء الفقهية عليها .

ولد في الكوفة سنة . ٢ هـ / ٨١٥ م ، وقيل ٢.٢ هـ / ٨٨٥ م ، وتعلم في البصرة ويغداد ونيسابور ، ثم أقام ببغداد . وكان معلما مرموق المكانة كما كان موضع احترام واكبار لتواضعه وورعه . كان والده من أتباع المذهب الحنفي ، ولكن داود بدأ شافعيا . ثم خرج بعد ذلك عن الشافعية . ولقد رفض « القياس » ، و « التقليد » لأراء أي إمام من الأثمة . وتوفى في بغداد سنة . ٢٧ هـ / ٨٨٤ م .

ولقد كان لمذهبه أتباع كثيرون في العراق وفارس وخراسان وعمان في القرن الرابع الهجري كانت الظاهرية مذهب دولة الموحدين في عهد يعقوب بن منصور الموحدي (٥٨. هـ / ١٨٤٤م - ٩٥٥ هـ / ١١٩٩ م ) .

#### مصادر ترجمته :

الفهرست لابن النديم ۲۱۰ - ۲۱۷ ، طبقات الشافعية للعبادى ۸۵ - ۵۹ ، تاريخ بغداد للخطيب ۱۹۸ - ۲۹۵ ، طبقات الفقهاء للشيرازى ۷۱ - ۷۷ ، الوفيات لابن خلكان (۲ ، ۲۵۵) ، المنتظم لابن الجوزى ۲۰۵۵ - ۷۷ ، ميران الاعتدال للفعيي ۲۰۲۱ ، سير اعدام النبلاء (۱۳۰ ، ۲۵۷ ) ، لسان الميزان لابن حجر ۲۲۲۷ - ۲۲۵ ، الجوامر للترشي ۲۵/۲۲ - ۲۲۵ ، الجوام للترشي ۲۵/۲۲ و ۲۲۸ ، طبقات الشافعية للسبكي ۲۵/۲۲ ، البداية والنهاية لابن كثير ۲۷/۱۱ = ۸۵ شفرات الذهب لابن العماد ۲۵/۱۱ ) ، النجوم الزاهرة لابن تغرى بردي ۲۷/۲ - ۸۸ ، شاخت = في دائرة المعارف الإسلامية ( الإنجليزية ) ۱۳۷/۲ معجم المؤلفين لكحاله ۱۳۹۲ ، ۱۳۸۷

الظُّهْرِ أَو العَصْرِ رَكْعَةً وقامَ فَصَلَّى الثلاثَ رَكْعَاتٍ <sup>(١)</sup> فَقَدْ أَدْرَكَ الوَقْتَ في جماعة ، وثوابُهُ على الله تعالى .

٤٧٦ - قال أبو عمر : هؤلاء قومٌ قد جَعَلُوا قَولٌ رسول الله ﷺ : « من أدرك رَكْعَةُ منَ السَّلَاءِ عَمْد أَدْرُكَ السَّلَاةَ » في معنى قوله : « مَنْ أَدْرُكَ رَكْعَةُ منَ العَسِّر قَبْل أَنْ تَغُرْبُ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرُكَ العَصْرَ ، وَمَنْ أَدْرُكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّبُّحِ قَبْل أَنْ تَطْلَعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرُكَ الصَّبِّحَ » .

٤٧٧ - وليس كما ظنُّوا ؛ لأنَّهما حديثان لكلِّ واحد منهما معنى على ما بَبنَّاهُ في كتابنا هذا ، وفي « التمهيد » أيضا ، والحمد لله .

٤٧٨ - وقال آخرون : مَنْ أَدْرِكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاة في جَمَاعة (١٠) فَقَدْ أَدْرِكَ وَشَالِها وَحُكُمِها ، واستُدَلُوا على قَصْلُ الجَمَاعَة : لأنَّ صَلاَتَهُ صَلاَةً جَمَاعَة في قَصْلُها وَحُكُمِها ، واستُدَلُوا على ذلك من أصولَهم بألنَّه لا يُعبدُ في جَمَاعَة مَنْ أَدْرِكَ رَكْعَةً مَنْ صَلاة الجَمَاعَة .

٤٧٩ - وقال آخرون : معنى الحديث أنَّ مُدْرِكَ رَكْمة مِنَ الصَّلاةِ مُدْرِكَ رَكُمة مِنَ الصَّلاةِ مُدْرِكَ لَحُكُمها كُلَّه ، وَهُو كَمَن أَدْرُكَ جعيعها فيما يفوته من سَهْرِ الإمام وسجوده لسَهْوه وإن لم يُدْرِكُهُ مَعَهُ ، وأنَّهُ لَوْ أَدْرَكَ وهو مسافِرٌ رَكْعَةُ مِن صَلاة المُقيم لِزَمَهُ كُخُمُ المَقيم في الإقام ، ونحو هذا من حُكُم الصلاة . وهذا قول مالك وأصحابه .

 د والحديثُ يُقتضي عمومه وظاهره أنَّ مدركَ ركعة من صلاة الإمام مدركُ للقَصْل والوقتِ والحكم إن شاء الله ، وإن لم يُدْرِكِ الرُّكْعة بتمامِها فلم يدركُ حُكمَ الصَّلاة .

٤٨١ - وأمّا الفضلُ فإِنَّ اللّه يتفضَّلُ بما يشاءُ على من يشاء ، والفضلُ فَضْلُهُ يُؤتيه من يشاءُ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، والصحيح : « ثلاث ركعات » .

<sup>(</sup>٢) ني ( ص ) : « من الصلاة نقد » .

٤٨٧ - وإذا كان الذي ينامُ عن صلاته باللَّيْلِ يُكْتَبُ له أَجْرُ صَلاته ، والذي ينري الجهاد فيحبسه العذرُ يكتبُ له أَجْرُ المجاهد ، والمريضُ يكتبُ له ما كان يعمله صحيحا ، ومنتظرُ الصلاة في صلاة . فأين مدخلُ النَّظر ها هنا ؟

٤٨٣ - وقد وردَتْ آثارُ عنِ النُّبِيِّ ﷺ فيمنْ تَوَضَّأُ فأحسنَ وضوءَ ، ثم راحَ فَرَجَدَ النَّاسَ تَدْ صُلُوا أَنُّهُ يُعْطِيهُ أَجْرُ مَنْ صَلاَهَا وَحَضَرَها (١) .

£42 قد ذكرناها في « التمهيد » (٢) ، وذكرنا هناك (٢) عن أبي هُريرة وهو الذي روى حديث « من أدرك ركمةً من الصّلاة فقد أدرك الصّلاة - أنه قال : إذا انتهى إلى القوم وهم قعود في صَلاتهِم فَقَدْ دَخَلَ في التَّضْعِيفُ (<sup>1)</sup> وإذا انتهى إلى القوم وقد سَلَمَ الإمامُ ولم يتغرُقُوا فقد دخل في التَّضْعِيفُ .

٤٨٥ - قال عطاءُ بن أبي رَباح : وكان يقال : إذا خرجَ من بَيْتُه ِ وهو ينويهم ، فَقَدْ دَخَلَ في النضعيف .

٤٨٦ - وعن أبي وائل ، وشريك : من أدركَ التُّشَهُّدُ فَقَدْ أُدْرِكَ فَضْلُهَا .

٤٨٧ - وقال أبو سلمة - وهو راوية هذا الحديث - من خرجَ من ببته قبلُ أن يُسلّمُ الإمامُ فَقَدْ أُدْرِكَ .

٤٨٨ - وهذا كله يؤيد أنَّ الفَضْلَ والأَجْرَ على قَدْر النية فلا مُدُخَلَ للقياسِ والنَّظْرِ، وما كل مصلً يُتقبَّلُ منه ، فكيفَ يُضاعَفُ لَهُ ؟ والله يؤتي فَضْلَهُ مَنْ يُشاءَهُ .

<sup>(</sup>١) رواء الحاكم في « المستدرك » (١ : ٢. ٨) ، وصححه على شرط مسلم ، وهذا تساهل منه لأن في إسناده : « محصن بن علي » مجهول الحال كما قال ابن القطان ، وقال ابن حجر : « مستور » فلا يكون حديثه صحيحاً .

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۷ : ۲۷ - ۱۸۸) .

<sup>(</sup>٣) في التمهيد (٧ : ٦٩) .

<sup>(</sup>٤) ( التضعيف ) = مضاعفة الثواب .

4.44 - وفي هذا الحديث دليلً على أنَّ من لم يُدرِكُ منَ الصَّلاةِ رَكْعَةً فلم يُدْرِكُهَا ولا له مدخل في حكمها من حصولِ سَهُو لِم يُدْرِكُهُ مع إمامه وانتقالِ فَرْضه من رَكْمَتين إلى أربع ونحو هذا .

. ٤٩ - إلا أنَّ الفقهاءَ اختلفُوا في معنى هذا الدليل ها هنا : فمن ذلك قولهم : من أدركَ رَكْعَةً مِنَ الجُمُعَةِ أضافَ إليها أخرى ، ومن لم يدركُ رَكْعَةً مِنها صَلَّى ظُهْراً .

٤٩١ – هذا قول مالك ، والشافعي ، وأصحابهما ، والثوري ، والحسن بن حي ، والأوزاعي ، وزُكُر بن الهذيل ، ومحمد بن الحسن في الأشهر عنه ، والليث ابن سعد ، وعبد العزيز بن سلمة ، وابن حنبل .

٤٩٢ - وورد ذلك عن علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وعلقمة والأسود ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وغيره ، وإبراهيم ، وابن شهاب، ويه قال إسحاق ، وأبو ثور .

٤٩٣ - وقال ابن شهاب : هي السُّنَّةُ .

٤٩٤ - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : « إذا أحرمَ في الجُمُعَة قبلُ سلام الإمام صَلَى رَكْعَتَبْنِ » ، رَوى ذلك عن إبراهيم النخعي (١١) ، والحكم بن عيينة ، وحماد بن أبي سليمان ، وهو قول داود .

٤٩٥ - وخُجَّتهم قوله عليه السلام : « ما أَدْرُكْتُمْ فَصَلُوا ، وما فاتَكم فَاقْضُوا » <sup>(٢)</sup> قالوا : والذي فاته ركعتان لا أربع .

<sup>(</sup>١) آثار محمد (١ : ٣٤٩) ، والمحلى (٥ : ٧) ، والمجموع (٤ : ٤٣٤) ، والمغني (٢ : ٢١٢) ، والتمهيد (٧ : ٧١) .

 <sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِذَا أَتَيْتُ الصَّلاةَ فَلا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعُونَ وَأَتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَة ، فما أَدْرَكُتُمْ قَصَلُوا وَمَا قَاتَكُمْ قَافَضُوا ﴾ .

٤٩٦ – ومن ذلك أيضا اختلافهم فيمن فَاتَتَهُ الخطبةُ يوم الجمعة : فإن عطاء ابن أبي رباح ، وطاووُسًا ، ومجاهدًا ، ومكحولاً ، قالوا : من فاتَتُهُ الخطبة يوم

من طريق سفيان بن عبينة ، عن الزهري ، أخرجه : مسلم في كتاب الصلاة حديث دقم (۱۳۳۵) من طبعتنا ص ( (17.1) ((17.1) ) ، باب « استحباب إثبان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إثبانها سعياً ، وهو برقم ((10.1) ص ((1.1)) من طبعة عبد الباقي ، ورواه الترمذي في الصلاة حديث ((10.1) ) ، باب « ما جاء في المشي إلى المسجد » ((1.1) ) ، ((1.1) ) ، المستود أو النائي في الصلاة ((1.1) ) ، ((1.1) ) ، (المستود ) ((1.1) ) ، (الإمام أحمد في مسنده ((1.1) ) ، (الإمام أحمد في مسنده ((1.1) ) ، (الطحاري في ((1.1) ) ، ((1.1) ) ، (موضعه في سنن البيهةي الكيري ((1.1) ) ، ((1.1) ) ، (موضعه في سنن البيهةي الكيري ((1.1) ) .

ومن طريق إبراهيم بن سعد ، عن الزهري رواه مسلم في الموضع المشار إليه في الفقرة السابقة ، وابن ماجه في الصلاة حديث (٧٧٥) ، باب « المشي إلى الصلاة » (١ : ٣٥٥)

ومن طريق يونس عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رواه مسلم في الموضع المشار إليه بالنقرتين السابقتين ، وأبو داود في الصلاة حديث (٥٧٢) ، باب « السعي إلى الصلاة » (١ : ١٩٦) .

ومن طريق معمر عن الزهري أخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ) (٣٤.٤) . ومن طريقه الإمام أحد في مسنده (٢ : .٢٧) ، والترمذي في جامعه رقم (٣٢٨) ، باب « ما جاء في المشمى إلى المسجد » ص (٢ : ١٤٨) .

ومن طريق معمر ، عن همام ، عن أبي هريرة ، رواه عبد الرزاق (٢. ٣٤) ، ومن طريقه : أحمد (٢ : ٢١٨) ومسلم رقم (١٣٣٦) من طبعتنا ص (٢ : ٨٢٣) ، ورقم (١٥٣) ص (١ : ٢١١) من طبعة عبد الباقي ، وأبو عوانة (١ : ٤١٣) ، والبيهقي في الكبرى (٢ : (٢٩٨ ، ٢٩٨) .

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲ : ۲۷۵ ) . ومسلم رقم ( ۱۳۳۷ ) من طبعتنا ص ( ۲ : ۳۳۸) ورقم (۱۵۲ ) ص ( ۱ : ۲۲۱) من طبعة عبد الباقي ، والطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) ( ۱ : ۳۹۱) ، وأبر عوانة (۲ : ۸۳) ، والبيهقي في الكبرى (۲ : ۲۹۸) من طريق ابن سيرين ، وأحمد في المسند (۲ : ۵۸۹) من طريق أبي رائع ، كلاهما عن أبي . . . . ٢٦٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١

الجمعة صَلَى أربعًا ، قالوا : لم : تقصر الصلاة في يوم الجمعة إلا من أجلِ الخطبة ، فمن لم يدركها صَلَّى ظُهْرًا .

٤٩٧ - وهذا قَوْلٌ يبطلُ بقولِهِ - عليه السلام - : « من أدركَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةَ نَقَدُ أُدْرِكَ الصَّلاةَ » .

494 - حدثنى محمد بن عبد الله بن حكيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية القرشي ، قال : حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأغاطي ، قال : حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأغاطي ، قال : سألتُ الزُهْريُّ عن عمار ، قال : حدثنا عبد الحميد ، قال حدثنا الأوزاعي ، قال : حدثني أبو سَلَمَة ، رأبي فريرة ، قال : حدثني أبو سَلَمَة ، عن أبي هُريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةً مِنَ الصَّلَاةِ فقد أَدْرَكَ ) .

٤٩٩ - وأمًّا مَسْأَلُةُ المسافرِ يُدْرِكُ رَكْعَةً مِنْ صَلاةٍ المقيمَ ؛ فأيسر (١) الناس في ذلك مالك (٢) .

ومن طريق العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أخرجه مسلم رقم (١٣٣٥)
 من طبعتنا ص (٢ : ٩٣٣) ، وبرقم (١٥٢) ص (١ : ٤٢١) من طبعة عبد الباقي ،
 والطحاري في شرح معانى الآثار (١ : ٣٩٦) ، والبيهقى في الكبرى (٢ : ٢٩٨) .

<sup>(</sup>١) غير واضحة في ( ص ) ، وتيدو كأنها : « أسعد » أو « أسهل » ، ورجعت أنها « أيسر » .

<sup>(</sup>٢) قال المصنف في « التمهيد » (٧: ٧٥ - ٧٩) : ومن هذا الباب مراعاة الركعة عند مالك وجماعة معه : المسافر يصلي وراء المقيم ؛ وقد اختلف العلماء فيها ! فقال مالك وأصحابه : إذا لم يدرك المسافر من صلاة المقيم ركعة صلى ركعتين . وإن أدرك مع المقيم ركعة صلى أربعا ، وهو قول الحسن والنخعي والزهري وقتادة .

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وأحمد ابن حنيل وأبو ثور: إذا دخل المسافر في صلاة المقيم ، صلى صلاة مقيم أربعا ، وإن أدركه في التشهد . وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين ، وفي هذه المسألة أيضا قولان أخران ، يردهما هذا الحديث : أحدهما : أن المسافر إذا أدرك ركعتين من صلاة المقيم ، استجزأ بهما وسلم بسلامه ، روي هذا عن طاووس والشبي ، والآخر: أن للمسافر أن ينوي خلف المقيم صلاة =

١ - كتاب وقو ت الصلاة - (٣) باب من أدرك ركعة من الصلاة - ٢٦٥

. . ٥ - قال : إذا لم يُدْرِكِ المُسافرُ منْ صَلاةِ الإمامِ رَكْعَةُ صَلَّى رَكُعَتُيْنِ ، وإن أَدْرَكَ منها رَكْعَةُ تَامَةُ بِسجدتَيها صَلَّى أَربِعا .

 ١. ٥ - وهو قول الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وابن شهاب الزُّهري ، وقتادة .

٢. ٥ - وقال الشافعيُّ ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وأبو ثور : إذا دَخَلَ المسافرُ في صلاةٍ المقيم صلَّى أربَّعًا صلاةً مقيم ، وإنْ أدْركَيَا في التَّشَهُدُ.

٣. ٥ - ورُوي ذلك عن ابن عباس ، وابن عمر ، وجماعة من التابعين .

٤. ٥ - وقال الشافعيُّ : إذا أحرمَ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ الإمامُ لَزِمَتْهُ صَلاةُ المقيمِ .

٥.٥ - وفي هذه المسألة قولان شاذان : أحدهما لطاووس ، والشُعْمِيّ ، والثاني لإسحق بن راهويه قد ذكرتهما في « التمهيد » (١) .

٦ - وأما سجود السهو فقال مالك : إذا أدركَ مع الإمام ركْمَةً لُزِمَهُ أَنْ يَسْجُدُ معه لسهوه ، وسواءً أدركَ السُّهُوَ أو لم يُدْرِكُ . وإنْ لَمْ يُدْرِكُ مَعَهُ ركْمَةً لم
 يلزمه السجود منه .

<sup>=</sup> مسافر ، فإذا تشهد في الجلسة الرسطى ، سلم وخرج ، وإن أدرك المقيم جالسا ، صلى صلاة مسافر . هذا قول إسحاق بن راهويه ، وهذان قولان ضعيفان شاذان ، والناس على القولين الأولين . ومن هذا الباب أيضا : المأموم لا يدرك ركعة مع الإمام ، أو يدركها وقد سها الإمام ، قبل أن يدخل معه هذا الذاخل . هل عليه سجود السهو أم لا ؟ فقال مالك : إذا أدرك معه ركعة لزمه أن يسجد معه لسهوه ، وإن لم يدرك معه ركعة ، لم يلزمه ذلك ، ومذهب مالك في ذلك أن سجدتي السهو إن كانتا قبل السلام ، سجدها معه ، وإن كانتا بعد السلام لم يسجدها معه ، وسجدها إذا قضى باقي صلاته ، وهو قول الأوزاعي والليث معه ، وعن الشافعي والكرفيون وسائز النقها » : من دخل مع الإمام في بعض سهوه لزمه ويسجد معه ، وعن الشافعي : أنه يسجدها بعد القضاء أيضا .

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية السابقة .

٧ - ومذهبه في ذلك أنَّ سَجْدتَني السَّهْوِ إن كانتنا قبل السلام سَجَدَهُمًا معه
 وإن كانتنا بَعْدُ السَّلامِ لم يَسَجُدهُما مَعَهُ ، وسَجَدهُما إذا أتْمَ صلاتَهُ .

٨.٥ - وهو قول الأوزاعي ، والليث بن سعد .

 ٩ - وقال الشافعيُّ ، والكوفيون ، وسائرُ الفقهاءِ : مَنْ دَخَلَ مع الإمام في بَعْض صلاتِه لَزِمَهُ سُهُوهُ ، وسَجَدَ مَعَهُ .

. ٥١ - وعن الشافعيُّ أيضاً : أنه يسجدهما بعد القضاءِ أيضاً .

٥١١ – وهذا كله في { حديث } (١) : مَنْ أدركَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا ، واستعمال الناس بهذا الحديث واستعمال نصه دليل خطأ به مالك وأصحابه .

## \* \* \*

١٤ - مَالِكُ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنِ عمر بن الْخَطَّابِ ، كَانَ يَقُولُ : إذا فَاتَنَكَ الرُّعْمَةُ فَقَدُ فَاتَتْكَ السَّجْدةُ (٤٠) .

 ١٥ - مَالكُ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّه بْنَ عُمْرَ ، وَزَیْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، كانَا یَقُولان : مَنْ أُدْرِكَ الرَّکْعَة فَقَدْ أُدْرِكَ السَّجْدَةَ (٣) .

\* \* \*

۱۲ه – هکذا رواه یحیی بن یحیی .

<sup>(</sup>۱) غير واضحة في ( ص ) ، ولعلها هكذا .

 <sup>(</sup>۲) موطأ مالك ، رقم (۱٦) من كتاب وقوت الصلاة (۱ : .۱) ، ومصنف عيد الرزاق
 (۲ : ۲۷۸ ، ۲۷۸ ، ۲۷۸) ، وسنن البيهقي الكيرى (۲ : .۹) ، وشرح السنة (۳ : ۳۸)
 (۳۵ : ۲۷۳) ، والمحلى (۳ : ۲۶۳) ، وكشف الغمة (۳ : .۱۳) .

<sup>(</sup>٣) موطأ مالك . الموضع السابق ، ومصنف ابن أبي شيبة (١ : ٢٧٣) .

١ - كتاب وقي ت الصلاة - (٣) باب من أدرك ركعة من الصلاة - ٢٦٧

٥١٣ - وأما القعنبي ، وابن بكير ، وأكثر رواه الموطأ ؛ فرووه عن مالك : أنه بلغه أن عبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، كانا يقولان : « مَنْ أُدْرَكَ الرُّكُمَة قَبْل أَنْ يَرْفَعَ الإمامُ رَّاسَةُ فَقَدْ أُدْرِكَ السَّجْدَة » .

## \* \* \*

١٦ – مَالكُ ؛ أنهُ بَلغَهُ ، أنَّ أبًا هُرَيْرةَ كانَ يَقُولُ : مَنْ أُدْرَكَ الرُّكْعَةَ
 قَقَدْ أَدْركَ السَّجْدُةَ . وَمَنْ فَاتَهُ قَرَاءَةُ أَمَّ القُرْآن ، فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ (١) .

## \* \* \*

٥١٤ - معنى إدراك الركعة ها هنا أن يَركَعَ المأمومُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الإِمامُ رَأَسَهُ
 منَ الرُكوء .

٥١٥ – هذا قول مالك وأكثر العلماء ، وفيه اختلافً .

٥١٦ - رُويَ عن أبي هُريرة : « من أُدْرُكَ القَوْمُ رُكُوعًا يعتَدُّ بها » .

٥١٧ - وهذا قولٌ لا نعلم أنَّ أحداً قالَ به من فُقُها ، الأمْصَارِ ، وفيه ، وفي إسنادِهِ نَظرٌ .

٥١٨ - وقد رُوي معناه عن أشهب ، ورُويَ عن جماعة من التابعين ضد ذلك

٥١٩ – قالوا : إذا أَحْرَمَ الدَاخِلُ والناسُ ركوعُ أَجزأُه ، وإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكوعَ

. ٥٢ - وبهذا قال ابنُ أبي ليلى ، والليثُ بن سعد ، وزُفرُ بن الهُدَيُلِ ، قالوا: إذا كَبُّرَ قبلَ أَنْ يَرْفَعَ الإِمامُ رَأَسَهُ رَكَعَ كَيْفَ أَمْكَنَهُ ، واتَّبَعَ الإِمامَ وكانَ مِنزلةِ النابع ، واعتدُ بالركعة .

<sup>(</sup>۱) موطأ مالك ( ۱ : ۱۱ ) ، الفقرة ( ۱۸ ) من كتاب وقوت الصلاة ، والتمهيد ( ۷ : ۷۷ ).

٥٢٧ - وقال الشعبيُّ : إذا انتهيتَ إلى الصَّفُّ الْمُؤَّرِ ولم يُرفَعوا رُوُوسَهم وقَدْ رَفَعَ الإمامُ رَاسَهُ فقد أُدْرِكْتَ ، لأنَّ يَعْضَهُمْ أَنْمُذُ يُعْضِ .

٥٢٣ - قال جمهور الفقها ، مَنْ أُدْرَكَ الإمامَ رَاكِعًا فَكَبُرَ وَرَكَعَ ، وأَمْكُنَ يَدَيْهِ مِن رُكْبَتَيْهُ قَبْلَ أَنْ يُرِقَعَ الإمامُ رأَسَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ فَقَدْ أُدْرُكَ الرُّكْعَةُ ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكُ ذَلِكَ فقد فَاتَتُهُ الرُّكْعَةُ فَقَدْ فَاتَتُهُ السَّجِدَةُ ، أَي لا يُعتَدَّ بيا ريسجدهما .

٥٢٤ – هذا مذهب مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأصحابهم ، والثوري، والأرزاعي ، وأبي ثور ، وأحمد ، وإسحق (\*).

٥٢٥ – ورُوى ذلك عن علمي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر .

٥٢٦ - وَقَدْ ذكرنا الآثار بذلك في « التمهيد » (١) .

٥٢٧ - وبه قال عطاء ، وإبراهيم ، وعُروة بن الزبير ، ومَيْمون بن مهران .

 <sup>(\*)</sup> المسألة - ٨ - المسيوق : إن أدرك الإمام وهو راكع ، كير للإحرام قائماً ، ثم ركع معه ، وتحسب له هذه الركعة .

وإن أدركه بعد الركوع ، كير للإعرام قائماً ، ثم تابعه فيما هو فيه من أعمال الصلاة ، ولا تحسب الركمة ، ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام ، ويقرأ الفاتحة وسورة بعدها في قضاء كل من الركمتين الأولى والثانية من صلاته ، فلو فانته هاتان الركمتان قرأ فيما يقضيه الفاتحة وسورة ، ولو فاته ركعة مثلاً قضى ركعة وقرأ فيها الفاتحة والسورة .

<sup>(</sup>١) في التمهيد (٧ : ٧٤) وما بعدها .

٥٢٨ - وذكر ابن أبي شببة (١) ، عن عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر ، وزيد بن ثابت ، قالا : إذا أدرك الثوري رعاً فإنه تُجرَّتُهُ تكبرةً واحدةً .

٥٢٩ - وهو قول إبراهيم ، وعروة ، وعطاء ، والحسن ، وقتادة ، والحكم ، وميمون ، وجماعة ، إلاأنهم يَستحبُّون أن يُكبِّر تكبيرتين : واحدةً للإحرام ، وثانيةً للركوع .

. ٥٣ - وإن كبّر واحدةً لافتتاح الصلاة أجزأه من الركعة . وعلى هذا مذهب الفقها، بالحجاز والعراق والشام .

٥٣١ - وقال ابن سبرين ، وحماد بن أبي سليمان : لا يُجْزِئُهُ حتى يُكَثِّرَ
 تُكْبِيرَتُيْن : واحدةً يُفْتَتَحُ بها ، وثانية يُركَعُ بها .

٥٣٢ - والقول الأول أصع من جهة الأثر والنظر ، لأن التُكليبر لما عدا الإحرام مسنون يُستحَبُّ ، قد أَجْمَعُوا أنه لا يضرُ سقوطُ التكبيرة منه والتكبيرين .

٣٣٥ - وسنبين هذا الباب ونوضحه في افتتاح الصلاة إن شاءَ اللَّه .

٣٤ - وأما قول أبي هريرة : « من فاتَتُهُ قراءة أم القرآن فَقَدْ فاتَهُ خُبِرٌ كَثيرٌ » فإنَّ ابن وضاح (٢١) ، وجماعة معه ، قالوا ذلك لموضع التأمين ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (١ : ٢٤٢) .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في حاشية الفقرة (٤٥٥) .

. ۲۷ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١ \_\_\_\_\_\_

٥٣٥ – يعنون قوله عليه السلام : من وافَقَ تأمينهُ تأمينُ الملاتكةِ غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه » (١) .

٥٣٦ - وسيأتي هذا فيما بعد إن شاءَ اللَّه عز وجل .



(١) الحديث عَنْ أبي هريرة ، أنَّ رَسولَ اللَّه عَنْ قَال :

 <sup>«</sup> إذا أَمَنَ الإِمَامُ فَأَمْنُوا ، فإنه من وَافَقَ تَأْمِينَةُ تَأْمِينَ الملاتكة ، غُفِرَ له ما تَقَدَمُ مِنْ
 أبو ».

أخرجه البخاري في الصلاة باب « جهر الإمام بالتأمين ۽ الحديث (. AV) . فتح الباري ( ٢ - ٢٦٧) ، وأخرجه مسلم في الصلاة باب « التسميع والتحميدُ والتأمينُ » ( ١ : ٣.٧)، كما رواه البخاري أيشناً في « الصلاة » باب « فضل اللهم ربنا ولك الحمد » ، وفي كتاب « بدء الخلق » باب « إذا قال أحدكم آمين فقالت الملائكة في السماء آمين ، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه » .

وأخرجه أبو داود في الصلاة حديث (AEA) - باب « ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع » ص (١ : ٢٢٤) والترمذي في الصلاة (٢٣٧) باب « منه آخر » ص (٢ : ٥٥) . والنسائي في الصلاة باب « قول ربنا ولك الحمد » .

# (٤) باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل

١٧ - مَالكُ ، عَنْ تَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ كَانَ يَقُولُ : دُلُوكُ الشَّيْس مَيْلُهَا (١) .
 الشَّيْس مَيْلُهَا (١) .

١٨ - مَالِكُ ، عَنْ دَاودَ بْنِ الْحُصَيْنِ ؛ قَالَ : أُخْبَرَنِي مُخْبِرٌ ، أَنْ
 عَبْدَ اللّه بْنَ عَبَّاس كَانَ يَقُولُ : دُلُوكُ الشَّمْسِ إِذَا قَاءَ الْقَيْءُ . وَعَسَقُ اللّيْلِ اجْتِمَاعُ اللّيْلِ وَظُلْمَتُهُ (٢) .

## \* \* \*

٥٣٧ - قال أبر عمر : المخبرُ ها هنا عكرمة ، وكذلك رواه الدراوردي ، عن ... (٣) عن عَكْرِمة ، عَنِ ابنِ عَبَاس . وكانَ مالكُ يكثُمُ السَمةُ لِكلام سعبد ابن المسيب فيه (٤) ، وقد { صَرِّحُ (٥) به } في كتاب (١) المنج .

٥٣٨ - وقد ذكرنا في « التمهيد » السبب الموجب لكلام ابن المسيب في عكرمة (٧)

<sup>(</sup>١) موطأ مالك ، النص رقم (١٩) من كتاب وقوت الصلاة ، ص (١١ : ١١) .

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك ، النص رقم (٢٠) من كتاب وقوت الصلاة ، ص (١١: ١١) .

 <sup>(</sup>٣) بياض في نسخة ( ص ) . (٤) انظر تهذيب التهذيب (٧ : ٢٦٨) .
 (٥) مطموسة في الأصل . (٦) انظر الموطأ (١ : ٣٨٤) ، وسيأتي .

 <sup>(</sup>٧) قال المصنف في « التمهيد » (٢: ٧٧): عكرمة مولى ابن عباس من جلة العلماء
 لا يقدح فيه كلام من تكلم فيه ، لأنه لا حُجَّة مع أحد تكلم فيه ، وقد يحتمل أن يكون مالك
 جُبِّنَ عن الرواية عنه ، لأنه بَلَفَهُ أنَّ سعيد بن المسيب كان يرميه بالكذب .

ويحتمل أن يكون لِمَا نُسبَ إليه من رأي الخوارج ، وكل ذلك باطل عليه إن شاء الله . وقد قال الشافعي ، في بعض كتبه : نحن نققي حديث عكرمة .

## ومن { قال } بتفضيل عكرمة والثناء عليه (١) .

وقد روى الشافعي عن إبراهيم بن أبي يعيى ، والقاسم العمري ، وإسحاق بن أبي فروة ، ومضعفا ، متردكون . وهؤلاء كانوا أولى أن يتقى حديثهم ، ولكند لم يحتج بهم في حكم . وكل أحد من خلق الله يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كل ، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن إسحاق الطباع قال سألت مالك بن أنس ، قلت : أبلغك أن ابن عمر قال لناقع لاتكذب على كما كذب عكرمة على ابن عباس قال لا ولكن بلغني أنَّ سعيد بن المسيب قال ذلك لبرد مولاه ، وقبل لا بن أبي أوسس لِم لم يكتب مالك حديث عكرمة مولى ابن عباس؟ قال لأنك كان يرى رأى الإباضية .

وأما قول سعيد بن المسيب فيه ، فقد ذكر العلة الموجية للعداوة بينهما أبو عبد الله محمد ابن نصر المروزي في كتاب « الإنتفاع بجلود الميتة » .

وقد ذكرت ذلك وأشباهه في كتابي كتاب « جامع بيان أخذ العلم وفضله ، وما ينبغي في روايته وحمله »، في باب « قول العلماء بعضهم في بعض »، فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا. وتكلم فيه ابن سيرين ، ولا خلاف أعلمه بين نقاد أهل العلم أنه أعلم بكتاب الله من ابن سيرين .

عن زيد بن الحباب قال : سمعتُ الثوري يقول : خذوا تفسير القرآن عن أربعة ، عن عكرمة، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والشحاك ، فبدأ يعكرمة .

 (١) أفاض المصنف في « التمهيد » (٢ : ٢٩) وما بعدها في ذكر أقوال العلماء بتفضيل عكرمة والثناء عليه ، منهم : جابر بن زيد ، وعمرو بن دينار ، وسعيد بن جبير ، وحبيب بن أبي ثابت ، وقتادة ، وطاروس ، وغيرهم .

وهو عكرمة البربري ( . . . - ١.٥) مولى ابن عباس ، أحد الأثمة الأعلام ، روى عن ابن عباس ، وعائشة ، وأبي هريرة ، وعنه : الشعبي ، وإبراهيم النخعي ، وعمرو بن دينار وغيرهم .

وروايته عن علي بن أبي طالب في سنن النسائي . رموه بغير نوع من البدعة ، قال العجلي: ثقة بري، نما يرميه الناس به . ووثقه أحمد ، وابن ممين ، وأبو حاتم . وقال البخاري في « الكبير » (٤ : ١ : ٤٩) : « ليس أحد من أصحابنا إلا احتج بمكرمة » ، حديثه في الكتب الستة . الميزان (٣ : ٣٩ – ٩٧) ، التهذيب (٧ : ٣٢٣ – ٩٧٧) . ١ - كتاب وقر ت الصلاة - (٤) باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل - ٢٧٣
 ٣٩٥ - ومات عكرمة عند داود بن الحصان بالمدينة (١).

. 02 - ولم يُخْتَلَفْ عَنِ ابنِ عُمَرَ في أَنَّ دلوكَ الشَّمْسِ : مَبْلُهَا ، رُوي ذلك عَنْه منْ وُجُوه ثابتَة ، إلا أَنَّ الأَلْفَاظَ مُخْتَلِقَةً والمعنى واحدُ .

٥٤١ - منهم من يَروى عنه : دُلوكُهَا : زَوالْهَا .

٥٤٧ - ومنهم من يقولُ عَنْهُ : دُلوكُهَا : مَيْلُهَا بَعْدَ نِصْفِ النَّهارِ ، وكلُّ سواءٌ وهو قول الحسن ، ومجاهد .

٥٤٣ - ورواه مُجَاهِدُ أيضا ، عن قَيْسٍ بن السَّائِبِ، وهو قول أبي جعفر : محمد بن على ، والضحاك بن مزاحم ، وعمر بن عبد العزيز .

310 - وكذلك رُوي عن الشُعْبي ، ومُجاهد ، عن ابن عباس : دُلوكُهَا :
 زَوَالُها .

٥٤٥ - وأما عبد الله بن مسعود فلم يُختلف عنه : أنَّ دلوكها = غُروبَها .

٥٤٦ - وهو قول علي بن أبي طالب ، وأبي وائل ، وطائفة ، والوجهان في اللغة معروفان .

٥٤٧ - وقال بعض أهل اللغة : دلوكها : من زوالها إلى غروبها .

٥٤٨ - وأما غَسَقُ اللَّيْل فالأكثر على أنَّهُ أُرادَ به صَلاةَ العشاء .

٥٤٩ - ورُوي عن مجاهد : غَسَقُ اللَّيْلِ : غروبُ الشَّمْس .

. ٥٥ – وقال غيره : غَسَقُ اللَّيْل : المغرب والعشاء .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر أيضاً « التمهيد » (٢ : ٣٣).

# (٥) باب جامع الوقوت (١)

١٩ - مَالِكُ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمْرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 ثَالَ :

« الَّذي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُترَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ » (١) .

\* \* \*

(\*) المسألة - ٩ - صلاة العصر هي الصلاة الوسطى عند أكثر العلماء بدليل الأحاديث المروية عن عائشة ، وعن ابن مسعود ، وعن سعرة ، وسعيت : وسطى ، لأنها بين صلاتين من صلاة الليل ، وصلاتين من صلاة النهار .

والمشهور عن مالك : أنَّ صلاة الصبح هي الوسطى خديث ابن عباس الذي رواه النساني : « أدلع رسول اللَّه ﷺ ، ثم عرَّس ، فلم يستيقظ حتى ظلعت الشمس بعدها ، فلم يُصَلُّ حتى ارتفعت الشمس ، فصلى ، وهي صلاة الرسطى » .

(١) روي من حديث عبد الله بن عمر ، ومن حديث نوفل بن معاوية : حديث عبد الله بن عمر أخرجه البخاري في الصلاة (٥٥٦) باب « إثم من فاتنه العصر » . فتح الباري (٢ : ٣٠ ، ورواه مسلمٌ في الصلاة حديث (١٣٩١) باب « التغليظ في تفويت صلاة العصر » ص ( ٢ : ٧٨٩ ) من طبعتنا ، وصفحة ( ١ : ٣٤٥ ) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه أبو داود في الصلاة (٤١٤) باب « في وقت صلاة العصر » (١ : ١١٣) ، والنسائي في الصلاة من سننه الكبرى على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف (٢ : ٢١٣) ، وموضعه في موطأ مالك ، وقم (٢٢) من كتاب وقوت الصلاة (١ : ١٢) .

وحديث نوفل بن معارية الدَّيلي أخرجه النسائي في الصلاة ، باب و صلاة العصر في السفر » عن سويد بن نصر ، عن عبد الله بن المبارك ، عن حبوة بن شريح ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عراك بن مالك ، أنه سمع نوفل بن معاوية ، حدثه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول ... فذكره . ٥٥١ - ومعناه عند أهل اللغة : الذي يُصابُ بأهلهِ وماله إصابَة يُطلب فيها وترا ، فيجتمع عليه غمان : غم ذهابِ أهلهِ ومالهِ ، وغم بما يقاسي من طلب الوتر .

٥٥٢ – يقول : فالذي تَفوتُهُ صلاةُ العَصْرِ لو وُفَقَّ لرشده ، وَعَرفَ قَدْرَ ما فَاتَهُ مِنَ ( الخَيْرِ ) (١) والفَضْلِ ، كان كالذي أُصيبَ بِالْعَلِهِ ومالهَ عَلَى ما ذكرنا .

00۳ - وقد ذَكَرُنا شَواهِدَ هذا على وَزْنِهِ في « التمهيد » <sup>(٢)</sup> ، ومنْ أُحْسَنها قَوْلُ الأعْرابيُّ :

كَأَنَّمَا الذُّنُّبُ إِذْ يَعُدو على غَنَمي في الصُّبْح طالبُ وتر كانَ فَاتَّارا (٣)

٥٥٤ - وهذا عندنا على أن تفوتَهُ صلاةُ العَصْرِ بِغَيْرِ عُدْرٍ حتى تَغيبَ الشَّمْسُ ولا يُدْرِك منها رَكْعَةً ثَبَّلَ العُرُوبِ .

٥٥٥ – ومن قال : إنَّ ذلكَ : إنَّ يؤخرها حتى تَصْفَرُ الشُّمْسُ ، فليس بشيء .

٥٥٦ - والدليلُ على ذلك أنَّ مالكا قال في الموطأ في رواية ابن القاسم في هذا الموضع: ووقتُ صلاة الظُّهْرِ والعَصْرِ إلى غُروب الشَّمْسِ.

٥٥٧ - وقد يحتملُ أَنْ يكونَ خروجَ قَولُهِ عليه السلام في هذا الحديث على جوابِ سُؤال السائل ، كَانَّهُ قال : يا رسول الله : { ما مَثَلُ } (٤) الذي تفوته صلاة العصر ؟ فقال : هو كَمَنْ وتُورَ أَهلهُ وماله .

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة في الأصل ، ولعلها : ﴿ الأَجْرِ ﴾ أيضاً .

<sup>(</sup>٢) التمهيد (١٤ : ١٢٣) .

 <sup>(</sup>٣) ( اتّار ) = افتعل من ثأر ، فقلب الثاء تاءً ، وأدغمها في تاء الافتعال ، ومعتاه :
 أدرك ثأره .

 <sup>(</sup>٤) في ( ص ) : « يا رسول الله ! الذي » ، سقط ، ولعل ما أثبته موافق لما كان في
 النص ، وفي « الشمهيد » (١٤٢ : ١٢٢) : وقد يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج على
 جراب السائل عمن تفوته صلاة العصر ، فلا يكون غيرها بخلاف حكمها في ذلك .

٢٧٦ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١

٥٥٨ - فإن كان هذا هكذا فيدخل في معنى العَصْرِ حيننذ : الصُّبْح ، والعشاء ، بطلوع الشُّدس ، وطلوع الفَجْرِ .

٥٥٩ - وقد أوضحنا معنى الحديث وبسطناه في « التمهيد » . فَمَن تَأَمَّلُهُ هناك يستغنى بذلك (١) .

. ٥٦ - واختلاف العلماء في الصلاة الوسطى على هذين القولين في الصبح والعصر هو الأكثر الذي عليه الجمهور (<sup>٢)</sup> .

## \* \* \*

٢ - مَالكُ ، عَنْ يَحْنِى بْنِ سَعِيد ؛ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْصَرَفَ مَنْ صَلاة الْعَصْر قَلْقي رَجُلاً لَمْ يَشْهَد الْعَصْر َ . فَقَالَ عُمْرُ : مَا حَبَسَكَ (٣) عَنْ صَلاة الْعَصْر ؟ (٤) قَلَكَمْ لَهُ الرَّجُلُ عُدْراً . فَقَالَ عُمْرُ : طَفَّنْت (٥) .

قَالَ مَالِكُ : وَيُقَالُ لِكُلِّ شَيْءٍ ، وَفَاءٌ وَتَطْفيفٌ (٦) .

## \* \* \*

٥٦١ – قال بَعْضُ أُصْحابِنا ، وبعض مَن تقدمه ممن شَرَحَ الموطأ : إِنَّ الرُجُلَ الذي لَقِيَهُ عمر لم يَشْهَدِ العَصَرَ في هذا الحديث – فهو (٧) عثمان بن عفان ،

<sup>(</sup>١) في « التمهيد » (١٤ : ١٢٠) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر المسألة (٩) المتقدمة في أول حواشي هذا الباب.

<sup>(</sup>٣) ( ما حبسك ) = ما منعك . (1) ( عن صلاة العصر ) = أى مع الجماعة .

 <sup>(</sup>٥) ( طَلَقُتْ ) = أي نقصت نفسك حظها من الأجر لتأخرك عن صلاة الجماعة .
 (والتطفيف ) لغة = الزيادة على العدل ، والنقصان منه .

<sup>(</sup>٦) الموطأ برقم (٢٢) من كتاب وقوت الصلاة (١١ : ١٢) .

<sup>(</sup>٧) قرن خير (أن ) بالفاء ، لأن اسمها موصول . ومثله قوله تعالى في { سورة البروج: ١ } ﴿ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ﴾ .

١ - كتاب وقو ت الصلاة - (٥) باب جامع الوقوت - ٢٧٧

وهو لا يوجد في أثرٍ علمته ، وإنما عثمان هو الذي جاءَ وعمر يخطب ، فقال له عمر : أية ساعة هذه ؟ وذلك يوم الجمعة .

٥٦٢ - ورُويَ ذلك أيضاً من طرقٍ ثَابِتَةٍ قَدْ ذَكَرْتُهَا في « التَّمْهِيدِ » .

 ٥٦٣ - وأما الرجلُ المذكورُ في هذا الحديثِ ، رَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ من بني حَديدَةَ (١) .

974 - حدثنا عبد الوارث بن سُفيان ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، قال حديثا ابن أبي ذئب ، عن أبي حازم الشمار ، عن ابن حديدة الأنصاري صاحب النبي - عليه السلام - قال : « لقيني عمر بن الخطاب بالزّوراء (٢) وأنا ذاهب إلى صلاة العصر ، فسألني : أين تَذَهبُ ؟ فقلت : إلى الصلاة ، فقال : طَفَّت فأسرغ ، قال : فذهبت إلى المسجد فَصلَيْت وَرَجَعت ، فَرَجَدتُ جاريتي قَدْ احتبست علينا من الاستقام ، فذهبت إليها بِرُومة ، فجن أبيها المسجد في فضائن المنا والشمس صالحة »

٥٦٥ - قال : قيل للقعنبي ما رُومة ؟ قال : بئر عثمان بن عفان .

٥٦٦ - وأما قول عمر للرجل: طَفَفْتَ ؛ فمعناه: أنَّكَ نقصتَ نفسكَ حظها من
 الأجر بتأخرك عن صلاة الجماعة.

٥٦٧ - وأظنه لم يقبل عذره المذكور في حديث مالك ؛ لأنَّ مَن حَبَسَهُ عُدْرٌ مَانعٌ عن عَمَّلٍ صالحٍ يريده فقد قدَمَنا من الآثار ما يَبِين به أنه يُكتب له مثل أجر عمله .

 <sup>(</sup>١) ذكر في أسد الغابة اثنين ينمى كلاهما إلى حديدة : أحدهما في (٣ : ٣٢٨) ،
 رهو: عبد الرحمن بن يزيد بن عامر بن حديدة ، والآخر أخوه المنذر ، ذكره في (٤ : . ٤٢).
 (٢) الزرراء : موضع بالمدينة قرب المسجد .

٥٦٨ - وأما التطفيفُ في لسانِ العَربِ فهو الزيادةُ على العَدَّلِ والنقصان منه وذلك ذَمَّ لفاعله .

٥٦٩ – قال الله تعالى : ﴿ وَيَلُ لِلْمُطَفَّنَينَ الذينَ إذا اكْتَالُوا على النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ، وإذا كالُوهم أَوْ وَزَنُوهم يُخْسِرون ﴾ [ سورة المطنفين: ١ - ٣ ] .

. ٥٧ - ومَن ذمه اللَّه - تعالى - استحقُّ عقوبته ، كما أنَّ من مَدَحَهُ استحق وابه .

٥٧١ - وأمّا قول مالك : لكلّ شيء وفاءُ وتطفيفُ فإنه يعني أنَّ هذه اللَّفْظةُ تَدُخُلُ فِي كُلُّ شيء منموم زيادةً ونُقْصاناً .

٥٧٢ - وروى أبو حُميد الزبيري ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ،
 عن علي ، قال : « الصلاة كالكيل ، فمن وفي وفي وفي له » .

٥٧٣ - ورَوَى ابن عُبِيَّنَةً وغيره ، عن الأعمشِ ، عن مالك بن الحارث ، عن مغيث بن سُمَي ( ويُل للمُطقَّنين ) ، قال : التطفيفُ في الصلاة ، والوضوءِ ، والمكيال ، والميزان .

8/٤ - حدثنا خلف بن قاسم ، قال : حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق ، قال : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : حدثنا سَلَمَة بن شبيب ، وحبيش بن أصرم ، ومؤمل ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن بكار بن عبد الله ، عن وهب بن منبه قال : تَرَك (١) ... من التطفيف .

٥٧٥ – وحدثنا خلف بن القاسم بن شعبان ، قال : حدثنا محمد بن محمد بن يزيد ، قال حدثنا الصلت بن مسعود ، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، قال حدثنا ابن شبرمة ، عن سالم ابن أبي الجعد ، عن سلمان ، قال : « الصلاة كَيْلٌ ووزنٌ ، فمن وَفِي وُفِي له ، ومن نَقْصَ نَقْصَ له ، وتلا : ويل للمُطْفَقَين » .

 <sup>(</sup>١) بياض بالأصل في نسخة ( ص ) .

\_\_\_\_\_ ١ - كتاب وقو ت الصلاة - (٥) باب جامع الوقوت - ٢٧٩

٥٧٦ - ورواه سفيان الثوري ، عن شيخ كوفي يكنى أبا نصر ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن سلمان قال : « الصلاةُ مكْيالُ ، فَمَنْ وَفَى وَفَيَ لَه ، ومن طُفُفً فَقَدْ عَلَمْتُمْ مَا قَبِلَ فِي المطففين » ويغفر اللَّه لمن يشاء ، ويعذَّبُ من يشاء (١) .

### \* \* \*

٢١ - مَالكُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعيد ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الْمُصَلَّيَ
 لَيْصَلِّي الصَّلَاةَ وَمَا فَاتَهُ وَقَتْهَا . وَلَمَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا أَعْظُمُ ، أَوْ أَفْضَلُ مِنْ أَهْدَ وَمَاله (٢٢) .

## \* \* \*

٥٧٧ - هكذا هذا الحديث في الموطأ من قَولٌ يحيى بن سعيد .

٥٧٨ – وهو مرويٌّ عن النَّبِيُّ – عليه السلام – إلاَّ أنَّها وجوهً ضَعِيفَةُ الإِسْنَادِ ، ويردُها أيضا أطول الآثارِ الصحاح .

٥٧٩ – فمن ذلكَ أنَّ غَيْرَ مَالك طائفةً تَرْوي هذا الحديث ، عن يَحيى بن سعيد عن يَعْلَى بن مسلم ، عن طَلْق بن حَبيب ، عن النبي عليه السلام ، وهذا مُرْسَلُ .

. ٨٥ - وطلق بن حبيب ثقةً عندهم فيما نَقَلَ ، إلا أنه رأسٌ من رؤوس المرجنة (٢) ، وكان مع ذلك عابدا فاضلا ، وكان مالكُ يُثنني عليه لعبّادته ، ولا يُرضَى مَذْهَبَهُ .

 <sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شبية (١ : . ٢٧) ، ومجمع البيان للطبري (١٠ : ٤٥٧) ، وذكره
 السيوطي في « الدر المنثور » (٨ : ٤٤٢) من طبعة دار الفكر ، ونسبه لسعيد بن منصور
 ولابن أبي شَبِيَّة ، عن سلمان .

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك ، رقم (٢٣) في كتاب « وقوت الصلاة » ( ١ : ١٢ )

 <sup>(</sup>٣) هو . طُلق بنُ حَبيب العَنزيّ البصريّ : زاهدٌ كبير ، من العلماء العاملين .

حدَّث عن ابن عباس ، وابن الزُّبير ، وجُنْدُب بن سفيان ، وجابر بن عبد الله ، والأحنف بن قيس ، وأنس بن مالك ، وعدد .

٥٨١ - وقد رُوي مُسْنَداً إلا أنَّهُ حديثٌ يدور على يعقوب بن الوليد ، وهو متروك الحديث (١١) .

روى عنه : منصور ، والأعمش ، وسليمان النّيميّ ، وعُوف الأعرابي ، ومصعب بن شبية ،
 وجماعة .

وكان طَبُّبَ الصُّوْت بالقرآن ، بَرًّا بوالدَّبْه .

رُويَ عن طاووس ، قال : ما رأيتُ أحداً أحسنَ صوتاً منه . وكان مُمن بخشي اللَّه تعالى .

ولًا كَانَتْ وَنَتْذُ إِنِ الأشعث قال طلق بن حبيب : اتَّقُوها بالتقوى . فقيل له : صف لنا التقوى ، فقالُ : المَمْلُ بطاعة الله ، على نور من الله ، وتركُ معاصي الله ، على نور من الله ، مخافة عذاب الله .

قال الذهبي : أبدع وأرجز ، فلا تقوى إلا يُعكَل ، ولا عَمَل إلاَّ بتروَّ من العلم والإنَّباع . ولا ينفع ذلك إلاَّ بالإخلاص لله ، لا ليقال : فلان تارك للمعاصي بنور اللغة ، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها ، ويكونُ التَّرك خَوْفاً من الله ، لا لِيُمدُّحَ بتركها ، فَمَنْ داوم على هذه الوصيَّة قلق فاز .

قال أبو حاتم : طلق صدوق ، يرى الإرجاء

قال أبو زُرْعَة : طُلْق سمع من ابن عباس ، وهو ثقة مُرْجئ .

قال ابن عُيَيْنَة ، عن ابن أبى تَجِيع ، قال ؛ لَمْ يَكُنْ بِبلدنا أَخَدُ أَحْسَنَ مداراةً لِصَلاَئِهِ مِنْ طَلَق بن حبيب .

روى له البخارى في « الأدب » وذكره فى « الضعفاء » الصغير ، فقال : يرى الإرجاء ، وهو صدوق فى الحديث ( الترجمة : ١٧٩ ) ، وأخرج له مسلم ، والأربعة ، ووثقه ابن سعد ، والعجلى ، وابن حبان ، وغيرهم

طبقات ابن سعد ۲۷۷/۷ ، طبقات خليفة ت ۱۷۲۲ ، تاريخ البخاري ۲۰۵۴ ، المبارف ۱۳۵۸ ، الجرح والتعديل القسم الأول من المجلد الثاني . ٤٩ ثقات ابن حبان ( ٤ : ٢٩٦ ) الحلية ۱۲۹/۷ ، تهذيب الكمال ص ۱۳۲ ، تاريخ الإسلام ۱۲۹/۷ ، ميزان الاعتدال ۲۵/۱ ، سير أعلام النبلاء ( ٤ : ١٠١ ) البداية والنهاية ۱۱۹/۸ ، تهذيب النباي و ۲۱/۷ ، تهذيب ۱۸۱ .

(١) هو يعقوب بن الوليد المديني = أبو يوسف ، كان يضع الحديث عن هشام بن عروة ،
 وأبي حازم ، وابن أبي ذلب ، وكذبه الإمام أحمد وغيره . من الشامنة .

تأريخ أبن معين ( ٢ : ٦٨٨ ) ، الشعفاء الكبير للعقيلي ( ٤ : ٤٤٨ ) ، ميزان الاعتدال ( ٤ : ٤٠٤ ) ، التقريب ( ٢ : ٣٧٧ ) ٥٨٢ – حدثنا أحمد بن القاسم بن عبسى ، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حنانه ، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البُغَوي ، قال حَدُثني جدي ، قال حَدُثنا يعقوب ابن الوليد ، عن ابن أبي ذئب عن { . . . . } (١١) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إِنَّ أَحَدَكُم ليصلي الصلاة وما فَاتَهُ مِنْ وَثَتِها أَشَد عليه من أهله وماله » (١٢) .

٥٨٣ - وأما الأصولُ التي تَرُدُّ هَذَا الحَديثَ : ( فمنها ) حديثُ نافع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النِّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ فَاتَتَهُ صَلاَةُ العَصْرِ فَكَالُمَا وُتِرَ أَهَلَهُ وَمَالُهُ » (٣) .

٥٨٤ - فلم يقع التَّمْثِيلُ والتَّشْبِيهُ ها هُنا إلاَّ لِمَنْ فَاتَهُ وَقْتُ الصَّلاةِ كُلُهِ بدليلِ قُولُه : « مَنْ أَدْرُكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ » (٤) ، ويدليلِ قُولِهِ حِينَ صَلَّى في طرفي الوَقَّتِ : « ما بَيْنَ هَذَيْنِ وَقَتَ » (٥) .

٥٨٥ – وحديثُ يُحْيَى بن سعيد يَدلُّ أَنْ مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ وَقُتِ الصَّلاةِ في حُكْمٍ مَنْ فَاتَهُ الرَّفْتُ كُلُّهُ في ذَهابِ أَهْلِه وَمَاله .

٥٨٦ - وقد حكىَ ابنُ القاسمِ ، عن مالك ٍ : أَنَّهُ لَمْ يُعْجِبُهُ قَوْلٌ يَحْبَى بن سعيدٍ المذكور ، وذلك لما وَصَفْنًا ، واللَّه أعلم .

٥٨٧ – وقد يحتمل حديث يحيى بن سعيد ، وما كان مثله من الحديث المُستَد : فَمَن فَاتَهُ أُولُا الوَقْتِ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَاتَهُ مِنَ القَصْلُ ِما كانَ خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ ومَالِهِ ؛

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل ( ص ) .

<sup>(</sup>٢) في إسناده : يعقوب بن الوليد ، وقد تقدم بيان حاله في حاشية الفقرة السابقة .

<sup>(</sup>٣) تقدم الحديث في أول هذا الباب « جامع الوقوت » .

<sup>(£)</sup> تقدم في أول باب « من أدرك ركعة من الصلاة » .

<sup>(</sup>٥) تقدم في الفقرة (٢٢) والحديث الذي قبله رقم (٣) ص (٨.٧ – ٢.٩ ) .

لأنَّ الفَضَائلَ التي يَسْتَحقُّ عليها تُوابَ الآخِرَةِ قليلُها أَفْضَلُ مِنَ الدُّنيا وما فيها ، y (١) أَلَّهُ كَمَنْ وُترَ أَهْلَةً رَمَالُهُ على ما في حَديث ابن عمر .

٥٨٨ - قالَ رسولُ الله ﷺ : « مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الجُنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وما فيها » (٢١) .

٥٨٩ - والذي يُفيدُنَا حديث يَحْيى بن سعيد والحديث المرفوع - تفضيل أُولًا الوَقْتَ عِلَى آخِرِهِ : لِإِنْ مِنْ فَاتَدُ أُولًا الوَقْتَ كِمَنْ فَاتَدُ الوَقْتُ كُلُّهُ .

. ٥٩ - والدليلُ عَلَى تَفْضيل أُوَّل الوَقْت على آخِره حَديثُ أَبِي عَمْرُو الشبباني عَنِ ابنِ مَسْعُود قال : ﴿ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ : ۖ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قال : الصَّلاَةُ لَأُوَّل وَقْتُها ۗ » .

٥٩١ - وحديثُ عَبْد الملك بن عُمير ، عن أبي خَيْثَمَةً ، عن الشُّفَّاءِ : « أَنُّ رسولَ اللَّه ﷺ قال : « أَنْضَلُ الأعْمالِ : الصَّلاةُ لأوَّل وَقْتِها » .

89 - وحديثُ عبد الله بن عمر ، عن القاسم بن غَنَّام ، عن بعض أمهاته ، عن أمَّ فَرُوةَ أَنْهَا سَأَلتُ رسول الله ﷺ : أيُ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قال : « الصَلاةُ في أوَّل وَقْتَها » (٣) .

٥٩٣ - وقد ذكرنا هذه الآثار من طرق في كتاب « التمهيد » (٤) .

09£ - وفي قوله تعالى : ﴿ فَاسْتَبِقُوا الخِيراتِ ﴾ [البقرة : ١٤٨ ] ما يكفي ، مع أَنُّهُ مُعْلُومٌ في شواهد العُقُول أَنَّهُ مَزِيدٌ ، وإلى الطَّاعَةِ أَفْضَلُ مِمَّنْ تَأَخَّرَ عَنْها وإنْ كانَ مُباحاً لَهُ التَّأْخِيرُ وباللَّه التوفيق .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « إلا أنه » .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري من حديث أنس في كتاب الجهاد ، ح ( ٢٧٩٦ ) ، باب « الحور
 المين وصفتهن » ، فتح الباري ( ٢ : ١٥ ) ، رفي الرقاق ، ح ( ١٥٦٨ ) باب « صفة الجند والند )

<sup>(</sup>٣) تقدمت كلها في الفقرة ( ٢٤٤ ) ، ص (٢١٣ ) ، وما بعدها

<sup>(</sup>٤) التمهيد (٤: ٣٤١)

٥٩٥ - قالَ مَالكُ: مَنْ أَدْرُكَ الوَقْتَ وَهُوَ فِي سَفَرِ ، فَاخْرَ الصَّلاَةُ سَاهِيًا أَوْ نَاسِنًا ، حَتَّى قَدَمَ عَلَى أَهْلهِ ، أَنَّهُ إِنْ كَانَ قَدَمَ عَلَى أَهْلهِ وَهُوَ فِي الوَقْتَ ، فَلْيُصَلُّ صَلاَةً الْمُقْدِمِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَدَمَ وَقَدْ ذَهَبَ الْوَقْتُ ، فَلْيُصَلُّ صَلاَةً المُسَافِرِ لاَنَّهُ إِنِّمَا يَقْضِي مِثْلَ الذِي كَانَ عَلَيْهِ .

قال مالكُ : وهذا الأمر الذي أَدْرَكْتُ عليه النَّاسَ وأهلَ العَلْمِ بِبَلَدِنا (١) .

٥٩٦ - أما قوله : سَاهِبًا فهو الذي يَسْهُو فلا يَذَكُرُ غَفْلَةً وشُغْلاً ، وأما قوله : ناسيًا فهو الذي يَذكر في أول الوقت صلاتَهُ ثم ينسى . وقد قبل : إنَّ السَّهُوَ والنَّسيانَ متداخِلانِ ، ومعناهُما واحدٌ .

٥٩٧ - وأما قوله : إن كان قدم على أهله وهو في الوقت ، وقوله : إن كان قدم وقد ، وقوله : إن كان قدم وقد دُهَبَ الوقتُ فَقَدُ تَقَدَّمُ مَذْفَيَهُ وما يراعَى من الوقتِ في ذلك ، وما كان مثله في صلائي النهار وصلائي الليل ، وفي الآخرة منها عند ذكر قوله عليه السلام : « مَنْ أَدْرُكَ رَكْمَةً مِنَ الصبح قَبْلَ أَنْ تَطلعَ الشّهس » فلا وَجْهَ لَتَكوار ذلك .

٥٩٨ - وأمًا قوله : إنَّهُ إنما يَقْضي مِثْلَ الذي كانَ عليه فإنَّ الحُجَّة في ذلك
 قَوْلُهُ عليه السلام : من نام َ عَنْ صَلاةٍ أوْ نَسَبِها فَلْيُصَلُّها » (٢) .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ( ١ : ١٢ - ١٣ ) من كتاب « وقوت الصلاة »

<sup>﴿(</sup>٢) روي من حديث أنس ، وأبي هريرة :

 <sup>-</sup> نمن حديث أنس أخرجه البخاري في الصلاة ، حديث (۹۹۷) ، باب « من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة » فتح الباري (۲ ، ۷۱) .

وأخرجه مسلم في الصلاة رقم ( ١٥٣٨ ، ١٥٣٩ ) من طبعتنا ص (٢ : ٩٨٢ ) باب « قضاء الصلاة الفائته » . وص ( ١ : ٧٧٤ ) من طبعة عبد الباقي .

وأخرجه الترمذي في الصلاة رقم (١٧٨) باب « ما جاء في الرجل ينسى الصلاة » (١: ٣٠ – ٣٣٠ ) . ٣٣ – ٣٣٦ ) .

89 - فاشار إلى المنسية وهي التي قاتفة ووَجَيَّت عَلَيه وَيَخْصِيها على حَسْب ما كَنْ يُصَلِيها ، وهذه المسألة ما كانَ يُصَلِيها ، وهذه المسألة ينخلف فيها الفقها ، وهذه المسألة ينخلف فيها الفقها ، أثمنة الفقوى ؛ فَلْهَبَ مالك إلى ما ذَكُونا ها هنا ، وهو قول الشوري وأبي حَبِيقة ، وأبي يُوسف ، ومحمد ، والأوزاعي ، كُلهم يتُولُ : إذا خَرَج وقل بقي عليه مِن الوقت شيءٌ أقله ركعة قصر ، ومن قدم وقد بقي عليه مِن الوقت شيءٌ أقله ركعة قصر ، ومن قدم وقد بقي عليه مِن الوقت مثل ذلك أتم .

. . ٦ – وقال الشافعيُّ ، واللَّبِثُ بن سَعد ، والحسن بن حَيّ ، وزُفَر : إذا خَرَجَ بعد دُخُولِ الوَقْت ِعَدَارِ ما يُصَلِّي فيه تِلكَ الصَّلاة ، أو ركعة منها أتّمَ .

٦.١ - قال أبو عمر : قد مَضى في آخرِ الرَّفْتِ المُخْتَارِ في صَلاةِ العُتَمَةِ :
 ثُلْثُ اللَّبْلِ ، ونصفُ اللَّبْلُو في الأحاديثِ المُسْتَدَةِ ، وقول عمر وغيره - ما فيه
 إيضاح هذا المعنى ، وبالله التوفيق .

<sup>=</sup> ورواه النسائي في الصلاة (١ : ٢٩٣ ) باب « فيمن نسي صَلاة » .

وابن ماجه في الصلاة رقم (٦٩٦) باب «من نام عن الصلاة أو نسيها » ( ٢ : ٢٢٧) والبيهةي في السنن الكبرى (٢ : ٤٥٦ ) ، والسنن الصغير له (١ : ٣٢٨ ) ، ومعرفة السنن والآثار ( ٣ : ١٦٨ ) .

ومن حديث أبي هريرة في آخر حديث طويل رواه مالك في الموطأ بدون ذكر أبي هريرة في الرواية ، وهذأ مرسل، وقد وصله مسلم عن أبي هريرة في كتاب « الصلاة » باب و فتناء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها » ، ص (۱ ۲۵۱۰) من طبعة عبد الباقي ، وأخرجه أبو داود في الصلاة باب « من نام عن الصلاة أو نسبها ، الحديث ( ٢٣٥ ) ، ص ( ١ : ٨١٥ ) . وأخرجه النسائي مختصراً في الصلاة ( ١ : ٨١٥ ) وهو في السنة المأدورة عن الشافعي رقم ( ٧٤ ) في باب « ما جاء فيمن نام عن صلاة أو فرط فيها حتى ذهب وقتها » ص ( ١٥٨ ) من تحقيقنا .

كما روي عن ابن عمر أيضاً = رواه الدارتطني (١ : ١٩٣ ) من طبعة الهند ، والبيهةي كما روي عن ابن عمر أيضاً = رومولة السنن (٣ : ٤٣٣٤ ) ، والطحاوي في شرح معاني في الكبري (٢ : ٢٧١ ) ، وذكره الهيشمي في « مجمع الزوائد » ( ١ : ٣٢٤ ) ، وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله ثقات ....

٦.٢ - وكذلكَ إنْ قَدَمَ الْمُسافِرُ قَبْلَ خَرُوجِ الوَقْتَ أَتَمُّ .

٦.٣ - وقد مضى في هذا مراعاتهم للركعة وللتكبير .

٩.٤ - ومنْ راعَى أُولَا الوَقْتِ وتمكَّنِ الصَّلاةِ فيه ، ومن راعَى آخِرُهُ واعتبرَ
 الرُّكْعَة منه ، فأغْنَى عَنْ إعادتِه ها هنا .

٩.١ - وأما اختلائهم فيمن نسي صلاة السفر فلم يَذكُرها إلا وهو مُسافرُ
 - وهو من هذا المعنى - فإنَّ مالكا ، والثُورِيُّ ، وأبا خَيفة ، وأصحابَهُ ، قالوا :
 إذا نسي صلاة حضرية فذكرها في السُفرِ صلى أربعاً ، وإن نسيها سقرية وذكرها في الخضر صلى ركفتين .

7. ٦ - وقال الأوزاعي ، وعُبيد الله بن الحسن ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل :
 يُصلّي صَلاّةً مُقيم في المسألتين معًا ؛ لأنَّ الأصل أرتع ، فإذا زالت عِلمة السُفْرِ لم
 يُجرّه إلا أربع ، ويُؤخذ له مع الاختلاق ِ - بالثقة ليؤدي فَرْضُهُ بيقين .

٩.٧ - وقال البصريون ، وابنُ عُليّة ، وطائغة - وهو قولُ النَسنِ البَصْرِيُ - : مَن نسيَ صلاةً في حضرِ فذكرها في سفر صلاهًا سفرية ، ولو نَسيّها في السفر وذكرَها في الحضر صلاهًا أربّها ، لأنها وجَبَتْ عليه بالذكر لها ، فَيُصَلّبها كما (١١) من لم ينشها ، وكما لو نَسيّها وهو مريضٌ وذكرها صحيحاً صلاها قائما كما يَقْدر ، ولو نَسيّها صَحيحا فَذكرها وهو مريضٌ صَلاها قاعداً على حَسْبِ طاقته وحاله في الوقت .

٦.٨ - قال مالك : الشُفَقُ : الحُمْرةُ التي في المغربِ ، فإذا ذَهَبَتِ الحُمْرةُ فَقَدْ
 وَجَبَتْ صَلاَةُ العشاءِ ، وخرجت مِنْ وقت المغرب (٢) .

<sup>(</sup>١) « ما » زائدة . كذا في الأصل

<sup>(</sup>٢) الموطأ : (١٣:١) من كتاب « وقوت الصلاة »

٦.٩ - اختلف العلماء في الشُغْقِ؛ فقال مالك ، والثوري ، والشافعي ،
 وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وأحمد بن حنبل : الشفق :
 الخُمْرة ، وهو قول ابن عمر .

. ٦١ - وقال أبو حنيفة : الشفق : البياض ، ورُوي ذلكَ عن أنس بن مالك ، وأبي هريرة ، وهو قول عمر بن عبد العزيز .

٦١١ - ورَوى : الشَّوْرِيُّ ، عن مزاحم بن زُفُر ، قال : كَتَبَ إِلِينا عمر بن عبد العزيز ، فكانَ في كتابه : ووقتُ العشاءِ إذا ذهبَ البياضُ .

٦١٢ - وقال أحمد بن حنبل: يُعجبني أنْ تُصلَّى إذا ذَهَبَ البياضُ في الحَضَرِ و { تجب } (١) في السفو إذا ذَهَبَتِ الحُمْرُةُ .

٦١٣ - واللغة تقضي أنَّ الشفق اسمَّ للبياضِ والحُمْرة جميعاً ، والحُجُةُ للن قال : إنَّهُ الحُمْرة - حديث النَّعانِ بن بشير : « كانَ رسولُ الله ﷺ يُصلَّي العشاءَ لسقوط القمر قالثة » (٢) .

<sup>(</sup>١) هنا كلمة فى الأصل غير واضحة ، وأشيه الكلمات بها الكلمة التى أثبتناها . ويؤنس في ذلك قول صاحب المغني ( ١ - ٣٩٢ ) : « فإذا غاب الشفق ، وهو الحمرة فى السفر ، وفي الحضر البياض ، لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران فيظن أنها قد غابت فإذا غاب البياض فقد تيقن ووجبت العشاء الآخرة » .

<sup>(</sup>٢) حديث : أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة ، صلاة العشاء الآخرة ... الحديث .

رواه أبر داود في الصلاة باب « وقت العشاء الآخرة » عن مسدد ، عن أبي عوانة ، عن أبي بشر ، عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم به ، والترمذي فيه ( الصلاة ) باب ما جا ، أبي بشر ، عن بشير بن ثابت عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، عن أبي عوانة به . وعن محمد بن أبي عوانة نحوه ، وقال : روى هشيم هذا عن أبي بشر ، عن حبيب – ولم يذكر « بشير بن ثابت » . وحديث أبي عوانة أصح ، لأنّ يزيد بن هارون روى عن شعبة ، عن أبي يشر نحو رواية أبي عوانة ، والنسائي فيه ( الصلاة ) باب « الشفق » عن عثمان بن عبد الله ، عن عنان ، عن أبي عوانة نحوه . =

١ - كتاب وقو ت الصلاة - (٥) باب جامع الوقوت - ٢٨٧

٦١٤ – وهذا لا محالة قَبْلَ ذهاب البياض .

٦١٥ - ورُوي عن ابن عباس في الشفق القولان جميعًا .

٦١٦ - وَزَعَمَ الخليلُ أَنَّهُ ارْتَقَبَ البياضَ فلم يَكُدُ يغيب إلى طلوع الفَجْرِ.

\* \* \*

٢٢ - مالكُ ، عَنْ نَافِع ! أَنَّ عَبْدَ اللَّه بْنَ عُمَرَ أَغْمِيَ عَلَيْهِ ، فَذَهَبَ
 عَقْلُهُ . فَلَمْ يَقْض الصَّلاةَ .

ثَالَ مَالِكُ : وَذَلِكَ نَبِمَا نَرَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ ذَهَبَ . فَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ فَي الْوَقْتَ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي (١) .

\* \* \*

٩١٧ - قال أبو عمر : ذهب مالك ، والشافعي ، وأصحابهما مَذْهَبَ ابنَ عمر في الإغماء (\*) : أنَّهُ لا يقضي ما قَاتَهُ في إغمائه مِنَ الصَّلواتِ التي أُغمي عليه فيها إنّ خَرَجَ وقتها .

<sup>=</sup> وعن محمد بن قدامة ، عن جرير ، عن رقبة ، عن جعفر بن إياس - وهو أبو بشر - عن حبيب بن سالم نحوه ولم يذكر فيه « بشير بن ثابت » .

بده بن حسم نحور رم يعنو نيجه و بسير بن ديت ۽ . وڏکره البيهقي في سننه الکبری ( ۱ : ٤٤٨ – ٤٤٨ ) وقال ابن الترکساني : مضطرب الاسناد والثن .

 <sup>(</sup>١) موطأ مالك ( ١ : ١٣ ) من كتاب وقوت الصلاة وفيه : و أن الوقت قد ذهب »
 وسننى البيهقي الكبرى ( ١ : ٣٨٧ )

<sup>-</sup> وقد ردي في مصنف عبد الرزاق ( ٢ : ٤٧٩ ) : أنه أغمي عليه يوما وليلة ، وفيه أيضاً : أنه أغمى عليه أكثر مهزلك

<sup>(\*)</sup> المسألة - . ١ - ؛ لا صلاة على الغنى عليه ، ولا قضاء عليه لقوله \$ : « رفع القلم عن ثلاثة » فنصُ على المجنرن ، وقيس عليه كل من زال عقله بسبب مباح -هذا عند الجمهور ، وقال الحقابلة : يجب القضاء على من أغمي عليه ، لأن ذلك لا يسقط الصوم ، وكذا الصلاة .

٦١٨ - وقد خالفَ ابنَ عمر في ذلك : عمارُ ، وعمران بن حُصين .

٦١٩ - ونذكر ذلك ومَنْ ذَهَبَ إليه من الفقهاء أُنبِيَّة الأمصار بَعْدُ ، إن شاءَ الله ، وبالله التوفيق .

. ٦٢ - وحجة مالك ومَنْ ذَهَبَ مَدْهَبَهُ ، ومذهب ابن عمر في ذلك أَنَّ القَلَمَ مرفوعٌ عَنِ المُغمى عليه تُعاساً على المجنون المتفق عليه . لأنه لا { يشبه } (١) المغمى عليه إلا أصلان : ( أحدهما ) : المجنون الذاهب العقل ، ( والآخر ) : المنون الذاهب العقل ، ( والآخر ) : النائم .

٦٢١ - ومعلوم ، أنَّ النَّوم لَذَة (٢) والإغماء مَرَض ، فهي (٣) بحال المجنون أشبه ، والأخرى أن المغمى عليه لا ينتبه بالإنباه بخلاف النائم .

٦٢٢ - ولما كانَ العاجزُ عَنِ القبامِ في الصَّلاة يُصلِّي جَالِسًا ، ويسقطُ عنه القبامُ ، ثم إِنْ عَجزَ عَنِ الجَلوسِ سَقَطَ عَنْهُ حتى يَبلَّغَ حالهُ مضطجعاً إلى الإيماء فلا يقدر على الإيماء فكذلك إن عجز عن الإيماء بما لحقه من الإغماء يسقط عنه فلا يلزمه إلا ما يراجعه عقله وذهنه في وقته لا ما انقضى وقته .

٦٢٣ - هذا ما يوجبه النظر ؛ لأنَّهَا مَسْأَلَةً ليسَ فيها حديثٌ مسند .

أما من زال عقله بسبب محرم كمن شرب سكرا أو تناول دواءً من غير علة داعية ، فزال
 عقله فيجب عليه القضاء إذا أفاق ، لأنه زال عقله بحرم ، فلم يسقط عنه الفرض ...

الشرح الصغير ( ١ : ٣٦٤ ) ، المهذب (١ : ٥٠) ، المغني ( ١ : ٣٩٨ - ٤٠١ ) ، والفقه الاسلامي وأدلته ( ٢ : ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>١) هنا سقط في الأصل ﷺ ، ولعل الذي أثبتناه هو الذي كان مكانه .

<sup>(</sup>٢) كذا بدت لنا النسخة في الأصل 🍜 .

<sup>(</sup>٣) الضمير لحال الإغماء المفهومة من فحوى الكلام .

٦٢٤ - وفيها عن ابن عمر ، وعَمَّار بن ياسرٍ اختلافٌ : فابن عمر لم يقض ماخرج وقته ، وعمار أغمي عليه يومًا وليلَّة فقضى .

٦٢٥ - وقد رُويَ عن عمران بن حُصَين مثل ذلك .

٦٢٦ - ذكر ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع حدثنا سفيان ، عن السدي ، عن رجل يقال له : يزيد ، عن عمار بن ياسر : أنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فأفاق في بعض الليل فقضاهن أنسي .

۲۲۷ - قال وحدثنا حفص بن غياث ، عن التيمي ، عن أبي مِجْلز ، عن عمران بن حصين ، قال : يقضي المُغْمَى عليه الصلوات كُلُها .

٦٢٨ - فذهب مالكُ ، والشافعيُّ ، وأصحابُهُ إلى مَذْهَبِ ابن عمر .

۹۲۹ – وهو قول طاووس ، والحسن ، وابن سبرين ، والزهري ، وربيعة ، والأوزاعي ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وبه قال أبو ثور .

. ٦٣ - وكل هؤلاء يجعل وقت الظهر والعصر النهار كله إلى المغربِ ، ووقت المغرب والعشاء الليل كله على ما تقدم من أصولهم في ذلك .

٦٣١ - قال أبو حنيفة ، وأصحابه : إِنْ أغميَ عليه يومًا وليلة قَضَى ، وإِن أغميَ عليه أكثر لم يقضٍ ، وجَعَلُوا من أغميَ عليه يومًا وليلةً في حكم النَّاتِم ، ومنْ أغميَ عليه أكثرَ في حكمِ المجنونِ الذي رُفعَ عَنْهُ القَلَمُ .

٦٣٢ - قالوا : وإنما قَضَى عَمَارُ لأَنَّهُ أُغمي عليه يومًا وليلَّهُ ، وهو قولُ إبراهيم النخعي ، وقتادة ، والحكم ، وحماد ، وإسحاق بن راهويه .

٦٣٣ - وقال الحسن بن حَيِّ : من أغميَ عليه خَسْنَ صلوات فما دونهنُ قضى ذَلكَ كُلُهُ ، وإن أغميَ عليه أياما قَضَى خَسْنَ صَلواتٍ ، يَنْظُرُ حُينَ يفيق فيقضي ما يليه . ١٣٤ - وقال عبيد الله بن الحسن : المُغمَى عليه كالنائم يَقْضي كل صَلاةٍ في أيَّام إغمائهِ .

٦٣٥ - وبه قال أحمد بن حنبل ، وهو قول عطاء بن رباح .

٦٣٦ - ورواية محمد بن رستم ، عن محمد بن الحسن : أنَّ النائم إذا كان نومُهُ كُثَرَ من يوم وليللة لم يقض - منكرة شاذة خارجة عن الأصول ؛ لأنَّ رسولَ الله ﷺ أمرَ النائم بقضاء ما نام عنه من الصلوات ولم يحد في ذلك حداً ، ولو كان من شرعه في ذلك حداً ، وقوت لذكره والله أعلم .

٦٣٧ - واختُلف عن الشوري في المغمى عليه : فقال مرة كقول أبي حنيفة . وقال الفريابي عنه : إنه كان يعجبه أن بقضي صلاةً يوم وليلة كقول الحسن بن حي

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (١: ٣٨٨) .

## (٦) باب النوم عن الصلاة (١)

٢٣ - مَالكُ ، عَنِ ابْنِ شِهَاب ، عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّب . أَنْ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ حِينَ قَفَلُ (١) مِنْ خَيْبَرَ ، أُسْرَى . حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْل ، اللَّه عَلَيْ (٢) . وَقَالَ لِبِلالاً : « اكْلا لَنَا الصَّبْخ » (٣) وَيَام رَسُولُ اللَّه عَلَيْ وَأَصْعَابُهُ . وكَلا بَلَالاً : « اكْلا لَنَا الصَّبْخ » (٣) وَالمَّ مَلُولُ اللَّه عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَد إِلى راحلته ، وهُو مُقَابِلُه اللَّه عَلَيْ (٤) . فَقَابِتْهُ عَبْنَاهُ ، فَلَم يَسْتَيْقَظ وَسُولُ اللَّه عَلَيْ ، وَلا بِلالاً ، وَلا بَلالاً مَا اللَّه عَلَيْ مَسُولُ اللَّه عَلَيْ مَلْ اللَّه عَلَيْ مَلْ اللَّه عَلَيْ اللَّه اللَّه عَلَيْ اللَّه اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

<sup>(\*)</sup> المسألة : - ١١ - يجب القضاء على نائم ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت ، ودليل القضاء حديث : « من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها » .

قال النوري في المجموع: ويسن إيقاظ النائم للصلاة ولاسبما إذاضاق وقتها ، فغي سنن أبي داود « أن النبي ﷺ خرج يوماً إلى الصلاة ، فلم يمر بنائم إلا أيقظه » الفقه الإسلامي وأدلته ( ١ - ١٩ ) .

<sup>(</sup>١) قفل أي رجع .

 <sup>(</sup>٢) (عُرس) : التعريس: نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة ، هكذا قال الخليل بن أحمد .

وقال أبو زيد : هو النزول أي وقت كان من ليل ، أو نهار .

<sup>(</sup>٣) ( اكلاً لنا الصبح ) ، وفي رواية : الفجر ، أي : ارقبه ، واحْفَظُهُ ، واحْرُسهُ .

<sup>(</sup>٤) ( مقابل الفجر ) : أي مستقبله .

<sup>(</sup>٥) في صحيح مسلم : « فلم يستيقظ رسول الله ﷺ ، ولا بلال ، ولا أحد من أصحابه ... » .

<sup>(</sup>٦) ( ضربتهم الشمس ) = أصابهم شعاعها وحرها .

<sup>(</sup>٧) ( ففزع رسول الله ﷺ ) = انتبه وقام .

 <sup>(</sup>٨) (أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك ) = غلبني النوم كما غلبك ، وقبض نفسي الذي
 قبض نفسك .

فَقَالَ رَسُولُ اللّه = : « اقْتَادُوا <math>) (1). فَبَعَثُوا رَوَاحَلُهُمْ (1) ، وَاقْتَادُوا شَيْنَا (1) . ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللّه = 1 بِلاَلاً ، فَأْقَامَ الصَّلاَةَ ، فَصَلّى بِهِمْ رَسُولُ اللّه = 1 الصَّلاَة ، = 1 الصَّلاَة ، فَانَّ اللّه عَنْ نَصَى الصَّلاَة ، = 1 الصَّلاَة ، فَلْيُصلّهَا إِذَا ذَكْرَهَا ، فَإِنَّ اللّهَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى ، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ = 1 الصَّلاَةُ الذَكْرِي = 1 السَّدِينَ اللّهَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى ، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ = 1 المَالِّذَةُ الذَكْرِي = 1 السَّدَةُ اللّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى ، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

\* \* \*

٦٣٩ - هذا الحديث مرسلٌ في الموطأ عِنْدَ جميعٍ رُواتِهِ فيما علمتُ .

. ٦٤ - وقد ذكرتُ في « التمهيد » (٥) مَن تابع مالكا ، عن ابن شهاب مِنْ أصحابه في إرساله ، ومَن وصله فأسنده (٦) .

<sup>(</sup>١) (اقتادوا) ارتحلوا . (٢) ( بعثوا رواحلهم ) = أثاروها لتقوم .

<sup>(</sup>٣) ( اقتادوا شيئاً ) = قليلاً .

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في الموطأ بدون ذكر أبي هريرة في الرواية ، وهذا مرسل ، وقد وصله مسلم عن أبي هريرة في كتاب و الصلاة الفائنه واستحباب تعجيل مسلم عن أبي هريرة في كتاب و الصلاة باب و قضاء الصلاة الفائنه واستحباب تعجيل و شابكا » ، ص ( ١ / ١٩٠٠ - ١٩٠١ ) ، مر ما ما تالصلاة الله يا الحديث ( ١٣٥ ) ، ص ( ١ / ١٩٠١ - ١٩١٩ ) ، وأخرجه النسائي مختصراً في الصلاة ( ١ / ١٩٠٠ ) ، وهر في السنة المأثورة عن الشافعي رقم ( ١٤) في ياب و ما جا ، فيمن نام عن صلاة أو قرط فيها حتى ذهب وقتها مي ( ١٥٥ ) من تحقيقنا

 <sup>(</sup>٥) هو الحديث الثامن لابن شهاب عن سعيد بن المسيب ، ذكره المصنف في « التمهيد »
 (٦) - ٣٨٥ - ٤١١)

<sup>(</sup>٦) قال ابن عبد البر في « التمهيد » ( ٦ ، ٣٨٦ ) : هكذا روّى هذا الحديث عن مالك مُرسلا - جماعةً رواة الموطأ عنه ، لا خلافَ بينهم في ذلك ؛ وكذلك رواه سفيان بن عيينة ، ومعمر - في روايةً عبد الرزاق عنه ( عن الزهري ) - مرسلا ، كما رواه مالك .

وقد وَسَلَهُ أبان العطار عن معمر ، ووصله الأوزاعي أيضا ، ويونس ، عن الزهرى ، عن سعيد ، ويونس ، عن الزهرى ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، وعبد الرزاق أثبت فى معمر من أبان العطار .

٦٤١ – وذكرتُ هناكَ مَن رَوى عن النَّبِيُّ – عليه السلام – مِنْ أَصْحَابِهِ نَوْمُهُ عَنِ الصُّلاَةِ فِي سَفَرِهِ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ وجوه ذكرتُها في حَديثِ زيد بن أَسَلَم من « العمهيد ُ» <sup>(١)</sup> .

٦٤٢ - وقول ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب في هذا الحديث : إن رسول الله ﷺ حين ققل من خَبِبَر أُسرى - أصح من قول من قال : إن ذلك كان مُرجعة من غزاة حُنين .

٦٤٣ - وفي حديث ابن مسعود أنَّ تَوْمُهُ ذلك كان عام الحُدَيْبِية ، وذلك في زَمُن خيبر .

٦٤٤ – وكذلك قال ابن إسحق ، وأهل السَّيْر : إنَّ نَوْمُهُ عَنِ الصَّلاةِ كان حينَ تُقُوله من خيبر .

٦٤٥ – والقفول : الرجوعُ من السفر ، ولا يقالُ : قَفَلَ إذا سار مبتدئا .

٦٤٦ - قال صاحب العين <sup>(٢)</sup> : قَفَلَ الجيشُ قُفُولا ، وقَفْلا : إذا رجعوا ، وقفلتهم أنا هكذا ، وهو القفول والقَفْل .

وقد وصله محمد بن اسحاق عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة .
 ووصل من هذا الحديث : ابن عيينة ، ومعمر ، عن الزهرى ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ،

عن النبِّي ﷺ قوله : من نسَّي صلاة فليصلُّها إذاً ذكرها ، قَانَ اللَّه يقول : ﴿ أَقُمِ السَّلَاةَ لذكري ﴾ .

(١) قال المصنف في « التمهيد » ( ٦ : ٣٨٨ ) :

وقد رُدِي عن النبي ﷺ في نَوْمه عَن الصَّلاة في السفر – آثارُ كثيرةً من وجوه شتى ، رواها عنه جماعة من أصحابه ، منهَمَ : أبن مسعود ، وأبو مسعود ، وأبو قتادة ، وذو مخبر الحبشي ، وعمران بن حصين ، وأبو هريرة ؛ وقد ذكرناها في باب زيد بن أسلم . قلت : في التمهيد ( ٥ : ٢٤٩ – ٢٥٨ ) ، و( ٥ : ٣٣٥ ، ٢٣٥ ) .

(٣) هو « كتاب العين » في اللغة للخليل بن أحمد النحوي المتوفي (١٧٥) ، وهو أول
 من صنف في جميع اللغة . انظر كشف الظنون ( ٢ - ١٤٤١ ) .

٦٤٧ - وخروج الإمام بنفسه في الغزواتِ من السُّنن ، وكذلك إرساله السرايا (١) ، كلُّ ذلك سُنَّةُ مسنونة .

٦٤٨ - والسُّرى : سَيْرُ اللَّيْلِ وَمَشْيْهُ ، وهي لَقْطَةً مُؤَنَّفَةً (٢) وسَرى وأسْرى لغتان قُرِيَّ بهما ، ولا يقال لسير النهار : سُرَى . ومنه المثلُ السَّائرُ : عِنْدَ الصَّابِ السَّرَى أَلَّهُ : عِنْدَ الصَّرِي النهار : سُرَى . ومنه المثلُ السَّرى (٣) .

٦٤٩ - والتعريسُ : نزولُ آخرِ اللَّيْلِ ، ولا تسمي العرب نزول أولِّ الليل تعريساً .

. ٦٥ - وقوله : اكلأ لنا الصُّبْخ ، أي : ارقب لنا الصُّبْحَ واحفظُ عَلَيْنا وَقُتَ صَلاته .

٦٥١ - وأصل الكلء : الحفظُ ، والمنع والرعاية ، وهي لَفْظةُ مُهْموزَةٌ . قال الله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ يَكَلَّلُوُكُمْ بالليل والنهار ﴾ { سورة الانبياء : ٤٢} أي : يحفظكم .

٦٥٢ - ومنه قول ابن هَرْمة <sup>(؟)</sup> :

<sup>(</sup>١) السرايا : جمع سرية ، وهي قطعة من الجيش

<sup>(</sup>٢) وقد تذكر ، كما في القاموس .

 <sup>(</sup>٣) يضرب للرجل يحتمل المشقة . وأول من قاله خالد بن الوليد . مجمع الأمثال للميداني ( ٢.٤ . ٣.٣ . )

 <sup>(3)</sup> هو أبو إسحاق إبراهيم بن هُرَّمة - بفتح الهاء وسكون الراء المهملة - ابن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة

قال ابن قتيبة في الطبقات : « هو من الخُلج ، من قيس عبلان ؛ ويقال : إنَّهم من قريش ».

وفى الأغاني : أن نسبه ينتهى إلى قيس بن الحارث . وقيس هم الحُلُج وكانوا فى عَدُوان ثم انتقلوا إلى بنى نصر بن معاوية بن بكر : فلما استُخلف عمرُ أثَوه لِيقرض لهم فانكر نسبهم ، فلما تولى عثمان أثبتهم في بني الحارث بن فهر وجعلُ لهم ديوانا فسمُّوا المُمُلِج ! =

١ - كتاب وقوت الصلاة - (١) باب النوم عن الصلاة - ٢٩٥

إِنُّ سليمي واللُّه يكلؤُها (١)

٦٥٣ - وفي هذا الحديث إباحة المشي على الدواب باللّبل ، وذلك على قدر الاحتمال ، ولا ينبغي أنْ يَصل المشي عليها ليلا ونهارا ، وَقَدْ أُمَرَ - عليه السلام - بالرّفق بها ، وأن ينجى عليها بنفيها (٢) .

= لأنّهم اختلجوا عما كانوا عليه من عدوان ؛ وقيل : لأنهم نزلوا بالمدينة خلف بِطِحان ، يدفع عليهم إذا جاء السيل ثلاثة خُلُج : جمع خليج .

وابن هرمة آخر الشعراء الذين يحتج بشعرهم ، قال ابن قتيبة : « حدثنى عبد الرحمن عن عمه الأصععي أنه قال : ساقةً الشعراء : ابن مُبادة ، وابنُ هُرِمة ، ورؤية ، وحَكُم الخُصْرِيُ ، ح. من محارب ، وقد رأيتهم أجمعين » .

وكان من مخضومي الدولتين . مدح الوليد بن يزيد ، ثم أبا جعفر المنصور . وكان منقطعا إلى الطالبييَّن . وكان مولده سنة سبعين ، ووفاته في خلافة الرشيد بعد المخمسين ومئة تقريبا . وله في آل البيت أشعار لطيفةً منها قوله :

ومهما ألامُ على حبُّهم فإنسي أحبُ بني فاطمه بني بنتِ من جاء بالمحكما توالدَّيسِ والسنَّةِ القائمة

قال ابن تقيية : « وكان ابن هُرِمةُ مولها بالشراب ، وأخذه صاحب شرطة زياد على المدينة فجلده في الخبر ، وهو زياد بن عبيد الله الخارشي ، وكان والياً عليها في ولاية أبى العباس . فلما ولى المنصور شخص البه فامتدحه فاستحسن شعره وقال : سل حاجئك ، قال : تكتب إلى عامل المدينة لا يحدثني في الخبر ، قال : هذا حدُّ من حدود الله ، وما كنت لأعطله . قال : فاحل لى فيه يا أمير المؤمنين . فكتب إلى عامله : من أتاك بابن هُرمة سكران فاجلده مثم يلدة والمؤمنة في الأغيار ، هن يشتري . فيقولون : من يشتري شماين بين بي المخالف الأغاني طويلة .

الأغاني (٤:١.١) خزانة الأدب (١:١٤٤)

(١) عجزه : ضننت بشئ ما كان يرزؤها .

ويروى : بزاد مكان بشئ . يرزؤها : يصيبها وينال منها . انظر اللسان ( كلأ ) وأورده ابن هشام في المغني ( ۲ : ۷۷ )

(٢) كذا في الأصل ، والنقى ، بكسر فسكون : مخ العظم ، أنقت الإبل وغيرها : سمنت ، وصار فيها نقى ، فكأن المعنى : الأمر بالإبقاء على الدواب ، فلا تحمل على ما يضعفها ويذهب بنقيها ويصببها بالهزال . ٦٥٤ - وفيه أمرُ الرفيق بما خَفَّ مِنَ الخِدْمَةِ والعَوْنِ في السَّقَرِ ، وذلكَ محمولًا على العُرُف في مثله .

وإنما قلنا : بالرفيق ، ولم نقل بالمملوك لأنَّ بِلالاً كانَ حُراً يَوْمُنِذْ قَدْ
 كانَ أبو بكرٍ أُعْتَقَهُ بِمَكَةً ، وكانَتْ خبير سنة ست من الهجرة (١١) .

٦٥٦ - وقد أوضحنا في « التمهيد » <sup>(٢)</sup> معنى نومِ النبي - عليه السلام -

 (١) اختلف في أي سنة كانت غزوتها : قال ابن إسحاق : خرج رسول الله ﷺ في بقية المحرّم سنة سبع ، فأقام بُحاصُرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها في صفر .

وقال يُونس بن بكير في المفازي عن ابن إسحاق من حديث المسؤر ومروان ، قالا : « انصرف رسول الله صحَّّه من الحُديَّبِيّة ، فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة » فأعطاه الله فيها خبير بقوله : ﴿ وَعَدْكُمُ الله مَعَانِم كُثِيرَة تَأْخُدُونَهَا فَعَجُّلَ لَكُمْ هذه ﴾ ويعني خبير ، فقدمَ المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خبير في المحرم .

وذكر ابن عُقَبَة عن ابن شهاب أنه ﷺ أقام بالمدينة عشرين ليلة أو نعوها ثم خرج إلى خيبر . وعندًا بن عانذ عن ابن عباس : أقام بعد الرجوع من الحديبية عشر ليال .

وعند سليمان التيمي خمسةً عشر يوماً . .

قال الإمام مالك رحمه الله - تعالى : - كان فتح خيبر سنة ست .

والجمهور – كما في زاد المعاد : أنها في السابعة ، وقال الحافظ ابن حجر : إنه الراجع ، قالا : ويمكن الجمع بأن مَنْ أطلق سنة ست بناء على ابتداء السُنة من شهر الهجرة الحقيقي ، وهو ربيع الأول . وابن حزم – رحمه الله – برى أنه مِنْ شهر ربيع الأول .

وانظر في هذه الغزوة :

طبقات ابن سعد ( ۲ : ۱. ۱ ) - سيرة ابن هشام (۲ : ۲۸۳) - مغازي الواقدي ( ۲ : ۲۸۳) ۱۳۲۶ ) - صحيح البخاري ( ۵ : ۱۳۰ ) - مسلم يشرح النووي ( ۱۲: ۱۲۳ ) - تاريخ الطبري ( ۲ : ۵ ) - أنساب الأشراف ( ۱ : ۱۲۹ ) - ابن حزم ( ۲۱۱ ) - دلائل النبوة للبيهقمي ( ٤ : ۱۹۵ ) - عيون الأثر ( ۲ : ۱۲۸ ) - البداية والنهاية ( ٤ : ۱۸۱ ) -شرح المواهب ( ۲ : ۲۲۷ ) - السيرة الشامية ( ۵ : ۱۸۰ ) عن صَلاتِه في سَغَرِه (١) حتى طَلَعَتِ الشَّمْسُ مع قوله - عليه السلام - : « إِنَّ عيني تنامَان ولا ينامُ قلبي » (٢) .

(١) قال المصنف في « النمهيد » ( ١ : ٣٩٢ – ٣٩٢) ؛ إن رسول الله ٥ كان ينامُ أحيانا نوما يشيه نوم الآميين ، وذلك افنا كان منه غيا ، لمعنى بريد الله إحداثهُ ، وليسنُ لأمنه سنة تبقى بعده ، يدلك على ذلك قوله ٥ : انى لأنسى أو أنسى . وقوله في حديث العلاءُ بن خياب أنَّ النبي ١٠ قال ؛ لو شاء الله لأيقظنا ، ولكن أوادٌ أن تكونَ سنة لمن بعدكم .

العلاءُ بن فيأب أنَّ النبي ﷺ قال : لو شاء الله لأيقظنا ، ولكن أرادُ أن تكونُ سنة لمن بعدكم . وأما طبعه وجيلته وعادته المعروفة منه ومن الأنبياء قبله ، فما حكاء عن نفسه ﷺ : إنَّ عينيُ تنامان ولا ينامُ قلبي . فأطلق ذلك عن نفسه إطلاقا غير مقيد بوقت .

وقى حديث آخر : إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوينا . فأخير أن كل الانبياء كذلك . وما يصحح ذلك قوله ألا لاصحابه : تراصوا فى الصف ، فانى أواكم من وراء طهري . فهذه جيلته وخلقته وعادته ألله أن فوه فى السغر عن الصلاة ، فكان خرق عادت ليسن لأمته ، ويعرفهم بما يجب على من نام منهم عن صلاته حتى يخرج وقتها ، وكيف العمل فى ذلك ؛ وجعل الله نومه سببا بما جرى له فى ذلك النوم من تعليمه أمته وتبصيرهم . وقد ذكرنا الآثار الواردة فى هذه المعنى فى باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب ، ولا سببل الى حملها على الاتلاق والاتفاق ، إلا علي ما ذكرتاه ، وغير جائز حمل أخباره -

حدثنا أحمد ابن عبد الله ، قال حدثنا الحسيني ، قال : حدثنا الطحاوي ، قال : حدثنا المزنى ، قال : سمعت الشاقعي يقول : رؤيا الانبياء رحي ً .

ميزي . فعاد . وقد روينا عن ابن عباس - رضى الله عنه – أنه قال رؤيا الأنبياء رهي ، وتلا « انى أرى في المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى ، قال يا أبت افعل ما تؤمر » .

وهذا بدل على أن قليهم لا تنام ، ألا ترى الى حديث ابن عباس : أن رسول الله ﷺ نام حتى نفخ ، ثم صلى ولم يتوضأ : ثم قال : ان عيني تنامان ولا بنام قلبي .

والنوم إنما يحكم له بحكم الحدث إذا خمر التلبّ وخامره ، وكان رسول الله ﷺ لا يخامر النوم قلبه وقوله ﷺ إنى لست كهيئتكم ، إنى أبيتُ أطعم وأسقى . ومثل هذا كثير .

توم منه ولوده من أبي من لهيد هم أبي أبيد الحسوم المنها والمدين المسلم . ولما ثنا قادته النوم . قبل فأن قال قائل : إنَّ في قوله ﷺ : من يكل أننا الصبح - دليلا على أنَّ عادته النوم . قبل لد : لم تمن النظر ، ولم أمنته علمات أن المعنى : من يرقب لنا انفجار الصبح فيشعرنا به في أول طلوعه ؟ لأنَّ من نامت عيناه لم ير هذا في أوله ، ونوم العين يمنع من مثل هذا ، لا نوم القلب . وكان شأنه التغليس بالصبح ﷺ ، وكان من أعلم الناس بذلك ، فلذلك أمره يمراقبة الفجر ؛ لا أنَّ عادته كانت النوم المعروف من سائر الناس والله أعلم .

(٦) الحديث عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنُ عَبْدُ الرّحْسَنَ : أَنَّهُ سَأَلُ عَائشَةً : كَيْتُ كَانَتْ صَلاًأ رَسُولِ
 الله ﷺ في رَمَشَانَ ؟ قَالَتْ : ﴿ مَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَرِيدُ في رَمَشَانَ ، وَلا في غَيْره عَلَى إِلَيْهَ عَلَى عَشْرَةً رَكِمَةً يُصِلّى أَرْبَعا فَلاَ تَسْأَلُ =
 إِلَيْنَ عَشْرَةً رَكِمَةً يُصِلّى أَرْبُعا فَلا تَسْأَلُ عَنْ جُسْنَهِنَ رَطْولِهِنَ . ثُمُ يُصلّى أَرْبُعا فَلا تَسْأَلُ =

٦٥٧ - والنكتة في ذلك أنَّ الأنبياء - عليهم السلام - تَنامُ أعينهم ولا تنامُ تلويهم ، ولذلك كانت رؤيا الانبياء وحيًا ، وكذلك قال ابن عباس : رؤيا الأنبياء وحيَّ ، وتلا : « افْعَلُ ما تُؤْمر » .

٦٥٨ - وقد رُوي عن النّبيّ - عليه السلام - أنّهُ قال : « إنا مَعْشَرَ الأنبياء تَنامُ أُعْينُنًا ولا تَنامُ قَلْرِينًا » (١٠) .

٦٥٩ - وقد ذكرنا الحديث بذلك في « التمهيد » (٢).

رواه البخاري في مواضع من صحيحه منها : في الصلاة ( ١١٤٧ ) ، باب « قيام النبى كل بالليل في رمضان وغيره » . الفتح ( ٣ ٣ : ٣٣ ) ، وأعادة في الصوم - باب « فضل من قام في رمضان » ، وفي المناقب ، باب « كان النبي كل تنام عينه ولا ينام قلبه » .

ومسلم في كتاب الصلاة ، حديث رقم (١٩٩٢ ) من طبعتنا ، ص ( ٣ : ١١٤ ) ، باب « صلاة الليل ، وعدد ركعات النبى ﷺ ...... ، ويرقم ( ١٢٥ ) فى كتاب صلاة المسافرين ، ص ( ٩ . ه ) من طبعة عبد الباقي

ورواه أبو داود في الصلاة { ١٣٤١ } ، « باب في صلاة الليل » (٢ : . ٤ ) .

ورواه الترمذي في الصلاة ( ٣٦٩ } ، « باب ما جاء في وصف صلاة النبي ﷺ بالليل » ( ٢ : ٣.٢ - ٣.٣ ) .

ورواه النسائي في الصلاة ( في المجتبى ) (٣: ٣٢٣) ، باب و كيف الوتر بواحدة : » . ورواه في الصلاة ( في الكبرى ) على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف ( ١٣ : ٣٥ ) . والإمام أحمد في مسنده ( ٢ : ٣٦ ) .

 (١) ذكره في « الجامع الصغير » ( ٣ : ٣٤ ) وقال : رواه ابن سعد ، عن عطاء (مرسلا ) وجاء في حديث الإسراء بلفظ : ( وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ) ،
 وهو حديث متفق عليه .

(٢) التمهيد (٥: ٢.٨) و (٦: ٣٩٢)

<sup>=</sup> عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ . ثُمَّ يُصَلِّى ثَلَاثًا . فَقَالَتْ عَانِشَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ فَقَالَ « يَا عَانشَہُ ۚ اَ إِنَّ عَيْنَيُّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْمِي » .

. ٦٦ - وقال تعالى حاكيًا عن إبراهيم نَبِيَّه - عليه السلام - أنه قال لابنه : ﴿ إِنِّي أَرَى فِي المنامِ أُنِّي أَذَبَّحُكَ فَانْظُرُ ماذا تَرَى . قال : يا أبت افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾ { سِنَة السافات : ٢٠ / } . ﴿ إِنِّي أَرِي السافات : ٢٠ / } .

٦٦١ – ونومه عليه السلام في سفره من باب قوله : « إنِّي لأنْسَى أو أنْسئى لأسنى أو أنْسئ
 لأسن ش (١) . فخرق نومه ذلك عادته عليه السلام ؛ ليسمن لأمته .

٦٦٢ - ألا ترى إلى قوله في حديث العلاء بن خبّاب : « لو شاءَ اللهُ لأيثقظنا
 ولكنه أراد أنْ تكون سُنّةً لن بَعْدكم » .

٦٦٣ – وذكر أبو بكر بن أبي شببة ، عن عُبيدة بن حميد ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن تيم بن أبي سلمة ، عن مسروق ، عن ابن عباس ، قال : « ما يسرني أن لي الدنيا عا فيها بصلاة النبي – عليه السلام – الصبح بعد طلوع الشمس » (٢) .

٦٦٤ – وكان مسروق يقول ذلك أيضاً .

٩٦٥ - قرأتُ على عبد الوارث أنَّ قاسمًا حَدَّتُهُمْ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، حدثنا ابن الأصبهاني ، قال : حَدَّثنا عبيدة بن حميد ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن قيم ، عن أبي سلمة ، عن مسروق ، عن ابن عبَّاس ، قال : « كانَ رسولُ الله ﷺ في سندر ، فعرسوا من اللبل ، فلم يَستَيْقِطُوا حَتَّى طلَعَتِ الشَّمْسُ قال : فأدر بلالا فأدن ، ثم صَلَّى ركَعَتِيْن » .

٦٦٦ - قال ابن عباس : فما يَسُرُنَي بهما الدنيا وما فيها » ، يعني الرخصة (٣) .

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية محمد بن الحسن : (٣٣٩) ، وفيه : « إنى لأنس لأسنّ »

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ( ٢ : ٨٢ )

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلى ، والبزار ، والطيراني . مجمع الزوائد (١: ٣٢١) ، وقال :
 ورجاله رجال الصحيح .

٩٦٧ - قال أبو عمر : وذلك عندي - والله أعلم - لأنّه كان سببًا إلى أنْ عَلَم أَصْحَابُه المبلّغون عند إلى سائر أمته : أنَّ مُوادَ الله من عباده الصلاة ، وإن كانت مُوقّته أن من "١) لم يُصلّها في وقتها فإنَّه يَقْضيها أبدا متى ما ذكرها ، ناسيا كان لها أو نانما عنها أو متعمداً لتركها .

٦٦٨ - ألا ترى أن حديث مالك في هذا الباب ، عن ابن شهاب ، عن سعيد
 ابن المسيب : أن رسول الله ﷺ قال : « مَن نَسِي صَلاةً فلبُصلُها إذا ذكرها ؟»

٦٦٩ - والنسيانُ في لسان العَرَب يكونُ الترك عَمْداً ، ويكونُ ضدُّ الذُّكْر

. ٦٧ - قال الله - تعالى - : ﴿ نَسُوا اللَّهُ فَنَسِيَهُم ﴾ [سورة التوبة : ٦٧] ، أي : تركوا طَاعَةُ الله تعالى والإيمانُ بما جاءً به رسوله فَتركهم اللَّه من رحمته .

٦٧١ - وهذا مما لا خلافَ فيه ، ولا يَجْهَلُهُ مَن لَهُ أُقلً علم بتأويل القُرْآن .

اللّه عن عَبْر هذا لله عَلَم خَصُّ النَّائِم والناسي (٢) بالذَّكْر في قَوْله في غَيْر هذا الحديث : « مَنْ نَام عَن الصَّلاة أو نَسيَها فليُصلَّها إذا ذَكَرَها ؟ » .

٦٧٣ - قيل : خَصُّ النائمُ والناسي ليرتفعَ التوهم والظن فيهما لرفع القلم في سقوط المأثم عنهما بالنُّومُ والنسيان .

٩٧٤ - فأبانَ رَسُولُ الله ﷺ أنَّ سقوطَ الإثْم عنهما غبر مُستقط لما لزمهما من فرضِ الصَّلاةِ وأنَّها واجبَةً عليهما عند الذَّكْرِ لها ، يَقْضِيها كُلُّ واُحد منهما بَعْدَ خروج وَثْنَها إذا ذَكَرَهَا .

٦٧٥ - ولم يَحتَجُ إلى ذكر العامد معهما لأنَّ العلَّة المتوهمَّة في الناسي
 والنائم ليستُ فيه ، ولا عُذْرَ لَهُ في تَرَكُ فَرضٍ قَدْ وَجَبَ عَليه مِنْ صَلاتِهِ إذا كانَ
 ذاكراً له .

 <sup>(</sup>١) في ( ص ) : « أن لم » . (٢) في ( ص ) : « وبالذكر » وهو تحريف .

۱۷۲ - وسَوَى اللهُ - تعالى - في حكمه على لسان نبيه بين حكم الصلاة الموقوقة والصيام الموقوت في شهر رَمَضَانَ - بأنَّ كُلُّ واَحدٍ مِنْهما يُقضَى بَعْدَ خروج وتَّته .

٦٧٧ - فَنَصُ على النَّائِمِ والناسي في الصلاةِ لما وَصَفْنا ، ونَصَ على المريضِ والمسافرِ في الصُّومِ .

٦٧٨ - وأجمعت الأمنة ونَقَلَت الكافئة فيمن لم يَصُمْ ومضان عامداً وهو مؤمنً بِتُرْضِهِ ، وإنما تركه أَشَرا وبطراً ، تَمَمَّدُ ذلك ، ثم تابَ عنه - أنَّ عَلَيْهِ قضاءً ، فكذلك مَن تَرك الصلاة عامداً .

7۷۹ - فالعامدُ والناسي في القضاء للصلاة والصَّبامِ سَوَاء ، وإن اخْتَلَفَا في الإثم ، كالنّائِم ، وكانَ الْجَتَلَفا في الإثم ، كالجَاني على الأموال المُثلِف لها عامداً وناسيا ، إلا في الإثم ، وكانَ الحُكَم في هذا الشرع ، بخلاف رَمْيَ الجِمارِ في الحَجِّ التي لا تُقضَى في غير وقتها لعامد ولا لناس ، فوجوبَ الدم فيها ينوبُ عنها ، وبخلافِ الضحايا أيضا لأنَّ الصَّحَاياً لَيْسَاتُ بِورَاجِبَةً فَرْضَا .

. ٦٨ - والصلاةُ والصيامُ كلاهما فرضُ واجبُ ، وديْنُ ثابِتُ يؤدى أبدأ ، وإنْ خَرَجَ الوقتُ المؤجَّلُ لهما .

٦٨١ - قال رسول اللَّه ﷺ : « دَيْنُ اللَّه أُحقُّ أَن يُقْضَى » (١) .

<sup>(</sup>١) أفرجه البخاري في الصوم ، ح ( ١٩٥٣ ) ، باب من مات وعليه صوم ، ومسلم فيه ، ح ( ٢٦٥١ - ٢٩٥٩ ) باب « قضاء الصوم فيه ، ح ( ٢٦٥١ - ٢٩٥٩ ) باب « قضاء الصوم عن المبت » . وأبو داود في الأيمان والنذور ، ح ( . ٣٣١ ) ، باب ما جاء فيمن مات وعليه صوم صام عنه وليه ( ٣ : ٣٧٠ ) . والترمذي في الصوم ، ح (٢٧١ ، ٧٧٧) باب ما جاء « في الصوم عن المبت » ( ٣ : ٩٥ - ٩٦ ) . والنسائي في الصيام ( في الكبرى ) على ما في تحفظ الأشراف ( ٤ : ٤١٥ ) وابن ماجه في الصيام ح ( ١٧٥٨ ) ، باب « من مات وعليه صيام من نذر » ( ١ : ٥٥٩ ) .

٦٨٢ - وإذا كانَ النَّاتُمُ والناسي للصلاة - وهما معذوران - يَغْضِيانِهَا يَعْدُ خروج وَقْتِها كان المتعمد لتركها المائوم في فعله (١) ذلكَ أُوكَى بألا يَسْقُطُ عَنْهُ فرضُ الصَّلاة ، وأنْ يَحْكُمُ عليه بالإتيانِ بها ، لأنَّ التَّوْيَةُ مِنْ عِصْبَانِهِ في تَعَمُّد تَركها هي أَداوَها وإقامة تركها مع النّدم على ما سلفَ مِنْ تَركِه لَها في وَقَتِها .

٦٨٣ – وقد شَدُ بعض أهلِ الظاهر ، وأقدمَ على خلاف جُمهُورِ علماء المسلمينَ وسبيلِ المؤمنين ، فقال : لَيْسَ على المُتَعَمَّد لِتَرَكِ الصَّلَاةِ في وَقَدْهَا أَنَّ يأتِي بها في غير وَفْتِها ! لأنَّهُ غَيْرُ نائم ولا ناس.

 ٦٨٤ - وإنما قال رسولُ الله ﷺ : « مَنْ نامَ عَنْ صَلاة أو نسيها فليُصلُها إذا ذكرها » .

٦٨٥ – قال : والمتعمد غير الناسى والنائم (٢) .

٦٨٦ - قال : وقباسه عليهما غير جائز عندنا ، كما أن من قَتَلَ الصَّيدُ ناسيا
 لا يجزئه (٣) عندنا .

١٨٧ - فَخَالَفَهُ في المسألة جمهورُ العلماء ، وظنُ أنَّهُ يُستترُ في ذلك برواية
 جاءت عَنْ بعض التابعين شَذَ فيها عَنْ جَمَاعَة المسلمين .

۸۸۸ - وهو محجوج بهم ، مأمور باتباعهم .

١٨٩ - فخالف هذا الظاهرترين طريق النّظر والاعتبار ، وشدّ عن جَماعة علم المُماء الأمصار ، ولم يَأْتِ فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول .

. ٦٩ - ومن الدليل على أنَّ الصلاةَ تُصَلَّى وتُقْضَى بَعْدَ خُروجِ وَقَتِهَا كالصَّاتِم سَوَاء ، وإنْ كانَ إجماعُ الأُمَّةِ الذينَ أُمِرَ مَن شَدُّ منهم بالرجوعِ إليهم وتَرَّكِ الحروجِ

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : « فعلها » وهو تحريف

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) « غير الناسي قال » ، سقط .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ولعل في العبارة سقطا .

عَنْ سَبِيلهِم يغني عن الدليل في ذلك قوله (١) ﷺ : ﴿ مَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةً من العصر قَبْلَ أَن تَغْرُب الشمسُ فَقَد أُدركَ العَصْرَ ، ومن أُدركَ ركْعَةً منَ الصُّبْح قَبْلُ أَنْ تَطْلُمَ الشُّمْسُ قَقَدْ أُدْرِكَ الصُّبْحَ » . ولم يخص متعمداً من ناس.

٦٩١ - ونَقلت الكافة عنه - عليه السلام - أنَّ مَنْ أَدْرُكَ رَكْعَةً منْ صَلاة العَصْرِ قَبْلُ الغُروبِ صَلَّى تمام صلاته بَعْدُ الغُروبِ ، وذلكَ بعد خروج الوَّقْت عَنْدَ الجميع . ولا قَرْقَ بَين عَمَلِ صلاةِ الْعَصْرِ كُلُّهَا لِمِّنْ تَعَمَّدُ أَو نسيَ أَوْ قَرْطاً وَبَنِّنَ عَمَل بَعْضها في نَظْرِ ولا اعتبارٍ .

٦٩٢ – ودليلٌ آخرُ وهو أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ لم يُصلُّ هُو ولا أصحابه يومَ الحندق صَلاَةَ الظُّهْرِ والعَصْرِ حتى غَرَبَتِ الشُّمْسُ لشُغله بما نَصَبَهُ المشركونَ له من الحربُ ولم يكن يومَنذُ ناسبًا ولا نائما ، ولا كانَتُ بينَ المسلمين والمشركينَ يومئذ حَرْبُ قَائِمَةً مُلْتَحِمَةً ، وصلى رسولُ الله على الظُّهرَ والعَصْرَ في اللَّيل .

٦٩٣ – ودليلٌ آخر ، وهو أنَّ رَسولَ اللَّه ﷺ قالَ بالمدينة لأصْحابِه يَوْمُ انصرافه منَ الخَنْدَق : « لا يُصَلَّينُ أَخَدُكُمُ العَصْرَ إلا في بني قُرَيظة » <sup>(٣)</sup> ، فَخَرَجُواْ

 <sup>(</sup>١) مبتدأ خبره قوله في أول الفقرة : « ومن الدليل » .

<sup>(</sup>٢) عن عبد الله ، قال : نَادى فينا رسول الله ﷺ يوم انصرف من الأحزاب : ألا يُصَلِّين أحدُ الظهر إلا في بني قريظة ، قال : فَتخُوفُ ناسُ قُونَ الْوَقْتِ ، قَصَلُوا دُونَ قريظة ، وقالُ الآخرون : لا نصلي إلا حيث أمَرَنَا رسول اللَّه ﷺ وإن فاتنا اَلوقت ، فما عنْفُ واحدا من الفريقان .

قال الإسماعيلي : كذا في كتابي « الظهر » قلت : رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله ابن محمد بن أسماء ، هكذا رواه البخاري عنه .

قال : العصر بدل الظهر ، وكذلك قال أهل المغازي : موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق بن يسار ، وغيرهما .

رواه البخاري في : ٦٤ - كتاب المغازي (٣٠) باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب ..... فتح الباري ( ٧ : ٧ .٧ )

وأخرجه مسلم في : ٣٧ - كتاب الجهاد والسير ، ( ٢٢ ) باب جواز إخراج من نقض العهد ، الحديث ( ٩٥٠ ) ، ص ( ١٣٨٩) من طبعة عبد الباقي .

مُتَبادرِينَ وَصَلَّى بَعْضَهُمُ الْمُصَرَّ فِي { طريق } (١) بني قريطة خَرْفا من خروج وقتها المعهود ، ولم يُصَلَّها بعضهم إلا في بني قريطة بعد غروب الشمس ، فلم يعنف رسول الله - عليه السلام - إحدى الطائفتين ، وكلهم غير ناس ولا نائم . وقد أخر بعضهم الصلاة حتى خرجَ وقتها ثم صلاها ، وقد عَلَمَ رسولُ الله ذلك ، فلم يَقُلُ لهم : إنَّ الصلاةَ لا تُصلّى إلا في وَقَتِها ، ولا تَقْضَى بَعْدَ خُروجٍ وَقَتِها .

٦٩٤ - ودليلٌ آخر ، وهو قوله - عليه السلام - : « سيكون بعدي أمراءُ يُؤخُّرونَ الصَّلاةَ عن مِيقاتِها . قالوا : أفتصليها معهم ؟ قال : نعم » .

7۹٥ - حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي ، قال حدثنا أبو حذيفة يوسف بن مسعود ، قال حدثنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن أبي المشتى الخمصي ، عن أبي أبي ابن امرأة عُبادة بن الصامت ، عن عُبادة بن الصامت ، قال : « كُنّا عند النبي - عليه السلام - فقال : إنّه سيكونُ بعدي أمراء تشغلهم أشياء حتى لا يُصلّوا الصلاة لميقاتها ، قالوا : تُصلّبها معهم يا رسول الله ؟ قال : نعم » (٢) .

٦٩٦ – قال أبو عمر : أبو المثنى الحمصى هو الأملوكي : ثقة (٣) ، روى عن عتبة ، وأبيّ ابن أم حركم ، وكعب الأحيار .

<sup>(</sup>١) زيادة متعينة

 <sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في الصلاة - باب و إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت » وابن ماجة في الصلاة - باب ما جاء فمن أخر الصلاة عن وقتها » ( ١ : ٣٩٨ ) والإمام أحمد في « مسئده » ( ٥ : ٣١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) اسمه ضَمَّضَم الحمصي ، أبو المثنى : له ترجمة في « التاريخ الكبير » ( ٢ : ٢ : ٢ ) و ٣٦٨ ) . ولد ترجمة في طبقات ابن سعد ٣٦٨ ) ، ولد ترجمة في طبقات ابن سعد ( ٧ : ٤٥٨ ) ، وللمرفة ليعقوب ( ٢ : ٣٤٢ ) ، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب ( ٤ : ٤٥٨ ) : فرق أبو محمد بن الجارود في الكتى بين أبي المثني ضمضم الأملوكي يروي عن =

٦٩٧ - وأبو أبي ابن أم حرام ربيب عبادة = له صُحْبَةً ، وقد سَمَّاهُ وكيع وغيره
 في هذا الحديث عن الثُورى ، وقد ذكرتَاهُ في الكُني (١) .

مولى عذا الحديث أنَّ رسولَ الله ﷺ أباحَ الصلاةَ بَعْدَ خروجِ مبقاتها ،
 ولم يَقُل : إنَّ الصَّلَاةَ لا تُصَلَى إلا في وقتها .

١٩٩٩ - والأحاديثُ في تأخير الأمراء الصلاة حتى يَخْرَجَ وَقُتُهَا كَثيرةً جداً ،
 وقد كانَ الأمراءُ من بني أمية ، أو أكثرهم يُصلَونَ الجُمعَة عنْدَ الغروب .

. . ٧ - وقد قال عليه السلام : « التُّفْريطُ على مَنْ لَمْ يُصَلُّ الصلاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقُتُ الأُخْرِى » <sup>(٢)</sup> .

٧.١ - وقد أُعْلَمَهُمْ أَنَّ وَقَٰتَ الظُّهْرِ في الحضَرِ ما لم يَخْرُجُ وَقَٰتُ العَصْرِ .

٧.٢ - رُوي ذلك عنه من وجوه صِحاح قَدْ ذكَرْتُ بعضها في صدر هذا
 الكتاب في المواقيت .

= عن عتبة بن عبد ، ويروي عنه صفوان بن عَموو ، ويين أبي المثنى يروي عن أبي أبي وعنه هلال بن يساف ثم قال : وقبل إنهما واحد . قال : ولم يين لي ذلك ثم روى عن الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه ذكر رواية صفوان بن عمرو ، وهلال بن يساف عن أبي المثنى ، وقال : سبحان الله ! كالمتحجب يروي عنه هلال بن يساف ، وروى عنه صفوان بن عمرو . وأما ابن أبي حاتم ومسلم وغيرهما فقالوا : إنه واحد ولا يبعد . لكن قال ابن القطان : أبو المثنى مجهول ، سواء كان واحداً أو اثنين ، وأما قول ابن عبد البر : أبو المثنى ثقة فلا يقبل منه كذا قال ، وتعقيم ابن المواق بأنه لا فرق بين أن يوثقه الدارطني أو ابن عبد البر .

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (٦٣٢) .

 <sup>(</sup>۲) جزء من حديث طويل عن أبي قتادة : رواه مسلم في كتاب الصلاة ، حديث (١٥٣٤) من طبعتنا ، باب « قضاء الصلاة الفائنة » ص (٢ : ٩٧٨) ، وبرقم (٣١١) من كتاب المساجد في طبعة عبد الباقي ، ص (٤٤٧) .

٧.٣ - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد ، قال ، حدثنا حمزة بن محمد بن على ، حدثنا أحمد بن نصر ، قال : حدثنا على ، حدثنا أحمد بن شعبب النّساني ، قال : حدثنا شريد بن نصر ، قال : حدثنا عبد الله – يعني ابن المبارك ، عن سُليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن عبد الله ابن رباح ، عن أبي قتادة أن رسول الله ﷺ قال : « ليس في النّرم تَفْرِيطُ ، إنّما التَّمْرِيطُ على من لم يُصلُ الصَّلاة حتى يحينَ وَقْتُ الأخرى » (١٠).

۵. ٧ - فقد سَمَى رسولُ الله ﷺ من فَعَل هذا مفرَطاً ، والمفرَّلُ لَبْسَ بمعذور ،
 وليس كالنائم ولا الناسي عند الجميع من جهة العذر .

٥.٧ - وقد أجازَ رسولُ اللَّه ﷺ صلاتَهُ على ما كانَ منْ تَفْريطه .

٧.٦ - وقد رُويَ في حديث أبي قتادة هذا : « أن رسولَ الله ﷺ قال :
 « وإذا كانَ الغدُ فليُصلَّها لمبقاتها » .

٧.٧ - وهذا أَبْعَدُ وأُوضَحُ في أداء المُفَرِّطُ الصلاةَ عنْدَ الذَّكْرِ وبَعْدَ الذَّكْرِ .

٨ ٧ - وحديث أبي قتادة هذا صحيح الإسناد ، إلا أن هذا المعنى قد عارضة وديث عمران بن الحصين في نوم رسول الله ﷺ عن صلاة الصبيع في سنوه وفيه : قالوا : يا رسول الله ! ألا نُصلَيها من الغد ؟ قال : لا . إن الله { لا } (١)
 ينهاكم عن الربا ثم يقبله منكم » (٣) .

٩ . ٧ - ورُوي من حديث أبي هريرة عن النبي عليه السلام (٤) .

 <sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة ، ورواه أيضاً أبو داود في الصلاة ، ح (٤٤١) ،
 باب « فيمن نام عن الصلاة أو نسيها » ، ص (١١ : ١٢١) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ليس في الأصل ، وأضفته في السنن .

 <sup>(</sup>٣) حديث عمران في سنن أبي داود - كتاب الصلاة ، باب « من نام عن الصلاة أو نسبها ع (١ : ١٤) . الحديث (٤٤٤) . ورواه البيهقي في سننه الكبرى (١ : ٤٤٤) .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (۲ : ۱۱۸ – ۱۱۹) .

. ٧١ - وقد رَوى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي - وهو مذكورٌ في الصحابة -قال : « قَدمَ وَلْدُ ثقيف على رسولِ الله ﷺ فَجَعَلُوا يسألونه فشغلوه ، فلم يُصَلَّ يومنذ الظُّهُرُّ إلا مَعَ النَصْرُ » .

٧١١ - وأقلُّ ما في هذا أنَّهُ أُخُرَها عَنْ وَقَتْها الذي كانَ يُصلِّبها فيه بشغل الشغل به .
 اشتغل به .

٧١٢ - وعبد الرحمن بن عَلْقَمَةَ منْ ثقَات التَّابِعينَ (١) .

٧١٣ - وقد أُجْمَعَ العُلْمَاءُ على أنَّ تَارِكَ الصَّلاةِ عَامداً حَتَّى يَخْرُجَ وَقَتُها عاص لله ، وذكر بعضهم أنها كبيرة من الكبائر ، وليس ذلك مذكورا عند الجمهور في الكبائر .

٧١٤ - وأَجْمَعُوا على أَنَّ عَلى العاصي أَنْ يتوبَ مِنْ <sup>(٢)</sup> فَنْبِهِ بِالنَّنَمِ عليه ، واعتقاد ترك العردة إليه . قال الله تعالى : ﴿ وَتُوْيُوا إلى اللهِ جميعًا أَيُّها المؤمنون لعلكم تُثْلِحون ﴾ { سورة النور : ٣١ } .

٧١٥ – وَمَنْ لَزِمَهُ حَقٌّ للَّه ، أو لعباده لَزَمَهُ الخروج منه .

٧١٦ - وقد شبّه عليه السلام حق الله تعالى بحقوق الآدميين . وقال : « دَيْنُ اللهِ أَحق أَن يُقضَى » .

٧١٧ - والعجبُ من هذا الظاهري في نَقْضه أصله وأصل أصحابه فيما وجب من الفرائض بإجماع : أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله أو سنة ثابتة لا تُنازُع في قبولها ، والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع .

٧١٨ - ثم جاءً من الاختلاف بشذوذ (٣) خارج عن أقوال علماء الأمصار

<sup>(</sup>١) ترجمته في الإصابة (٤: ١٧٢) ، وذكره ابن حبان في الصحابة (٣: ٢٥٣)

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « عن » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « شذوذ » وهو تحريف .

وأتبعه دون سند <sup>(١)</sup> روي في ذلكَ ، وأسقطَ به الفريضةَ المجتمع على وجوبها ، ونقضَ أَصْلَهُ وَنَسيَ نَفْسَهُ . والله أَسْأَله التوفيق لما يرضاه والعصمة مما به ابتلاه

٩١٩ – وقد ذكر أبو الحسن بن المغلس في كتابه : « الموضع على مذهب أهل الظاهر » (٢) ، قال : فإذا كان الإنسانُ في مصر في حُش (٣) أو موضع نجس، ، أو كان مربوطا على خشبة ولم تمكنه الطهارة ولا قدر عليها ، لم تجب عليه الصلاة حتى يَقْدرَ على الوضوء ، فَإِنْ قَدرَ على الطهارة تَطهُر وصلى متى ما قدر على الوضوء والتيمم .

. ٧٢ - قال أبو عمر ؛ هذا غير ناس ولا نائم ، وقد أُوجَبُ أَهْلُ الظَّاهِ عليه : الصلاةَ بَعْدَ خروجِ الرَّفَّتِ ، ولم يذكر ابن المغلَّس خلافا بين أهل الظاهر في ذلك

(١) في الأصل : « سنة » وهو تحريف .

 (٢) الإمامُ العلامة ، فقيه العراق ، أبو الحسن عبدُ الله بن المحدَّث أحمدَ بنِ محمد المُغلس البغداديُّ الداوديُّ الطَّاهريُّ ، صاحبُ التَّصانيف (... - ٣٢٤) .

حدَّث عن : جدَّه ، وجعفر بن محمد بن شاكر ، وأبي قلابة الرَّقَاشي ، وإسماعيل القاضي وطبقتهم ، وتفقُّه على أبي بكر محمد بن داود ، ويرَعَ وتقدُّم .

أخذ عنه : أبو المفضَّل الشَّيْبَانيُّ ونحوهُ .

وعنه انتشر مذهب الظَّاهرية في البلاد ، وكان من يحور العلم ، حَمَلَ عنه تلميذٌ حيدرة بنُ عُسر ، والقاضي عبدُ اللهِ بنُ محمد بنِ أخت وليد قاضي مصر ، والفقيه علي بنُ خالد البَصريُّ وطائفةً .

وله من التّصانيف : « كتابُ أحكام القرآن » ، وكتاب « الموضح » في الفقه ، وكتاب « المنهج » ، وكتاب « الدّامغ » في الرد على من خالفه وغيرُ ذلك .

أخبار الراضي للصولي : (٨٣) ، الفهرست : (٣.٦) ، تاريخ بغداد : (٣٨٥) ، طبقات الشيرازي : (١٧٧) ، المنتظم : (٢٨٦٦) ، العبر : (٢٠١/٢) ، سير أعلام النبلاء (١٥ : ٧٧) ، البداية والنهاية : (١٨٦/١١) ، النجوم الزاهرة : (٣ : ٢٥٩) ، شذرات الذهب : (٢ : ٣.٢) .

(٣) ( الحش ) = مثلثة : البستان ، وكانوا يقضون حوائجهم في البساتين .

٧٢١ – وهذا الظاهريُّ يقول : لا يُصلي أحدٌ الصلاةَ بَعْدَ خروج وَقْتها إلا النائم والناسي ، لأنَّهما خُصًا بذلك ، ونُصُّ عليهما .

٧٢٢ - فإن قال : هذا معذورٌ كما أنَّ النائمَ والناسي معذوران ، وَقَدْ جَمَعَهُمَا العُدُّرُ - قبلَ له : قَدْ تَرَكُتَ ما أُصَّلتَ في نفي القباسِ واعتبارِ المعاني وألا يُتعدَّى النَّصُّ ، مع أنَّ العقولَ تَشْهَدُ أنَّ غَيْرَ المَعْدُورِ أُولَى بإلزام القَضاءِ مِنَ المعذور .

٧٢٣ - وقد ذكر أبو عبد الله أحمد بن محمد الداودي البغدادي (١) في كتابه المترجم بجامع مذهب أبي سليمان : داود بن على بن خلف الأصبهاني في باب ﴿ صَوْمُ الحائض وصلاتها » من كتاب الطهارة - قال : كل ما تركت الحائضُ منْ صلاتها حتى يَخْرُجَ وَقْتُها فَعَلَيْها إعادتها .

٧٢٤ - قال : ولو تَركَتُ الصُّلاةَ حتى يَخْرُجَ وقتُها { وَتَرَبُّهَتْ } (٢) عن الإتبان بها حَتَّى حاضَتْ أعادَتْ تلك الصَّلاَة بعَينها إذا طَهُرَتْ .

٧٢٥ – فهذا قول داود ، وهذا قول أهل الظَّاهر ، فما أرى هذا الظاهري إلا قَدْ خَرَجَ عَنْ جَمَاعَة العُلماء منَ السُّلف والخَلف ، وخالفَ جميعَ فرق الفُقهاء وشَذُّ عَنْهُمْ ، ولا يكون إماماً في العلم مَن أُخَذَ بالشاذِّ مِنَ العلم .

سمع من محمَّد بن سليمان لُويِّن ، وإسحاقَ بنِ أبي إسرائيل ، وأبي همَّام الوليد بن شجاع

حدَّث عنه : أبو الفتح يوسف القَوَّاس ، وأبو بكر بن شاذان ، وأبو حفص بن شاهين ، وآخرون . وكان من المكثرين عن لُوين .

مات في عشر المئة في جمادي الأولى سنة ثمان عشرة وثلاث مئة .

تاريخ بُغداد : ٥/٤ً.١ - ١.٥ ، العبر : ١٧٢/٢ ، سير أعلام النبلاء (١٤ : .٥٢) شذرات الذهب : ۲۷٦/۲ - ۲۷۷ .

(٢) غير واضحة في الأصل ، وأثبت ما يوافق السياق .

 <sup>(</sup>١) هو والد المتقدم بالحاشية قبل السابقة ، وهو الإمامُ المحدّث الثّقة ، أبو عبد الله ،
 أحمدُ بنُ محمد بن المغلس البغداديُّ البزاز ، أخو جعفر .

٧٢٧ - وقد أوْهَمَ في كتابه أنَّ له سَلْفًا مِنَ الصَّحَابَة والتابعينَ تَجاهُلاً منه أو جهلا ، فذكرَ عَنِ ابن مسعود ، ومسروق ، وعمر بن عبد العزيز ، في قوله تعالى : ﴿ أَضَاعُوا الصَلاَة والبَّبُوا الشَّهَوات تَسَوَّى يَلْقُونُ عَيَا ﴾ { سررة مرم : تعالى : ﴿ أَضَاعُوا الصَلاة والبَّبُوا الشَّهَات قَسَوْى يَلْقُونُ عَيَا ﴾ { سررة مرم : ٥٩ مَ قالوا : ولو تركوها لكانوا بتركها كفاراً وهؤلاء يقولون بكفر تارك الصلاة عمداً ولا يقولون (٢) يقتله إذا كان مقرا بها ، فكيف (٣) يحتج بهم على أن من قضى الصلاة فقد تاب مَنْ تَصَبيعها ؟ قال الله تعالى : ﴿ وَإِنِّي لَفَغَارٌ لَمِن تاب وآمَن وعملِ صالحا ثم اهتَدَى ﴾ { سررة طه : ٨٢ }.

٧٢٧ - ولا تصع لمضيع الصلاة توبة إلا بأدائها كما لا تصع التوبة من دُين الآدمي إلا بأدائه .

٧٢٨ - ومن قضى صلاة قُرُط فيها فَقَدْ تَابَ وعَمل صالحا ، والله لا يضيعُ
 أُجْرَ مَنْ أُحْسَنَ عَمَلاً .

٧٢٩ – وذكر عن سليمان أنه قال : الصلاةُ مكيالٌ ، فمن وفَّى وُفِّي له ، ومن طفَّف فَقَدْ عِلْمَتُمْ مَا قال اللَّه تعالى في المطففين .

. ٧٣ – وهذا لا حُجَّة فيه ؛ لأنَّ الظاهرَ من معناه أنَّ المطففَ قَدْ يكون الذي لم يكمل صلاته بركوعها وسجودها وحدودها وإن صَلاَّها في وَقْتِها .

٧٣١ - وذُكر عن ابن عمر أنه قال : لا صلاةً لمن لم يُصَلُّ الصَّلاةَ لِوَقْتِها .

٧٣٧ – وكذلك نقول : لا صَلاةً له كاملة ، كما لا صلاةً لجار السُجد ، ولا إيان لمن لا أمائة له .

<sup>(</sup>١) في الأصل: قالوا عن ، قط . (٢) في الأصل: عمداً ولا بقتله ، سقط .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، والظاهر أن في العبارة سقطا ، والأصل : فكيف لا يحتج ، كما يقتضيه السباق .

٧٣٣ - ومن قضَى الصَّلَاة فَقَدُّ صَلاَهَا وتَابَ من سَبئ عمله في تركها . وكل ما ذكر في هذا المعنى فغيرُ صحيح ، ولا له في شيء منه حجة ؛ لأنَّ ظاهره خلافَ مَا تَاوَّلُهُ . واللهُ أَسألُه العصمة والترفيق .

٧٣٤ – وأما قَرَعُ رسول الله ﷺ فكان فرَعا منه وإشفاقاً وحُرْثاً على ما فاتَهُ من صلاته في وقتها بالنَّوْم الغالب عليه ، وحرصا على بلوغ الغاية مِنْ طَاعَة رَبَّه ونحو ذلك ، كما فزع حين قامَ إلى صلاة الكسوف فزعا يجر رداءً . وكانَ فَزَعُ أَصْحَابِه في انتباههم ، لأنهم لم يعرفوا خُكُمْ مَنْ نَامَ عن صَلاتِه في رَفْعِ المَاثم عنه ، وإباحة القضاء لهُ .

٧٣٥ – ولذلك قال لهم رسولُ اللّه ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَنَا ، ولو شاءَ لَرَدُها الِبنا في حين غير هذا » (١) (\*) .

أما قرله تبارك وتعالى: ﴿ الله يتوفى الأنفس ﴾ الآية ، فتفسيره : الله يقيض الأنفس حين انقضاء أجلها بموت أجسادها ، والتي يقيضها أيضاً عند نومها ، فيمسك التي قضى عليها الموت بموت أجسادها فلا بردها إلى أجسادها ، ويرسل الأخرى التي لم تقيض بموت أجسادها حتى تعود إلى أجسادها إلى أن ياتي أجلها المسمى لموتها . ﴿ إِن في ذلك لآيات لقرم يتفكرون ﴾ لذلالات المتفكرين على عظيم قدرة الله سبحانه ، وعلى أمر البعث فإن الاستيقاظ بعد النوم شبيه به ودليل عليه .

نقل أن في النوراة : يا ابن آدم كلما تنام قوت ، وكلما تستيقظ تبعث ، فهذا واضح والذي بشكل في ذلك أن النفس المتوفاة في المنام أهي الروح المتوفاة عند الموت ؟ أم هي غيرها ؟ فإن كانت هي الروح فتوفيها في النوم يكون بفارقتها الجسد أم لا ؟ وقد أعوز الحديث الصحيح والنص الصريح والإجماع أيضاً لوقوع الخلاف فيه بين العلماء ( فمنهم ) =

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (٤: ٩١) .

<sup>(\*)</sup> المسألة – ١٢ – في قوله تعالى في الآية (٤٢) من سورة الزمر : ﴿ اللَّهُ يَتُونَّى الأَنْفُسُ حِينَ مَوْلِهَا وَالتِي لَمُّ تَشُتُ في مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ التِي قَضَى عَلَيْهَا الْمُوْتَ وَيُراسِلُ الْخُوِّى ﴾ .

قال ابن الصلاح في تفسير هذه الآية من فتاويه (١٠ . ١٤) .

## ٧٣٦ - ويجوزُ أَنْ يكونَ قَزَعُهُمْ لَمَّا رَأُوهُ منْ قَزَعه حينَ انتباهه ، إشفاقاً

 من يرى أن للإنسان نفساً تتوفى عند منامه غير النفس التي هي الروح ، والروح لا تفارق الجسد عند النوم ، وتلك النفس المتوفاة في النوم هي التي يكون بها التمييز والفهم ، وأما الروح فيها تكون الحياة ولا تقيض إلا عند الموت ، ويروى معنى هذا عن ابن عباس - رضي
 الله عنهما - .

قال ابن عباس: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله منها فإذا أراد جميعها الرجوع إلى الأجساد أمسك الله أرواح الأموات عنده ، وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها ، وفي ابن آدم نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس ، فالنفس التي بها العقل والتعبيز ، والروح التي بها النفس والتحريك ، فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يهيض روحه .

وقال علي - رضى الله عنه - : فما رأته نفس النائم وهي في السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهي الرؤيا الصادقة ، وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها في جسدها تلقيها الشياطين ، وتخيل إليها الأباطيل فهي الرؤيا الكاذبة .

وعن النبي ﷺ قال : « كما تنامون فكذلك تموتون وكما توقظون فكذلك تبعثون » .

وسئل رسول الله ﷺ : يا رسول الله أينام أهل الجنة ؟

قال : « لا ، النوم أخو الموت . والجنة لا موت فيها » الدارقطني .

( ومنهم ) من ذهب إلى أن النفس التي تتوفى عند النوم هي الروح نفسها ، واختلف هؤلاء في توفيها ( فمنهم ) من يذهب إلى أن معنى وفاة الروح بالنوم قبضها عن التصرفات مع بقائها في الجسد ، وهذا موافق للأول من وجه ومخالف من وجه ، وهو قول بعض أهل النظر ومن المعتزلة ، ( ومنهم ) من ذهب إلى أن الروح تتوفى عند النوم بقبضها من الجسد ومفارقتها له ، وهذا الذي نجيب به وهو الأشبه بظاهر الكتاب والسنّة .

وقد أخيرنا الشيخ أبر الحسن بن أبي الغرج النيسابوري بها قال: أنا جدي أبر معمد العباس بن محمد الطوسي ، عن القاضي أبي سعيد الفرخزاذي ، عن الإمام أبي إسعق : العباس بن محمد الثعلبي - رحمه الله تعالى - قال : قال المفسرون : إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله ، فإذا أرادت جميعها الرجوع إلى أجسادها أمسك الله أرواح الأموات عنده ، وحيسها ، وأرسل أرواح الأحياء حتى ترجع إلى أجسادها ولفظ هذا الإمام في هذا الشأن يعطى أن قول أكثر أهل العلم بهذا الفن ، وعند هذا ،

ولفظ هذا الإمام في هذا الشان يعطي أن قول أكثر أهل العلم بهذا الفن ، وعند هذا ، فيكون الفرق بين القبضتين والوفاتين أن الروح في حالة النوم تفارق الجسد على أنها تعود = وفَزَعا كفزعهم حين صلّى بهم عبد الرحمن بن عوف الصُّبِحَ ورسولُ اللّه ﷺ مشتغل بطُهوره ، ثم أتى فأدركَ معهم ركعة ، فلما سمعوا تكبيرة فَزِعوا . فلما قضى صلاته قال : « أحسنتم » (١٠) .

٧٣٧ – ولم يكن فزعه – عليه السلام – مِنْ عَدُوَّ خَافَهُ كما زُعَمُ بعض من تَكُلُمُ في معاني الموطأ .

٧٣٨ – وفي هذا الحديث تخصيصُ قَوْلِه عليه السلام : « رُفعَ القَلَمُ عَنِ النَّاتِمِ حتى يَسْتَيْتُظُ » ، وبيان أنَّهُ إِنمَا رُفِع عَنهَ الإِثم في تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ لما يَغْلَبُهُ مِنَ النَّوْء ولم يُرْفَعْ عنه وجوب الإتيانِ بها إذا انتبَه وذكرها ، وكذلك الناسي .

= إليه فلا تخرج خروجاً ينقطع به العلاقة بينها وبين الجسد ، بل يبقى أثرها الذي هو حياة الجسد ، بل يبقى أثرها الذي هو حياة الجسد باقياً في ، فأما في حالة الموت فالروح تخرج من الجسد مناوقة له بالكلية قلا تخلف فيه شيئاً من أثرها ، فلذلك تذهب الحياة معها عند الموت دون النوم ، ثم إن إدراك كيفية ذلك والوقوف على حقيقته متعذر فإنه من أمر الروح ، وقد استأثر بعلمه الجليل – تبارك وتعالى – فقال سبحانه : ﴿ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ﴾ .

(١) عن عُرزة بْن المُعيرة بْن صُعْبَة أَنْ المُعيرة بْن صُعَة أَخْبَرَهُ ؛ أَنُهُ عَلَى مَعَ رَسُول الله ﷺ تُتُون قال المُعيرة فَتِلَ الله ﷺ تَتُون قال المُعيرة فَتَبَرَّة رَسُولُ الله ﷺ وَاوَة قَبل صَلاَة الفَجْر. وَعَلَى الله عَلَى الله وَعَلَى الله عَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله عَلَى الله وَعَلَى الله وَع

قال المفيرة : قافيلتُ مَعَهُ حَتَّى نَجِدُ النَّاسَ قَدْ قَدُمُوا عَبِد الرحمن بَنَ عَوْف فَصَلَى لَهُمْ . فَادْرُكَ رَسُولُ الله ﷺ فَأَدْرُكَ رَسُولُ الله ﷺ وَالنَّاسَ اللهُ عَلَيْكُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَمُّ قَالًا ﴿ الْمُسْتَمُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلُولُ مَلْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلُولُ مِلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

أخرجه مسلم في الصلاة ، حديث (٩٢٧) من طبعتنا ، باب « تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام » (٢ : ٤٩٣) ، ويرقم (١.٥) من كتاب الصلاة ، ص (٢ : ٣١٧) من طبعة عبد الباقى . ٧٣٩ – وفي قوله عليه السلام : « حتى يَستُنيقظ » في النائم ، وفي الساهي : فَلَيُصلُها إذا ذَكَرَهَا – بيان ما قلنا : وبالله توفيقناً .

. ٧٤ - وأما قول بلال : « أخذ بنَفْسي الذي أُخَذَ بنَفْسك » - يعني من النُوْم - فصنفُ من الاحتجاج لطيفٌ ، يقول : إذا كنتَ في منزلتك من الله قد عَلَبَنْكُ عَبْلُكَ ، وقُبِضَتُ نَفْسُكُ فأنا أُخْرَى بذلك .

٧٤١ - وقد رَوى ابن شهاب ، عن علي بن حسين ، قال : « دَخَلَ رَسُولُ الله على علي بن أبي طالب ، وفاطمة وهما نائمان فقال : ألا تُصلُّونَ } ألا تصلون ! فقال علي : يا رسول الله ! إنَّما أنفُسْنَا بيد الله ، فإذا أَوَادَ أَنْ يَبْعَثُهَا يَعَثَها . فَانْصَرَتَ رسولُ الله ﷺ - وهو يقرأ : ﴿ وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْء جَلا ﴾ (١) { الكهف : ٥٥ } .

٧٤٢ - وفي قوله علي : إنما أنفسنا بيد الله ، وقول بلال : أخَلَ بنفسي الذي أخُذَ بنفسي الذي أخُذَ بنفسي الذي أُخُذَ بنفسي الذي أَخُذَ بنفسي ألله فَبَضُ أَرُواحنا ، وقوله - عليه السلام - في حديث أبي جُحيُفة : « إِنْكُمْ كَنْتُمْ أَمُواتاً فَرَدُّ اللهُ إليْكُمْ أَرُواحَكُمْ ، مع قوله تعالى : ﴿ اللهُ يَتَوفَى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِها والِتِي لم تَمَتُ في مَنامِها ﴾ (سورة الزمر : ٤٢) - دليلً واضحً على أنَّ الرحَ والنَّفْسَ شيءٌ واحدٌ .

٧٤٣ – وقد أثْبَتْنا بما بيّنا في النفس والروح عَنِ السُّلف ومَن بَعْدُهُم بما فيه شفاء في مرسَل زيد بن أسلم من « التمهيد » (٣ ) ، والحمد للّه .

٧٤٤ - وأما قوله : « فَبَعثُوا رَواحلهم واقتُادوا شيئا » - فإنه أراد : أثاروا جمالهم ، واقتادوا سيرا قليلا ، والإبل إذا كان عليها الأوقار (٣) فهي الرواهل .

أخرجه البخاري في تفسير سورة الكهف ، وفي الاعتصام بالسنة ، ح (٧٣٤٧) .
 باب « وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً » فتح الباري (٣١٣ : ٣١٣) والإمام أحمد في مسنده
 (١ : ٧٧ . ٩١ ، ٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٥ : ٢.٣ ، ٢٤١) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) (الأوقار) = الأحمال الثقبلة.

٧٤٥ – واختلف العلماء في معنى اقتيادهم وخروجهم من ذلك الوادي: فقال أهل الحجاز: إنما كان ذلك الأن الوقت قد كان خرج، فلم يخف ثوتاً آخر، أهل الحجاز: إنما كان ذلك الأن الوقت قد كان خرج، فلم يخف ثوتاً آخر، وتشاءَم بالمؤضع الذي تابهم فيه (١)، فقال: هذا (١) واد به شيطان » . كما قال تعالى حاكياً عن موسى عليه السلام: ﴿ ومَا أَنْسَانِيهُ إلا الشيطانُ أَنْ أَنْ ﴿ ومِوَا الكهف: ١٣ ) .

٧٤٦ - وقد روى مُعْمر ، عن الزُّهري في هذا الحديث ، عن ابن المسيب قال :
 « فاقتادوا رواحلهم وارتَحلوا عن المكان الذي أصابتهم فيه الغفلة » .

٧٤٧ - وذكر وكبع ، عن جعفر بن بُرقان ، عن الزهري : « أنَّ النبي ﷺ نامَ عن صلاة الفَجْرِ حَتَّى طَلَعَت الشَّمْسُ ، فقال الأصحابِه : تزحزحوا عن المكان الذي أصلة الفَلقة ، فصلى ثم قال : ﴿ أَتَم الصَّلاةَ لَذَكْرِي ﴾ .

٧٤٨ - وذلك كله نحوٌ مَّا أشرنا إليه ، وليس من باب الطَّيْرَةَ ، وإنما هو من باب الكراهة .

٧٤٩ - وأما أهل العراق فَزَعَمُوا أَنَّ تَأْخِيرَ رَسُولِ اللَّه ﷺ لِتِلْكَ الصلاةِ حَتَّى خَرَجَ من الوادي إنَّما كانَ لاَنَّهُ انتبَه في حينِ طلوعِ الشَّمْسِ.

. ٧٥ - قالوا : ومِنْ سُنُتِه ألا يصلي عند طلوع الشمس ولا غُرُوبها .

٧٥١ - ومن خُجِّنهم ما أنبأنا سعيد بن نصر ، وأحد بن قاسم ، وعبد الوارث ابن سفيان ، قالوا : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن عبد السلام المُشْنَى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شَعْبَة ، عن جامع بن شَدَاد ، قال : سَعْتُ عَبَد الرَّحْمَنَ بْنَ عَلْقَمَةً ، قال : سَعْتُ ابنَ مسعود يقول : « إِنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال : مَنْ يَكُلُأنَا اللَّهَا ؟ فقالَ

<sup>(</sup>١) ( نابهم فيه ) = فاتهم فيه .

<sup>(</sup>٢) في الموطأ : « إنَّ هذا » .

بلالًا : أنّا . فَنَاموا حَتَّى طَلَعَت الشَّمْسُ ، فقال : افْعَلوا كما كُنْتُم تَفْعَلونَ فَفَعَلْنَا . قال : « كَذَلِكَ فَافْعَلُوا ثَمَّ نَامَ أُو نَسيَ » (١٠) .

٧٥٢ - واحْتَجُوا بِقُولُه عليه السلام : « إذا بَدَا حاجِبُ <sup>(٢)</sup> الشَّمْسِ فأخُرُوا الصَّلاَةُ حتى تَبْرُزُ ، وإذَا غَابَ حاجِبُ الشَّمْسِ فأخُروا الصَّلاَةُ حتى تَبْبِبَ » .

٧٥٣ – وبالآثار التي رواها الصُّنَابِحيَّ وغيره في النَّهْي عَنِ الصَّلاَةِ في حين طُلوعِ الشَّمْسِ وحينَ غُروبها (٣) .

٧٥٤ - وحَمَلوا ذلك على القرائض وعلى النَّوافل ، وقالوا : لما كانَ يَوْمُ النَّوافل ، وقالوا : لما كانَ يَوْمُ النَّطِ والأَصْعى لا يؤدي فيهما صيّامٌ رَمَضان ولا نقل (٤) لنهي رسول الله ﷺ - عن صيامهما - فكذلك هذه الأوقات لا تُصكل فيها قريضةٌ ولا نافلة ، لنهي رسول الله ﷺ عن الصّلاة (٥) فيها .

٧٥٥ – وهذا يردُّ تَوْلَهُ – عليه السلام : « مَن أَدْرَكَ رَكْمَةً مِنَ الصَّبْعِ قَبْلَ أَنْ تَطْلَعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرِكَ الصَّبْعَ ، وَمَنْ أَدْرِكَ رَكْعَةً مِنَ العَصَّرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرِكَ العَصْرَ » .

٧٥٦ - ورَوَى أبو رافع ، عن أبي هريرة أن النبي - عليه السلام - أنه قال : « إذا أَدْرُكُتَ رَكَعَةً مِنْ صَلاةٍ الفَجْرِ قَبْل طَلوعِ الشَّمْسِ فَصَلَّ إليْها أَخْرى » <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقي : (١ : ٤.٤) .

 <sup>(</sup>٢) حاجب الشمس : أول ما يبدو منها ، وقد رواه أحمد . انظر الفتح الرباني : (٣ : ٢٩٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر الموطأ برواية محمد بن الحسن : (٧٧) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : فعل ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : وسلم فيها .

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد ، وانظر الفتح الرياني : (٣ : ٣٨٥) ، نيل الأوطار (٢ : ٣٢) . وأخرجه الدارقطني (١ : ١٤٧) الطبعة الهندية ، والبيهقي في الكبرى (١ : ٣٧٩) .

. ١ - كتاب وقوت الصلاة - (٦) باب النوم عن الصلاة - ٣١٧

۷۵۷ - وقد ذكرناه بإسناده في « التمهيد » (١) .

٧٥٨ - وهذه إباحةً منه لصلاة الفريضة في حين طلوع الشمس وحين غروبها ، فدل ذلك على أن تَهْيَهُ المذكور عَن الصلاة في حين طلوع الشمس وحين غروبها لم يكن عن الفرائض ، وإنما أراد به التطوع والنافلة .

٧٥٩ - وأما قوله : « فأمَرَ بِلالاً فَأَقَامَ الصَّلاةَ » فيحتمل أنه لم يأمره بالأذانِ ، وإنما أمّرهُ بالإقَامَةِ فقط .

. ٧٦ - وهذا مَذْهَبُ مالك في الموطأ في الصَّلاةِ الفَائِتَةِ : أَنَهَا تَقَامُ بِغَيْرِ أَذَانِ وأنَّهُ لا يُؤذَّنُ لِصَلاةٍ فريضَةٍ إلا في وَقْتَها .

(١) ذكره المصنف بإسناده في « التمهيد » (٣٠ - ٢٩٦ - ٢٩٧) ، فقال : حدثنا أحمد ابن قال على المسنف بإسناده في « التمهيد » (١٥ - ٢٩٥ ) ، فقال : مدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، قال : حدثنا روح بن عيادة ، قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة : أنَّ النبيُّ ﷺ ، قال : « مَنْ صَلَى مَنْ النبُّح رَكْعةً قَبْلُ أَنْ تَطْلَعَ النَّمْسُ ، وَطَلَعَتْ قَلْبُصلُ النبُّعا أَخْرَى » .

وهذا نصٌّ في إِبْطَالُ قَولٌ أَبِي حنيفة ، ومن تابعه .

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا محمد بن بكر بن داسة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا محمد بن كثير ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك : أن النبي ﷺ قال : و مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيَصَلُهَا إِذَا ذَكَوَا » ، لا كَفَارَةً لها إلا ذَلكَ .

ولا وَجُهَ لَقِولُ مَن ادَّعَى النَّسْخُ فِي هذا الباب ، لأَنْ النَّسْخُ إِنَا يكونُ فِيها يَتَعَارَضُ ، وَيَتَعَادُ ، ولو جَازَ لَقَائِلُ أَنْ يَقِلُ : إِنْ يَهَلِهُ عَنِ الصَّلاةِ فِي طَلْقَ الأَوْقَاتِ ناسخُ لِقُولُه : مَنْ أَوْرَكَ رَكَمْهُ مِنَ الصَّيْحِ قِبْلُ إِنْ يَطَلَقُ النَّشْسُ ثَقَدَ أَدْرَكَ الصَّيْع ، ومَنْ أَدْرَكَ رَكَمَةُ مِنَ الْعَصْرِ ، وناسخُ لِقُولُه : مَن نَامَ عَن صَلاة ، أو تَسيَها قَبْلُ أَنْ تَقَرُبُ الشَّمْسُ وَقَدْ أَدْرِكَ النَّصَرَ ، وناسخُ لِقُولُه : مَن نَامَ عَن صَلاة ، أو تَسيَها فَلْيُصَلِّهُ إِذَا ذَكِرها ، ولا يأتي على ذلك بدليل لا معارض له ، فلهذا لا يجوزُ لأحد أنْ يَدْعَى مذين المعديثين قد نَسَخًا تَهْبُهُ عَنِ الصَلاة في تلكَ الأوقات ، وهذا لا يجوزُ لأحد أنْ يَدْعَى السَّخَ فِيما ثَيْتَ بالإجماع ، ويدليل لا مُعارضُ له ، فلهذا صَحَّ قولُ من قال : أَنَّ النَّهِي إِنِّما وقَدْ أَمِي الشَّوَافِلُ وَوقَ القُرْائِسُو لِيضَعُ استعمالُ الآثار كلها ، ولا يدفع بعضها المِجمّد و ذَلْ أَنْ النَّهُ بِيضَوْ ، وقَدْ أَمَاكُونَ استعمالُها ، ولا يدفع بعضها . ٧٦١ - ويحتملُ أَنْ يَكونَ أمره : فأقامَ الصَّلاةَ بما تُقَامُ به من الأذان والإقامة .

٧٦٧ - وقد رُويَ عَنِ النبي - عليه السلام - أَنَّهُ حِينَ نَامَ عَنْ صَلاة الفَجْرِ في سَفَرِهِ أَمَرَ بِلالاً قَانَرَ وَأَقَامَ ، وفي بعضها : أنهُ أَمَرُهُ فَأَقَامَ ، ولم يذكر أَذاناً .

٧٦٣ - واختَلفَ الفقهاءُ في الأذان والإقامَة للصلوات الفّوائت .

٧٦٤ - فقال مالك ، والأوزاعيُّ ، والشافعيُّ : مَنْ فَاتَقهُ صَلاَةً أو صلواتُ
 حَتْى خَرَجَ وَقَنْهَا أَقَامَ لَكلُّ صلاةً إقامةً إقامةً ، ولم يُؤذَنْ .

٧٦٥ - وقال الثُّورْيُّ : لَيْسَ عليه في الفوائت أذانٌ ولا إقامَةٌ .

٧٦٦ – وقال أبو حنيفة : مَنْ فَاتَتْهُ صلاةً واحدةً صَلاَها بأذانٍ وإقامَة ، فإن لم يفْعَلْ فَصَلاَتُهُ تَامَدٌ .

٧٦٧ - وقال محمد بن الحسن : إذا فَاتَتُهُ صلواتُ فإن صَلاَهُنُ بإقَامة إقامَة كما فَعَلَ النَّبِيُّ - عليه السلام - بَوْمَ الخَنْدُقِ فَحَسَنُ ، وإنْ أَذُنَّ وأَقَامَ لِكُلُّ صَلاةً فَحَسَنُ ، ولم يَدْكُرُ خلافاً بَيْتُهُ وَيُمِنَ أُصْحَابِه في ذَلكَ .

٧٦٨ – وقال أحمد بن حنبل ، وأبو ثور ، وداود : يُؤذَّنُ ، ويقيمُ لكلُّ صلاة فاتَتْهُ على ما رُوي عن النبي – عليه السلام – جين نامَ في سفَّوه عن صلاة الفَجْر .

٧٦٩ - قال أبو عمر : كأنهم ذَهبوا إلى أنَّ (١) ما ذَكَرَ الصَّحابَةُ والرواةُ في أحاديث نَوْمُ النَّبِيُّ - عليه السلام - عن صَلاةِ الفَجْرِ في سَفَرِهِ مِن <sup>(٢)</sup> الأذانِ مع الإقامة خُجَّةُ على من لم يذكر ، إلا ما ذكرنا منِ احتمالِ لفظ الإقامة في التأويل .

. ٧٧ - وقد ذكرنا الأحاديث بذلك في « التمهيد » من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « إلى ما » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « في سفره الأذان » وهو سقط . .

٧٧١ – ( منها ) : ما أنبأناه سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن وضاح ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، قال : « سَرِينا (١) أبو أسامة ، عن هشام ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، قال : « سَرِينا (١) مع رسول الله ﷺ ثنة مُوسَل بنا من آخِر اللّبال ، قال : فَاسْتَيْقَطْنَا وقد طلعت الشّمْسُ نوانا النبي مع عليه السلام - : « ارتجلوا ، قال : فارتجلنا حتى إذا ارتفعت الشّمسُ نوانا فقضينا من حوائجنا ، ثم أمر بالالا فاقار قصلينا ركعتين ، ثم أمر بالالا فاقام ، فصلى بنا الله ! أَنْتَقْضِها لميقاتها من الغَد؟ لنا الله ! أَنْتَقْضِها لميقاتها من الغَد؟ فقال ؛ لا رسول الله ! أَنْتَقْضِها لميقاتها من الغَد؟ فقال ؛ لا رسول الله ! أَنْتَقْضِها لميقاتها من الغَد؟

٧٧٧ - ومن حُجِّة من قال : إِنَّ الفائِمَة يُقام لها ولا يُؤَدُّنُ - حديثُ أبي سعيد الخُدْريُّ ، وحديثُ أبي سعيد عنْ يَرْم الخُنْديُّ : فإِنَّ رسولُ الله ﷺ حُبِسَ يَوْمَنَلُ عَنْ صَلاة الظُهْر والعصرُ والمغربِ والعشاءِ إلى هَويُّ (٣) من الليل ثم أقام لكلُّ صلاة (٤) ، ولم يذكر أذانا .

٩٧٣ - حدثنا عبد الوارث ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن حدثنا عمار بن عبد الجبار الخراساني ، قال حدثنا ابن أبي ذئب . ( - ) (٥٠) .

 <sup>(</sup>۱) في (ك): « أسرينا » وسرى ، وأسرى : لغتان ، وفي مصنف ابن أبي شببة المطبوع : « سرنا مع رسول الله عليه في سفر » .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢ : ٦٧) .

 <sup>(</sup>٣) ( الهَرِيُّ ) = الحين من الزمن ، تقول : جلست عنده هرياً ، فالهريُّ الساعة الممتدة من الليل . اللسان (٥ : ٤٧٢٧) مادة : ( هري ) من طبعة دار المعارف .

 <sup>(</sup>٤) الحديث تقدم الإشارة إليه ، وهو في مسند أحمد (٣ : ٧٧ – ٦٨) ، ورواه غيره أبضًا كما تقدم ، وسيأتي تمام تخريجه في الحاشية بعد التالية .

<sup>(</sup>٥) إشارة تحويل السند زيادة متعينة .

٧٧٤ – وحدثنا أحمد بن عبد الله قال ، حدثنا الميمون بن حمزة الخشني ، حدثنا الطحاوي ، حدثنا أخرني ، حدثنا الشافعيُّ ، حدثنا ابن أبي بديل ، عن ابن أبي ذئب ، عن المفتري ، عن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، قال : حُسِسْنَا يَوْمُ الْخَدْنُ عَنِ السَلَّادِ حَتَّى كُلْمِينا ، وذلك قوله : ﴿ وكَفَى النَّلُهُ المُوْمِينَ النَبْ الْحَدْنُ عَنِ النَّهُ المُومِنَّ وذلك قوله : ﴿ وكَفَى اللَّهُ المُؤْمِنِ القِتالُ وكان الله قَيْنًا عزيزا ﴾ [الاحزاب : ٢٥] فدعا رسولُ الله عَلَيْ للله وقتها ، ثم أقام العَصرُ فَصَلاها كَلْك ، ثُمُّ أقام الغربَ فَصلاها ، ثم أقام الغربَ قصلاها ، ثم أقام الغربَ قصلاها ، ثم أقام الغربَ قصلاها ، ثم أقام الغربَ . وذلك قبل أن ينزل في صلاة الحوف : ﴿ وَلَيْ خَنْمُ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبانا ﴾ [البترة : ٢٩٩] ) .

معنى حديثهما سواء (١) .

٧٧٥ – وحدثنا عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، حدثنا أحمد بن محمد السري ، حدثنا أبر نعيم ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا هشام بن عبد الله ، عن أبي الزئير ، عن نافع بن جبير ، عن مطعم ، عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعود ، قال : « كُنا مع رسول الله ﷺ فحيُسنا عن صلاة الطهر والعصر والمعصر والعشاء ، قال :

<sup>(</sup>۱) بهذا الإسناد أخرجه الشافعي في السنن المأثورة ص (۱۱۱) ، أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (۳ : ۲۷ - ۲۸) عن يزيد ، وحجاج ، كلاهما عن ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، وأخرجه النسائي في كتاب الأذان في باب الأذان للفائت من الصلاة (۲ : ۱۷) ، عن عمرو بن علي ، عن يعبي ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه . ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الرابع والثلاثين من القسم الخامس ، ولم يذكر فيه ، « العشاء » إلى آخر الحديث . ورواه أبي يعلى الموصلي في مسنده ، وقال فيه : عن ابن أبي محمد بن عبد الرحين . . . وذكره .

وقد روی الحدیث من حدیث ابن مسعود ، ومن حدیث جابر .

قال السيوطي في شرحه على سنن النسائي عن هذا الحديث : رواه الطحاوي ، عن المزني ، عن الشافعي ، عن ابن أبي قديك ، عن ابن أبي ذنب ، عن المقبري . عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، وهذا إسناد صحيح جليل .

نامرَ رسول الله بلالاً فأقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقامَ فَصَلَى المغربَ ، ثُمُّ أقامَ فَصَلَى العشاءَ ، ثم قال : ما على الأرضِ عِصابَةً يذكرونَ اللهُ غيركم » .

٧٧٦ - قال أبو عمر : يعني الصلاة في ذلك الوقت ، وهذان الحديثان حُجّةً
 في أنَّ القُوائتَ يقام لها ولا يؤذَن .

٧٧٧ - واستدل بعضُ من يقولُ بأنها يؤذُّن لها ويقام بما في هذين الحديثين من قوله : « ثم أقامَ للعشاء فصلاها » ، والعشاء مفعولة في وقتها ليست بفائتة ولابد لها من الأذان ، فدل ذلك على أن قوله : « ثم أقامَ فَصَلَّى العشاءَ » إغا أراد إقامتها بما تقام به على سنتها من الأذان والإقامة .

٧٧٨ - قال : فكذلك سائر ما ذكر معها من الصلوات .

٧٧٩ - قال أبو عمر : قد يحتملُ أنْ تكرنَ العشاء صُلْيَتُ في تلك اللبلة بعد نصف الليل ، لوذلك بعد خروج وقتها نصف الليل ، لوذلك بعد خروج وقتها فكانَ حكمها في ذلك حكم صلاة المغرب بعد مغيب الشُقْقِ على ما في الأحاديث المسندة .

. ٧٨ - وإذا احتمل ذلك فهى فائتة حكمها حكم غيرها نما ذكر من الصلاة معها (١٠) .

 ٧٨١ - وصع بظاهر هذين الحديثين أنَّ الفوائتَ يقام لها ولا يؤذَّن ، وبالله التوفيق .

٧٨٢ - وأما صلاة ركعتى الفجر لمن نام عن صلاة الفجر ولم ينتبه لها إلا بعد طلوع الشمس فإن مالكا قال: يبدأ بالمكتوبة ، ولم يَعْرف ما ذكر عن رسول الله تلله في ركعتي الفجر يومئذ .

 <sup>(</sup>١) في ( ص ) : عليها ، وهو تحريف .

٧٨٣ – وذكر أبو قُرة : مرسى بن طارق في سماعه من مالك : قال (١١) : قال مالك فبمن نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس : إنه لا يركع ركعتي الغجر ، ولا يبدأ بشيء قبل الغريضة .

٧٨٤ - قال : وقال مالك : لم يبلغنا أن النبي - عليه السلام - صلى ركعتي الفجر حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس .

۷۸۰ – قال ابن وهب : سئل مالك : هل كان رسول الله ﷺ حين نام عن
 صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ركع ركعتي الفجر ؟ قال : ما علمت .

٧٨٦ - قال أبو عمر : ليس في شيء من رواية مالك أن رسول الله ﷺ ركع
 ركعتي الفجر في ذلك ، وإنما صار في ذلك إلى ما روى .

٧٨٧ - وعلى مذهبه في ذلك جمهور أصحابه إلا أشهب ، وعلي بن زياد ، فإنهما قالا : يركع ركعتى الفجر قبل أن يصلي الصبيّع . قالا : وقد بلغنا ذلك عن النبي - عليه السلام - أنه صلاهما يومئذ .

۷۸۸ - وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما ، والثوري ، والحسن بن صالح : يركع ركعتى الفجر إن شاءً ، ولا ينبغي له أن يدعهما .

٧٨٩ - وإليه ذهب أحمد ، وإسحق ، وأبو ثور ، وداود لِمَا رويَ في ذلك من حديث عمران بن حصين وغيره .

. ٧.٩ - وقد ذكرنا ذلك في باب مرسل زيد بن أسلم من التمهيد (٢) .

 ٧٩١ - وقد كانَ يَجِبُ على أصل مالك أن يركعهما قبل أنْ يُصلَي الصُّبْحَ ،
 لأنَّ قوله : من أتى مَسْجِداً قد صلِّي فيه لا بأس أنْ يَتَطَرَّعَ قبل المتكوبة إذا كانَ في سَعَة مِنَ الرَقْتِ .

<sup>(</sup>١) كذا في ( ك ) ، وفي الأصل : مالك قال مالك ، سقط .

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٣ : ٢٩٦) .

٧٩٢ - ومعلومٌ أن من انتبه بعد طلوع الشمس لا يخافُ مِنْ فَوْتِ الوَقْتِ
 أكثر مما هو فيه .

٧٩٣ – وكذلك قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وداود : يتطرعُ إذا كانَ في الوَقْتِ سَعَةً .

٧٩٤ - وقال الثوري : الدَّا بالمُكتوبة ، ثم تطوع بما شئت ، وهو قول الحسن ابن حي .

٧٩٥ – وقال الليث بن سعد : كُلُّ واجب من صلاة فريضة ، أو صلاة نذر ، أو صيام – يُبدأ به تَبْلُ النَّفْلِ .

٧٩٦ – رواه ابن وهب عنه ، وقد روى عنه ابن وهب خلاف ذلك : قال ابن وهب : سمعت الليث يقول في الذي يُدْرِكُ الإمام في قبام رمضان ولم يُصلَّ العشاء : إنه يُصلِي معهم بصلاتهم ، فإذا فرغ صلى العشاء . قال : وإنْ عَلم أنهم في القيام قبل أن يدخل في المسجد فوجد مكانا طاهرا فليصل العشاء ثم يدخل معهم في القيام .

٧٩٧ – وأما قوله في الحديث: « من نسى الصلاة فَلْيُصلُها إذَا ذكرها فإن الله يقول : ﴿ وَأَوْمَ الصلاة لَذَكْرِي ﴾ فقد رُوى عن رسول الله ﷺ أنه قال : « من نام عن صلاة أو نسبها فليصلها إذا ذكرها » من وجوه قد ذكرناها في التمهيد (١) وفي بعضها : « فذلك وقتها » .

٧٩٨ - واحتج القائلون بأن من ذكر صلاة وهو في صلاة فسدت عليه صلاته
 التي هو فيها حتى يصلى التي ذكر قبلها من أصحابنا وغيرهم - بقوله هذا :
 فليصلها إذا ذكرها » .

<sup>(</sup>١) التمهيد (٦: ٢.٤) .

٧٩٩ - قالوا : فهو مأمور بإقام الصلاة المذكورة في حين الذكر ، فصار ذلك وَقْتَا لَهَا ، فإذا ذكرها وهو في صلاة فكأنها مع صلاة الوقت صلاتان من يوم واحد اجتمعتا عليه في وقت واحد .

. . ٨ - فالواجب أن يبدأ بالأولى منهما ، فلذلك فَسَدَتْ عليه التي هو فيها كما لو صَلَّى العَصْرُ (١٠) قَبْلُ صَلاة الظَّهْرِ من ذلك اليوم .

٨.١ - وفسادُها من جهة الترتيب ، إلا أنَّ ذلك (٢) عنْدَ مالك وأصحابه ومن يقول (٣) بفرلهم لا تجب إلا مع الذكر وحصول الوقت بالترتيب وقلة العدد ، وذلك صلاة يوم فما دون .

٧. ٨ - فإذا خرج الوقت سقط الترتيب ، وكذلك سقط الترتيب مع كثرة العدد لما في ذلك من المشقة وما لا يطاق عليه ويفحش القياس (٤) فيه ؛ لأنه لو ذكر صلاة عام فرط فيها ، أو ذكر صلاة بين وقتها وبين صلاة وقته عام قبح بالمفتى أن يأمره بصلاة عام ونحوه قبل أن يصلى صلاة وقته .

٨.٣ - واحتج بعضهم في وجوب الترتيب بحديث أبي جمعة ، واسعه حبيب ابن سباع وله صُحِبة ، قال : « صلى رسولُ الله ﷺ المغرب يوم الأحزاب ، فلما سلم قال : هل علم أحدٌ منكم أني صليتُ العصر ؟ قالوا : لا يا رسول الله ، قال : فصلى العصر ، ثم صلى المغرب » <sup>(1)</sup> .

4 - وهذا حديث لا يُعرف إلا عن ابن لهيعة ، عن مجهولين لا تقوم بهم
 حُحدًا.

<sup>(</sup>١) كذا في ( ك ) ، وفي الأصل : صل الظهر قبل صلاة العصر ، تقديم وتأخير .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ( ص ) ، والأشبه : إلا أنها .

<sup>(</sup>٤) كذا في ( ك ) ، وفي الأصل : القبام ، تحريف .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للبيهقى : (١ : ٢٢. ) .

٨.٥ - وقال الشافعي ، وداود بن علي ، وأبو جعفر الطبري : لا يلزمُ
 التُرتيبُ في شيء من ذلك .

٨.٦ - وقالوا (١) فيمن ذكر صلاة وهو في صلاة غيرها وحدَه أو وراء إمام:
 يتمادى في صلاته ، فإذا أتمها صلّى التي ذكر ولم يُعد الأخرى بعدها .

٨.٧ - وليس الترتيبُ عند هؤلاء بواجب نيما قلُّ ولا فيما كثُر إلا في صلاة ليوم بعينه .

٨.٨ - وحجتهم أنَّ الترتيبَ إغا يجب في اليوم وأوقاته كما يجب ترتيب أيام
 رمضان في رمضان لا في غيره ، فإذا خَرَجَ الوَثْتُ سَقَطَ التُّرْتِبُ .

٨.٩ - ألا تَرى أنَّ رمضانَ تَجِبُ الرتبة فيه والنسق لوقته ، فإذا انقضى سقطت الرُّتُبَةُ ، ولم يجب على الذي لم يصمه في وقته (٢) لمرض أو سفر إلا عدة من أيام أخر ؟

. ٨١ - وكذلك مَنْ عليه أيامٌ من شَهْرِ رمضان فلم يصمها حَتَّى دَخُلَ عليه رمضان آخر أنه يصومه (٣ ) ثم يصوم الأيام من الأول بعده ولا يعيده .

۸۱۱ – وهذا إجماعُ من عُلماء المسلمينَ وإنما اختلفوا (٤) في الإطعام مع قضاء الأيام لمن فرط وهو قادرُ على الصبام .

٨١٢ – فأما داود ومن نفى القياس (٥) فإنهم احتجوا في سقوط الترتيب
 بأنَّ رسولَ الله ﷺ صَلَّى ركعتي الفَجْرِ يُومَنَذ وهو ذاكر للصبح .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : وقال ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في ( ك ) : لم يصمه لمرض .

<sup>(</sup>٣) في ( ص ) : يصومها ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) في ( ص ) : أخذ ، وهو تحريف ، والتصحيح عن ( ك ) .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : القيام ، وهو تحريف ، والتصحيح عن ( ك ) .

۸۱۳ - قالوا : فقد صلى صلاة سنة وهو ذاكرٌ فيها لصلاة فريضة فلم تفسد عليه ، فأخرى ألا تَفْسُدَ عليه صلاةً فريضةً إذا ذكرَ فيها أخرى قبلها .

٨١٤ - وهذا عندي احتجاجٌ فاسِدٌ غَيْرٌ لازم من وُجوهِ :

٨١٥ - ( منها ) : أنَّ لا ترتبب بَيْنَ السُّنَن والفرائض .

٨١٦ - ( ومنها ) : أنه لم يَذكر في ركَعْتي ِ الفَجْرِ صلاة قبلها ، وإنما كان ذاكراً فيها صلاة بعدها .

٨١٧ - وهذا لاخفاءَ فيه (١) لمن أنْصَفَ نفسه .

٨٨٨ - ولا معنى لقول النبي - عليه السلام - : « فَلَيْصَلَها إذا ذكرها ، فإن الله على يقول : ﴿ وَأَتَمَ الصلاة لذكري ﴾ عند من لا يرى الترتيب إلا إيجاب الصلاة على كل من نام عنها أو تركها أو نسيها إذا ذكرها ، وأنه لازمُ لكلَّ مَن ذكرَ صلاةً لم يُصلِّها أنْ يصليها إذا ذكرها ، وأنَّ النائمَ عنها والناس لها إذا ذكرها في خُكم مَنْ ذكرَها في وقتها ، وليسَ في ذلك عندهم إيجابُ ترتيب .

٨١٩ - وقد أُجْمَعَ علماءُ المسلمينَ أَنَّ مَن ذَكَرَ صلوات كثيرة كصلاةٍ شَهْرٍ أو أكثر أو ما زاد على صلاة يوم وليلة لم يلزمه ترتيب ذلكُ مع صُلاة وقته ، فكذلكَ القليلُ من الصلواتِ في القباسِ والنظر ، وبالله التوفيق .

. ٨٢ - وسبأتي من هذا المعنى زبادةً مسائلَ عَنِ العلماء يزيدُ الناظرُ فيها <sup>(٢)</sup> بيانا وعلما عند ذكر حديث مالك <sup>(٣)</sup> إن شاءُ الله .

 <sup>(</sup>١) في (ك ) : لاخفاء به على من . (٢) في (ص) : فيه ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) كذا في ( ص ) ، وفي ( ك ) : مالك عن نافع عن ابن عمر فيمن ذكر صلاة . وهنا بدأ خرم الصفحة . ولعل الحديث الذي يربده هو : وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان يقول : من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام ، فإذا سلم الإمام ، فليصل الصلاة التي نسي ، ثم ليصل بعدها الأخرى . ( الموطأ : ١٦٨) .

۸۲۱ - وأما معنى قوله تعالى : ﴿ وأقمِ الصّلاةَ لِذِكري ﴾ فإنّ أكثَرَ أَهْلِ العلم قالوا : معناهُ أن يُصلى الصّلاةَ إذا ذَكَرَهَا .

۸۲۲ – هذا قول إبراهيم ، والشعبي ، وأبي العالية ، وجماعة من العلماء بتأويل القرآن .

۸۲۳ – وقد قُرِنَتُ : ( للذكرى ) (۱۱ على هذا المعنى . وكان ابن شهاب يقرؤها كذلك .

۸۲٤ - وقال مجاهد : ﴿ وَأَقِمُ الصَّلاةَ لذكري ﴾ : أَنْ يَذَكُرَ فيها . قال : فإذا صلى عبدُ ذكر ربه .

#### \* \* \*

Y٤ - مَالك ، عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنّهُ قَالَ : عَرْسَ رَسُولُ اللّه ﷺ لَيْلة ، بطريق مَكُة ، وَوَكُلَ بِلاَلا أَنْ يُوقظهُمْ لِلصَلاة ، فَرَقَدَ بِلاَلْ ، وَرَقَدُوا ، خَتَى اسْتَيْقَظُ الْقَوْمُ ، وَوَقَدُ طَلَعَتْ عَلَيْهِمَ الشَّمْسُ . فَاسْتَيْقَظَ الْقَوْمُ ، وَقَدْ فَزِعُوا . فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللّه ﷺ أَنْ يَرْكُبُوا حَتَى يَخْرُجُوا مِنْ ذَلكَ الْوَادِي . وَقَالَ : « إِنَّ هَذَا وَاد بِه شَبْطانُ » فَركَبُوا حَتَى يَخْرُجُوا مِنْ ذَلكَ الْوَادِي . وَقَالَ : « إِنَّ هَذَا وَاد بِه شَبْطانُ » فَركَبُوا حَتَى يَخْرُجُوا مِنْ ذَلكَ أَنْ يَنْزِلُوا ، وَأَنْ يَتَوَضُّؤُوا وَأَمْرَ بِلاَلاً أَنْ يَنْزِلُوا ، وَأَنْ يَتَوَضُّؤُوا وَأَمْرَ بِلاَلاً أَنْ يَنْزِلُوا ، وَأَنْ يَتَوْضُؤُوا وَأَمْرَ بِلاَلاً أَنْ يَنْزِلُوا ، وَأَنْ يَتَوْضَؤُوا وَأَمْرَ بِلاَلاً أَنْ يَنَادِي بِالصَلَاة ، أَوْ يُقِيمَ . فَصَلّى رَسُولُ اللّه ﷺ بِالنَّاسِ . ثُمَّ الْمُومَلَى أَلْهُمَ النَّاسُ ! إِنَّ اللّهَ النَّاسُ ! إِنَّ اللّهَ اللّهُ النَّاسُ ! إِنَّ اللّهَ عَلَى مِنْ السَلَاة ، وَلَوْ شَاءَ لَوْمَا إِلْيَنَا في حِين غَيْرِ هذَا . فَإِذَا رَقَدَ أَحِدُكُمْ عَنْ الصَلّاة ، أَنْ تَسَيَها ، ثُمَّ فَرَعَ إِلَيْهَا ، فَلَيْصَلّها ، كَمَا كَانَ يُصَلّمِها عَنْ الصَلاة ، أَنْ يُصَلّمُها ، وَلَوْ شَاء لَوْمَ الْمَنْ عَلَيْصَلّها ، كَمَا كَانَ يُصَلّمُها فَي وَقَتِها » . في وَقَتِها » . في وَقَتْها » . .

<sup>(</sup>١) هذه قراءة النبي ﷺ كما في الكشاف (٢١ : ٢١) .

ثُمُّ النَّغَتَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ، إلى أبي بكر فقال : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ أَتَى بِلاَّا وَهُوَ قَائمٌ يُصَلِّي ، فَأَضْجَعُهُ ، فَلَمْ يَزَلُ يُهَدَّلُهُ ، كُمَّا يُهَدَّأُ الصَّبِيُّ جَعِّى نَامَ » . ثُمُّ دَعَا رَسُولُ اللَّه ﷺ بلاَلاً . فَأَخْبَرَ بلاَلْ رَسُولُ اللَّه ﷺ مَثْلُ الَّذِي أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبُّ بَكْمٍ . فَقَالَ أَبُو بَكُمْ : أَشُهَدُ أَنُكَ رَسُولُ اللَّه ﴿ ).

### \* \* \*

٨٢٥ - وَقَدْ ذَكُونًا هذا الحَدِيثَ مُتَّصِلاً مُسْنَدًا مِنْ وُجُوهٍ كثيرة في « التمهيد » بمعان مُتَقَارِيَة (٢) .

هكذا هذا الحديث في الموطآت لم يسنده عن زيد أحد من رواة الموطأ ؛ وقد جا ، مهناهُ متصله متصلا مسئدا من وجوه صحاح ثابتة في تُومه على عن صلاة الصحابة ؛ وأظفها قصة ، لم تعرض له إلا مرة وأحدة فيما تدل عليه الآثار - جماعة من الصحابة ؛ وأظفها قصة ، لم تعرض له إلا مرة واحدة فيما تدل عليه الآثار والله أعلم ؛ إلا أن بعضها فيه مرجعه من خبير ، كذا قال ابن شهاب عن سعيد بن السبيب في حديثه هذا ، وهو أقوى ما يروى في ذلك ، وهو الصحيح - إن شاء الله . وقول زيد بن أسلم في حديثه هذا بطرق مكة من المدينة . أسلم في حديثه هذا بطرق مكة من المدينة .

وحديث زيد بن أسلم هذا مرسل ، وليس مما يعارض حديث ابن شهاب : وفى حديث ابن مسعود : ( من بوقظنا ؟ فقلت أنا أوقظكم ) . وليس فى ذلك دليل على أنها غير قصة بلال ، لأنه لم يقل له أيقظنا : ويحتمل أن لا يجيبه إلى ذلك ويأمر بلالا .

وقال ابن مسعود في هذا المديث = زمن المديبية = وهو زمن واحد ، في عام واحد ؛ لأنه منصرفه من الحديبية ، مضى إلى خيبر من عامه ذلك ، فقتحها الله عليه : وفي الحديبية نزلت « رَعَدَكُمُ اللّهُ مَعَانِمَ كَثِيرةً » = يعني خيبر ، وكذلك تَسَمَها رسولُ الله ﷺ على أهل الحديبية .

وروى خالد بن سمبر ، عن عبد الله بن رباح ، عن أبي قتادة في هذا الحديث ، أنه كان في جيش الأمراء . وهذا وَهُم عند الجميع ، لأنَّ جيش الأمراء كان في غزاة مؤتة ، وكانت سرية لم يشهدها رسول الله ﷺ ؛ كان الأمير عليها زيد بن حارثة ، ثم جعفر بن أبي طالب ، ثم عبد الله بن رواحة ؛ وفيها قتلوا – رحمهم الله .

<sup>(</sup>١) موطأ مالك ، رقم (٢٦) من كتاب وقوت الصلاة ، ص (١٤ – ١٥) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر في « التمهيد » (٥ : ٢.٤ - ٢.٦) :

٨٢٦ - وفيها ما يدلُّ على أنَّ نَوْمَهُ عليه السلام كَانَ منه مرَّةٌ واحدة .

٨٢٧ - ويحتمل أن يكونَ مرتين ؛ لأنَّ في حديث ابن مسعود : أنا أوقظكم

۸۲۸ - وقد يمكنُ أنَّ رسولَ الله لم يُجِيه إلى ذلك ، وأمرَ بلالا أنْ يُوقِظهُمْ ، الأَنْ يُرقِظهُمْ . الأَنْ يُراكِمُ اللهِ يَلَا أَنْ يُلا أَنْ يُرقِظهُمْ .

٨٢٩ – وفي بعض الأحاديث أنَّ ذلكَ النَّومُ كان منه – عليه السلام – زَمَنَ المُدَيْبِية ، وفي بعضها : بطريق مكة .

. ٨٣ - ويشبهُ أنْ يكونَ كلُّ <sup>(٢)</sup> واحداً ، لأنَّ عُمْرة الحديبية كانت زمنَ خيبر وهو طريقُ مَكَمَّة لمن شاءَ : ويجوزُ أن يكونَ غير ذلك . والله أعلم .

٨٣١ – وأما قول عطاء بن يسار : إن ذلك كان في غَزُوَة تبوك <sup>(٣)</sup> فلمِسَ بشيء ، وأحسبه وهما . والله أعلم .

ATY - وقد ذَكَرُنا الآثار بذلك في « التمهيد » ، وقد مضى معنى : التعريس ، وكثير من معاني ألفاظ هذا الحديث فيما تقدم مِنَ القَولِّ في الحديثِ الذي قَبْلُهُ .

ART - وقوله في هذا الحديث: « فاستيقظ رسولُ الله وقد فزعوا » تفسيره قوله فيه : « ثم انصرَف إليهم وقد رأى من فرَعهم ، فقال : يا أيها الناسُ إنَّ الله فَيَضَ أَرْوَاحَنا وَلُو شَاءَ لَرَهُما إلينا في حَيْر غُمْرٍ هَذَا » .

 <sup>(</sup>١) كانت عمرة الحديبية ، وغزوة خبير في السنة السادسة للهجرة . الدرر لابن عبد البر:
 ٢.٩ . ٢.٩ .

<sup>(</sup>٢) في (ك ) : أن يكون ذلك واحداً .

<sup>(</sup>٣) كانت غزوة تبوك في السنة التاسعة للهجرة . الدرر لابن عبد البر : ٢٥٣ .

۸۳٤ - وهذا القول مند لما رأى من فَزَعهم دليلٌ على أنْ فَزَعَهُمْ لَمْ يَكُنْ منْ أَجُلُ عَدْنَ مُنْ أَمْنَ مَثْنَ أَعْدُمْ وَكُنْ مَنْ أَجْلُ عَدُونَ يَخْشَرُنَهم ولو كانَ فَزَعَهُمْ (أَ) مِنْ العَدُو كا زَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِشَنْ فَسُرًا المُوطَلُ (أ) أَنْ قَزَعَهُمْ كانَ من خَوْف العَدُو (للهُ للهُ الله الله القول .

٨٣٥ - والوجه عندي في فزعهم أنَّهُ كان وجَلاً وإشفاقًا <sup>(٣)</sup> على ما قَدْمُنا ذَكْرَهُ ، ولم يكونوا عَلمُوا سقوطُ المأتمَ عَنِ النَّائم ، وعدُّوه تَفْريطًا .

٨٣٦ - فلذلك قال لهم - عليه السلام - : « لَيْسَ في النُّومِ تَفْرِيطُ ، إِنَّمَا التُّفْرِيطُ في البَّقَطَةِ » .

ATV - وقد ذكرنا الخبر <sup>(1)</sup> بذلك فيما مضى من هذا الباب .

٨٣٨ – وقد تقدم خروجهم من هذا الوادي وما ذهبَ إليه أهْلُ الحجازِ وأهْلُ العرِاقِ في ذلك .

۸۳۹ - وفي حديث ابن شهاب : « فاقتادوا رواحِلهم » .

. ٨٤ - وفي حديث زيد بن أسلم : « فَرَكِبُوا حَتَّى خَرَجُوا من ذلك الوادي »

٨٤١ - وهذا يحتمل أنْ يكونَ بَعْضُهُمْ اقتادَ راحِلَتَهُ ، ويَعْضُهُمْ ركبَ على ما فَهِمُوا مِنْ اُمُو بِذَلِكَ كله ، لأنُّ في حديث ابن شهاب : « فاقتادوا » ، وفي حديث زيد بن أسلم : « فركبوا » (٥) .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : فزعه ، تحريف .

<sup>(</sup>٢ - ٢) زيادة في ( ص ) .

<sup>(</sup>٣) لا يبدر بعد كلمة ( وجلا ) في الأصل سوى وار العطف . أما المعطوف فقد غشيه الخط الفاصل بين نصفى اللوحة . ويؤنس في أنَّ المعطوف هو ما أثبتناه قول المؤلف عن فزع الرسول عَنَّه و فكان فزعا منه وإشفاقا وحزنا » .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ك) ، والكلمة في ( ص) غير واضحة .

<sup>(</sup>٥) في ( ص ) : اركبوا ، وهو تحريف .

٨٤٢ - وليس في ذلك تعارض ولا تدافع ، ومحكن أن يَجْري مِنَ القُولُ ذلك كله .

٨٤٣ - وفي رواية ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، في حديث نَوْم النّبي
 عن صلاة الصلام - عن صلاة الصّبيح في السنّفرِ ، قال : « فَركَعَ ركفتين في مُعرّسه
 ثُهُ سَارَ سَاعَةً ، ثُمُ صَلَى الصّبُح » .

 $^{(1)}$  عال ابن جریج  $^{(1)}$  فقلتُ لعطاءِ بن أبي رباح : أيُّ سَفَرِ كان ؟ قال :  $^{(1)}$  لا أدرى .

AEO = قال أبو عمر : في سَيْرِهِ (٢) عليه السلام بَعْدَ أَنْ رَكُعَ رَكُعَتِي النَّجْرِ أَوْضَحُ دليلِ على أَنْ جُروجَهُ من ذلك الوادي ، وتَرَكَهُ (٢) للصّلاة كانَ لبعض ما وصغنا في الحديث قَبْلَ هذا ، لا لأنَّهُ انْتَيْهَ حِن بدا حاجِبُ الشَّعْسِ كما زَعَمَ أَمْلُ الكَّوْفَة لأنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ الوَفْتَ الذي تحلُّ فيه صلاةً النَّافِلَةِ والصلاةً المُسْوَفَة (٣) أَحْرِي أَنْ تَحلُّ فيه صَلاةً الغَيضة .

٨٤٦ - واختَلفَ القائلونَ بِقُولُ الحجازيينَ : فقال بعضهم : مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلاةِ في سَفَره ثُمُّ النَّبَهَ بَعْدُ خُروجِ الوَقْتَ لَوْمَهُ الزوالُ عَنِ ذلكَ المُوضِعُ .

٨٤٧ - وإذا <sup>(1)</sup> كان وادياً خَرَجَ عَنْهُ لقوله - عليه السلام - : اركَبُوا واخْرُجوا من هذا الوادي ، إِنَّ { الشيطان } <sup>(٥)</sup> هذاً بلالا كما يُهَدَّأُ الصَّبِيُّ .

 <sup>(</sup>١) « جريج » غير واضحة في الأصل ، وقوله في أول هذه الفقرة : « وفي رواية ابن جريج » تؤيد صحة ما أثبتنا .

 <sup>(</sup>٢) هكذا نظن هاتين الكلمتين ، فإن الخط الفاصل بين نصفى اللوحه يغطيهما .

<sup>(</sup>٣) كذا في ( ك ) ، وهى في الأصل غير واضحة .

<sup>(</sup>٤) كلتا هاتين الكلمتين يغشاها الخط الفاصل بين جزأى اللوحة .

<sup>(</sup>٥) زيادة يتطلبها نظم الأسلوب .

٣٣٢ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقفاء الأمصار / ح ١

٨٤٨ - قال : فكلُّ موضع يُصيبُ المسافرينَ فيه مثلُ ما أصابَ رسولَ الله شَّ وأصحابَهُ في ذلك الموضع من النُّومُ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى يَخْرُجُ وَقَتْهَا فَيَنْبَغي الحروجَ { منه } (١) وإقامة الصلاة في غيره ، لأنَّهُ مَوضعٌ مشؤومٌ ملعونٌ ، كما رُوى عن على قال :

« نهاني رسول الله ﷺ أن أُصَلِّيَ بأرض بابل ، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةً » (٢) .

٨٤٩ - وقد رُوي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : « لما أَتَى وادي ثمود أَمَرَ النَّاسَ فَأَسْرَعُوا وقال : هذا واد ملعون . وقد رُوي أَنَّهُ أَمَرَ بالعجينِ الذي عُجِنَ بما ، ذلك الوادي فَطَرَ ﴾ (٣) .

. ٨٥ - وقال آخرون منهم : أمّا ذلكَ الوادي وَحْدَهُ إِنْ عُلُمٍ وَعُرِضَ فيه مثل ذلكَ العارضِ فواجبُ الخروجَ منه على ما صَنَحَ رسولُ اللّه ﷺ ، وأما سائرَ المواضع فلا .

٨٥٨ - وذلكَ المُوضع وَحُدُهُ مَخْصوصٌ بذلك ؛ لأنَّ اللَّه تعالى قال (٤) . ﴿ وَلَتَمَ الصلاَّةُ لذَكْرى ﴾ .

٨٥٢ - وقال رسول الله ﷺ : « مَنْ نَامَ عن صَلاةٍ أَو نَسِيهَا فَلَيُصَلُّها إذا

٨٥٣ - ولم يَخُصُّ اللَّه ولا رسوله مُوضِعا مِنَ المواضعِ إلا ما جاءَ في ذلكَ الوادي خاصَّةً .

 <sup>(</sup>١) زيادة يتطلبها نظم الأسلوب .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقي (٢: ١٥١) ، وفتح الباري (١: ٤٢١).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقي (١ : ٢٣٥) .

<sup>(</sup>٤) كذا في ( ك ) ، وفي ( ص ) : لأن الله تعالى « أقم » ، سقط .

۸۵٤ - وقال آخرون : كلُّ مَنِ انْتَبَمَ مِنْ نَوْمٍ ، أو ذَكَرَ بَعْدُ نِسْيَانِ ، أو تَرَكَ صَلاةً عَمْدًا ، ثم ثابَ (١) إلى أدانها فواجبُ على كُلُّ واحد منهم أن يُقيمَ صلاتَهُ تلك بأعلى (١) ما يمكنه في كل مُوضع ذكرها فيه : واديا كان أو غير وادرٍ .

٥٥٥ – وذلك أنَّ الموضعَ الطَّاهِرَ { في واد تُؤدَّى الصلاةُ فيه } (٣) ، وسواءً ولك الوادي وغيره ، لأنَّ قرلَهُ عليه السلام : « إنَّ هذا واد به شبطانٌ » خصوصً له لا يَشْرَكه فيه غيره ، لأنَّه كان يعلم من حضورِ الشباطينُ بالمواضعِ ما لا يعلم غيره . ولعلَّمُلكَ الوادي لم يحضره ذلك الشبطان إلا في ذلك الوقت .

٨٥٦ – وذكر إسماعيل في « المبسوط » (٤) ، عن الحكم بن محمد ، عن محمد بن مسلم ، قال : ليس على من نام عن الصّلاة في واد أنْ يُؤخّرها حتّى يَحْرُبُ مَنْ ذلك الوادي ، لأنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ : « إنَّ هذا واد بِهُ شَيْطانً » .

 <sup>(</sup>١) في ( ص ) : تاب ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) كذا نبي ( ص ) ، ويبدو أنها : على ما يمكنه .

 <sup>(</sup>٣) أثبتنا ما بين المعقوفتين مكان السقط الواضح في العبارة إلقامها .

 <sup>(</sup>١) هر كتاب « المبسوط » في الفقه لصنفه الإسام ألعكلامة ، الحافظة ، شَيعُ الإسلام أبو إسحاق ، إسساعيل بن إسحاق بن إسساعيل بن مُحَدَّث البَصْرة حَمَّاد بن زَيْد بن دَوهُم الأَزْدي ، مولاهُم البَصْري ، المالكي ، قاضي بَفْدَاد ، وصاحب التُصَانيف .

مولدُه سَنة تسم وتسعين ومئة ، واعتنى بالعلم من الصّغر .

وسمع من : محمد بن عبد الله الانصاري ، ومُسلم بن إبراهيم ، والقعنَبي ، وعبد الله بن رَجًا ، الشّائِني ، وحجّاح بن مثّقال ، وإسماعيل بن أبي أريّس ، وسُليمان بن حَرب ، وعَالِم ، ويُحيى الحَمَّاني ، ومُسدَّدُ بنَ مُسَرِّهَد ، وأبي مُصَّفَب الزُّهْرِي ، وقَالون عيسى ، وتلا عليه بعول نافع .

وَاخَذَ النَّقَدَ عَنْ أَحَمَدُ بِنَ الْمُعَدِّلُ ، وطائفة ، وصِنَاعَة الحديث عن علي ابن المديني ، وقَانَ أهل عَصْره في الفقه . أهل عَصْره في الفقه .

روى عند : آبو القاسم اليَغَزي ، وابنُ صَاعد ، والنُجَّاد ، واسماعيل الصَّغَار ؛ وأبو سَهُل ابن زياد ، وأبو بكر الشَّانعي ، والْمَسَن بن مُحمَّد بن كَيْسان ، وأبو بَحْر محمد بن الحَسَن البَرْبَهَاري ، وعَدَّدُ كثيرٌ .

٣٣٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١

٨٥٧ - ولا يَعلمُ النَّاسُ مِنْ ذلكَ الوادي ولا من غَيْرِه ما يعلم من ذلكَ رُسُولِ اللَّه ﷺ وقد قال : « من نامَ عن صلاةٍ أو نَسَيِهَا فَلْيَصَلَها إذا ذَكَرَهَا فإنَّ اللَّه يقول : ﴿ وأَقُم الصَّلاةَ لذكرى ﴾ .

= ، تَفَقَّد به مالكيَّةُ العراق .

وست به عاصب عربي . قال أبو بكر الخطيب : كان عالماً مُتقناً فقيها ، شَرَحَ المذهبَ واحتجُ له ، وصَنُف « المسند »

وصنف عُلوم القُرآن ، وجَمَعَ حديثَ أَبُوب ، وحديث مالك . ثم صنف « الموظأ » ، وألف كتاباً في الرد على محمد بن الحَسَن ، يكون نحوَ مئي جُزْ،

ولم يكمل . استُوطُّن بغدَاد ، وولي قضاءُها إلى أن تُوفي . وتَقَدَّم حتَّى صَارَ عَلَمَاً ، وَنَشَرَ مذهبَ مالك بالعاتن .

. وله كتابُ « أحْكَام التُرآن » ، لم يُسبّق إلى مِثْلِه ، وكتاب « مَعَاني التُرآن » ، وكتاب في القراءات .

وتأليفه رحمه الله كثيرة مفيدة . أصول في فنونها . فمنها كتاب في القراءات ، وكتاب « معنني القراءات ، وكتاب « معنني القراءات ، وكتابه في الرد على أبي حنيفة ، وكتابه في الرد على أبي حنيفة ، وكتاب « الأموال والمغازي » ، وكتاب « الأموال والمغازي » ، وكتاب « الأماثة » مبادد . وزيادات « المشاعة » ، وكتاب « الصلاة على النبي ﷺ » ، وكتاب « الفرائض » مجلد . وزيادات الجامع من الموطأ أربعة أجزاء ، وله كتاب كبير عظيم يسمى « شواهد الموطأ » في عَشْر مجلدات ، وذكر أنه في خمس مئة جزء .

وكتاب « مسند يحيى بن سعيد الأنصاري » ، « ومسند حديث ثابت البناني » ، ومسند حديث ثابت البناني » ، ومسند حديث أيس مجلدات أبي هريرة ، وجزء حديث أمالك بن أنس ، ومصند حديث أبي هريرة ، وجزء حديث أم زرع ، وكتاب « الأصول » وكتاب « الاحتجاج بالقرآن » مجلدان ، وكتاب « السنن » ، وكتاب « الشنعة وما روي فيها من الآثار » ، و « مسألة المني يصيب الثوب » وكتاب « المعاني » المذكور ، كان ابتدأه أبو عبيد القاسم بن سلام ، بلغ فيه إلى الحج أو الأنبياء ، ثم تركه ، فلم يكمله ، وذلك أنَّ ابن حنيل كتبا إليه : « بلغني أنك تؤلف كتابا في القرآن ، فلا تفعل » في القرات : أقمت فيه الفراء وأبا عبيد أنمة يحتج بهما في معاني القرآن ، فلا تفعل » فأخذه إسماعيل وزاد فيه زيادة ، وانتهى إلى حيث انتهى أبو عبيد .

تُوفى فجأة في شَهر ذي الحجَّة ، سَنة اثنتَين وثمانين ومئتين .

٨٥٨ - قال أبو عمر : الذي عليه العملُ عندي وفيه الحُجَّةُ لمن اعتصمَ به قوله - عليه السلام : « جُعِلتُ ليَ الأرضُ مَسْجِداً وطهورا » (١) .

٨٥٩ – ولم يخُصُّ واديا <sup>(٢)</sup> من غيره في هذا الحديث .

. ٨٦ - وفي قوله عليه السلام : « جُعلَتْ لِيَ الأرضُ مَسْجِداً وطَهُوراً » ما يبيخُ الصَّلاةَ في المُقْبَرَةِ ، والحَيَّامِ ، وقارِعَةِ الطَّرِيقِ ، وبطونِ الأوْدِيَةِ ، إذا سُلِمَ كُلُّ ذلك مِنَ النَّجاسَةِ ؛ لأنَّ قُولُهُ ذلك ناسِغُ لكلًّ ما خَالَفُهُ .

۸٦١ - ولا يجوزُ <sup>(٣)</sup> أن يُنسخَ بغيره ؛ لأنَّ ذلك من فَضَائِله عليه السلام وَقَضَائِلُهُ لا يجوزُ عليها النَّسُخُ ؛ لاتُها لم تَوَلُّ تَقُرَى <sup>(٤)</sup> به حتى ماتَ ولم يُبتَّز <sup>(٥)</sup> شيئا منها ، بَلُ كان يزادا <sup>(١)</sup> فيها .

٨٦٢ – ألا ترى أنه كان عَبْداً غير نبي ، ثم نَبَّاهُ الله ، ثم أَرْسَلُهُ فصارَ رسولاً نبيا ، ثم غَفَرَ له ما تَقَدَّمُ من ذَنْبِهِ وما تَأْخُر ، وَوَعَدَهُ أَنْ يَبْغَثَهُ المقامَ المحمودَ الذي يبين به فضله عن (٧) سائر الأنبياء قبله ؟

<sup>=</sup> الجرح والتعديل : ١٥٨/٢ ، الفهرست : المقالة السادسة : الفن الأول : تاريخ بغداد : 
٢٨٤ - ٢٨٠ ، طبقات الفقهاء : ١٦٥ - ١٦٥ ، المنتظم : ١٥١/٥ - ١٥٠ ، المدارك (٣٠ - ١٦٨ ) ، معجم الأدباء : ١٩٥٨ - ١٤٠ ، تذكرة المفاظ : ٢٩٥٧ - ٢٩٢ ، سير أعلام النيلاء (٣١ : ٣٣٩ ) ، العبر (٦٧/٢) ، البداية والنهاية : ٧٧/١١ ، طبقات العبر الجزري : ١٩٢٨ - ١٠٠ ، طبقات القراء لابن الجزري : ١٩٧/١ ، طبقات المفاط : ٧٧ ، منارك ، شجرة النور (١٠ : ١٥٠ ، طبقات المفسرين : ١٩٥/١ ، شجرة النور (١٠ : ١٥) ،

<sup>(</sup>١) سيعيد رواية الحديث كاملا في باب « العمل في الوضوء » .

 <sup>(</sup>۲) في (ك): ذلك الوادى.
 (۳) في (ك): ولا يجوز عليه.

 <sup>(</sup>٤) كذا في ( ص ) ، وتترى : متواترة متتابعة . وفي ( ك ) : تتزايد حتى مات .
 (٥) في ( ك ) : يستلب منها شيئا .

<sup>(</sup>٦) كذا في ( ك ) : وفي ( ص ) : مزادا ؛ وهو تحريف .

<sup>(</sup>٧) كذا في ( ص ) ، ويبدو أنها محرفة عن على .

A٦٣ - وفي كُلُّ ما قُلْنا منْ ذلكَ جاءَت الآثارُ عَنْهُ ، عليه السلام ، قال : « كُنْتُ عَبْداً قَبْلَ أَنْ أَكُونَ نَبِيًّا ، وكُنْتُ نَبِيًّا قَبْلَ أَنْ أَكُونَ رَسُولاً » .

٨٦٤ - ومما يُوضَعْ ما قلنا أنَّهُ ﷺ قَدْ أُخْيَرَ اللَّه عنه في أُولًا أُمْرِهِ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ ما أَدْرِي ما يُغْمَلُ بِي ولا بِكُمْ ﴾ [ الأحقاف : ٩ ] .

٨٦٥ – وقال : « لا يَقُلُ أُحدُكم إني خير من يونُسَ بنِ مَتَّى » (١) .

٨٦٦ - وقال له رجلُ : ما خَيْرُ البَريَّةِ ؟ فقال : « ذلك إبراهيم » (٢) .

٨٦٧ - ثم شكُّ في نَفْسِهِ وفي موسى - عليه السلام - فلم يَدْرِ من تَنْشَقُّ الأرضُ عَنْهُ قَبْلُ (٣) .

(١) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٩٥) ، باب قول الله تعالى : ﴿ وهل أتاك حديث موسى ﴾ . قتع الباري (٦ : ٢٨٤) ، وفي أحاديث الأنبياء (٣٤١٦) ، باب قوله تعالى : ﴿ وإن يونس لمن المرسلين ﴾ . الفتح (٦ : ٤٥٠) ، وفي التفسير ، الحديث (٤٦٣١) ، باب « يونس ولوطأ وكلاً فضلنا على العالمين » . الفتح (٨ : ٢٩٤) .

وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل ، الحديث (٦.٤٣) من طبعتنا ، باب « في ذكر يونس عليه السلام » ص (٧ : ٣٦٣) ، وبرقم : ١٦٦ – (٢٣٧٦) من كتاب الفضائل ، ص (١٨٤٦) من طبعة عبد الباقي .

وأبو داود في السنة (٤٦٦٩) ، باب « في التخيير بين الأنبياء » (٤ : ٢١٧) .

(٢) عَنْ أَنْسَ بِنْ مَالِك . قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ : يَا خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « ذَاكَ إَبْرَأُهمِهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴾ .

أخرجه مسلم في كتاب الفضائل حديث (٦.٢٣) من طبعتنا ص (٧: ٣٤٨) باب من فضائل إبراهيم الخليل ، ويرقم : . ١٥ – (٢٣٦٩) ، ص (١٨٣٩) من طبعة عبد الباقي .

رواه أبو داود في السنة (٤٦٧٦) ، باب « في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » .. (٤: ٢١٨) . ورواه الترمذي في تفسير سورة البينة (٣٣٥٦) (٥: ٤٤٦)

ورواه النسائي في التفسير ( في الكبرى ) على ما في تحقة الأشراف (١ : ٣٠٠) . (٣) الحديث عن أبى فُريَّرَةَ . قالَ : استُنَّبُ رَجُلُن رَجُلُ مِنَ الْبَيُّودِ وَرَجُلُ مِنَ الشَسْلِينَ .

فَقَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي أَصْطَفَى مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الفَالَمِينَ ! وَقَالَ الْبَهُودِيُّ : وَالَّذِي اصَطَّفَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى الفَالْمِينَ ! قَالَ : فَرَقَعَ المُسْلِمُ يَدُّا عِنْدُ ذَلِكَ . فَلَطُمَ وَجُهُ النَّهُورِيُّ . ١ - كتاب وقوت الصلاة - (٦) باب النوم عن الصلاة - ٣٣٧

۸٦٨ – وقال له رجلُ : أنت الكريمُ ابن الكرماءِ ، فقال : « ذلكَ يوسف بنُ يعقوبَ بن إسحاق بن إبراهيم » (١) .

٨٦٩ - ثم لما غَفر الله له ما تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ وما تأخَّرَ وأُخْبِرَ أَنه يُبَعَث المقام المحمود ، قال : « أنا سيَّدُ ولَد آدَمَ ، ولا فَخْر <sup>َ</sup>» <sup>(٢)</sup> .

ورواه مسلم في كتاب الفضائل ، رقم (٦.٤٥) من طبعتنا ، ص (٧ : ٣٦٥) ، باب «من فضائل يوسف » ، ويرقم . ١٧ – ( . ٢٣٨) ، ص (١٨٤٧) من طبعة عبد الباقي .

ورواه النسائي في التفسير ( في الكبرى ) على ما في تحفة الأشراف (١٠ . ٣٠٣)

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل ، رقم (. ٥٨٣) من طبعتنا ، ص (٧ : ٣٣٣) ،
 باب « تفضيل نبينا ﷺ على جميع الخلائق » ، وبرقم : ٣ – (٢٢٧٨) ، ص (١٧٨٨) من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في السنة (٤٦٣٣) ، باب « في التخيير بين الأنبياء » (٤ : ٢١٨) ، والبيهقي في « دلائل النبوة » (٥ : ٤٩٥) .

( فائدة ) قال الخطابي في معالم السنن (٤ : ٣.٩) عن هذا الحديث وحديث يونس بن متى ، ونقله البيهقى في « دلائل النبوة » (٥ : ٤٩٦) :

<sup>=</sup> فَدَعَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فَاخْبَرَهُ بِما كَان مِنْ أَمْرِه وَأَمْرِ اللَّسِلَمِ . فَقَال رَسُول اللَّه ﷺ . فقال رَسُول الله ﷺ : « لاَ تُخَبَّرُونِي عَلَى مُوسَى . فإن النَّاسَ بَصَعْقُونَ فَأَكُونَ أُولًا مَنْ يُلْعِيقُ فإذَا مُوسَى بَاطشُ بِجَانِب الْعَرْشُ . فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فَيَهَنْ صَعَقَ فَأَقَاقَ فَبْلِي أَمْ كَانَ صَمَّى اَسْتَثَقَى اللَّهُ »

رواه البخاري في التوحيد (٢٤٧٧) باب « في المشينة والإرادة » الفتح (٦ : ٤٤٧) ، وفي الإشخاص وفي الرقاق ، ومسلم في كتاب الفضائل ، حديث ( ٦ .٣٨ ) من طبعتنا ، ص (٧ : ٣٥٧) ، باب « من فضائل موسى » ، ويرقم ( .١٦) ، ص ( ١٨٤٤) من طبعة عبد الباقي .

<sup>(</sup>١) الحديث عَنْ أَبِي مُرْيَرُةً . قال : قيل : يَا رَسُولَ اللّه ! مَنْ أَكُرَمُ النّاس ؛ قال : « أَنْقَاهُمْ » قالوا : ليّسَ عَنْ هَذَا تَسْأَلُكَ . قال « قَيْسُتُ نَبَى اللّه النَّ نَبِي اللّه النَّ نَبِي اللّه النَّ نَبِي اللّه الله أَبْنَ فَبَلِ اللّه » قالوا : ليّسَ عَنْ هَذَا تَسْأَلُونِي ؟ أَلَّه خَيْلُ مُعَادِنِ العَرْبِ تَسْأَلُونِي ؟ خَيْلُهُمْ فَي الإسلام . إذا فَقُهُوا » .

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٥٣) باب « قول الله تعالى : واتخذ الله إبراهيم خليلاً » الفتح (٣١ د ٣٨٦) .

. ٨٧ - فلذلك قلنا : إن فَضائلُهُ لا يجوزُ عليها النَّسْخُ ولا التبديلُ ولا النَّقْصُ .

۸۷۱ - ألا تَرَى إلى قوله عليه السلام : « أُوتِيتُ خمساً » . وقد روى : « ستا » ، وروى فيه ثلاثا وأربعا وهي تنتهي إلى أكثر من سبع (۱ ) ، قال فيهن « لَمْ يُؤتَهُنُ أَخَدُ قَبْلِي : بُمثْتُ إلى الأحمر والأسرد ونُصرتُ بالرَّعْبِ مَسبرةَ شَهْرِ وَتُحلتُ أُمنِي خَبِرَ الأَمْم ، وأُحلتُ ليَ الغنائمُ ، ولم تَحلَ لأحد قَبْلي ، وجُعلتْ ليَ الأرْضُ مَسْجِدا وطهوراً ، وأتبتُ الشفاعة ، وبعثتُ بجوامع الكَلْمِ ، وبَبينًا أنا نائمُ .

قد يتوهم كثير من الناس أن بين المديثين خلاقا ، وذلك أنه أخير في حديث أبي هريرة أنه سيد ولد آدم ، والسيد أفضل من المسود ، وقال في حديث ابن عباس ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى والأمر في ذلك بين ووجه التوفق بين الحديثين واضح ، وذلك أن قوله أنا سيد ولد آدم إقا هو إخبار عما أكرمه الله تعالى به من الفضل والسؤدد ، وقعدت بنعمة الله تعالى عليه واعلام لأمته وأهل دعوته ، علر مكانه عند ربه ومحله من خصوصيته ليكون إيائهم بنبوته واعتقادهم لطاعته على حَسَبٍ ذلك ، وكان بيان هذا الأمته واظهارة لهم من اللازم له والمفروض عليه .

فأما قوله في يونس عليه السلام فإنه يتأول على وجهين :

( أحدُهما ) : أن يكون قوله ما ينبغي لعبد إنما أراد به مَنْ سواً من الناس دون نفسه

( والوجه الآخُرُ ) : أن يكون ذلك عامًا مطلقاً فيه وفي غيره من الناس ، ويكون هذا القول منه على سبيل الهضم من نفسه ، وإظهار التواضع لريه ، يقولُ : لا ينبغي لي أن أقول أن حَبَّر منه لأن القضيلة التي نلتُها كرامة من الله وخصوصيةً منه لم أنّلها من قبل نَلْسي ، ولا بلغتها بحولي وقوتي فليس لي أن أفتخر بها ، وإنّما خص يونس بالذكر فيما نُرى ، والله أعلم لما قد قص الله علينا من شأنه وما كان من قلة صيره على أذى قومه ، وخرج مغاضياً له ولم يصير كما صير أولوا العزم من الرسُّلِ .

قال أبو سليمان رحمه الله : وهذا أولى الوجهين وأشبههما بمعنى الحديث ، فقد جا ، من غير هذا الطريق أنه قال ﷺ ما ينبغي لنبي أن يقول أني خيرٌ من يونس بن مَتَّى فِعمٌ به الأنبياء كلهم فدخل هو في جملتهم .

 (١) في السراج المنير شرح الجامع الصغير (١ : ٢٣١) ذكر أبو سعيد النيسابوري في شرف الصطفى أنه اختص به ﷺ من دون الأنبياء ستون خصلة . ١ - كِتاب وقوت الصلاة - (٦) باب النوم عن الصلاة - ٣٣٩

أُوتبِتُ بمفاتبِح خزائن الأرض فوُضعَتْ بين يَدَى ، وزُويت (١) لمي مشارُقُ الأرض ومغاربُها ، وأُعطيتُ الكوثر وهو خَير كثير وعذب ولي حوض تَردُ عليه أمتي يومَ القيامة ، آنيته عدد نجوم السماء ، مَن شَرب منه لم يظمأ بعدها أبدا ، وخُتم بي النبيون » (۲) .

٨٧٢ - فهذه كلها فضائلُ خُصُّ بها رَسولُ اللَّه ﷺ منها قوله : « جُعلَتْ ليَ الأرْضُ مَسْجدا وتربتُها طَهورا » .

٨٧٣ – وهذه الخصالُ رواية جماعة منَ الصُّحابَة وبعضهم يَذكر ما لم يذكره غيره ، وهي صحَاحٌ ، ورُويَتُ في آثارِ شتى .

🛽 🗛 – فلذلك قلنا : إنَّ قَوْلُهُ ﷺ : « جُعلَتْ لَىَ الأرضُ مَسْجِداً وطَهوراً » ناسخُ للصلاة في ذلك الوادي وغيره ، وفي كل مَوْضع منَ الأرْض طاهر .

٥٧٥ - وقد ذكرنا في « التمهيد » اختلاف الفُقَها، في الصلاة في المُقْبَرَة والحَمَّام ، وأَتَيْنَا بالحُجَّة منْ طريق الآثار والاعتبار على من قال : إِنُّها مَقْبَرَةُ المُشْرِكِينَ في باب « مرسل زيد بن أسلم » من « التمهيد » والحمد لله .

٨٧٦ - ولما لم يَجُزُ أَنْ يُقالَ في نَهْيه عَن الصَّلاة في المَزْيَلَة ، والمَجْزَرَة ، والْمُقْبَرَةِ ، وَالْحَمَّامِ ، ومحجة (٣) الطريق ، ومعاطن <sup>(١)</sup> الإبل : مزيلة كذا ،

(١) زويت: قبضت وجمعت ، فرآها كلها ، لم يغب عنه منها شيء . (٢) أخرجه البخاري في كتاب الطهارة - في التيمم - باب « التيمم » (١: ٣٥٥) . وفي الصلاة باب « قول النبي ﷺ : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » وفي كتاب الحسس باب « أحلت لى الغنائم » .

وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة (١١٤٣) من طبعتنا (٢ : ٦٦١) في أول كتاب المساجد وهو الحديث رقم (٣) (١ : ٣٧) من طبعة عبد الباقي .

وأخرجه النسائي في الطهارة باب « التيمم بالصعيد » ، وفي الصلاة (٢ : ٥٦) باب

« الرخصة في ذلك » . (٣) محجة الطريق : وسطه .

(٤) المعاطن : جمع معطن ، بفتح الميم والطاء ، وهو وطن الإبل ومبركها حول الحوض .

ولا مجزرة كذا ، ولا حمام كذا ، فكَذلك لا يجوز <sup>(١)</sup> أن يقال : مقبرة كذا ، ولا أن يقال : مَقْبرة المشركين ، فلا حُجَّة ولا دليلَ .

٨٧٧ - وأقام <sup>(٢)</sup> الدَّلِيلَ على أَنَّ مَسْجِدَ رسولِ اللَّه ﷺ بَنَاهُ في مَغْبَرَةِ المُشْرِكِينَ .

٨٧٨ - وقد أُوضَحنا هذا الحديث (٣) بما فيه كِفَايَةً في باب « مرسل زيد بن أسلم » من « التمهيد » (٤).

٨٧٩ – وأما قوله في مرسل حديث زيد هنا (٥) : « ثم أمر بلالا أن يؤذن أو يقيم » فهكذا رواه مالك على الشك .

. ٨٨ - وقد مضى ما للعلماء مِنَ التَّنَازُعِ والأقوالِ في الأَذَانِ للقَوائِتِ مِنَ الصَّلوات في الحديث قبل هذا .

٨٨١ - ومضى المعنى في النفس والروح فلا معنى لإعادة ذلك هنا .

۸۸۲ - وأما قوله : « فَإِذَا رَقَدَ أُحدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَو نَسِيَهَا ثُمُّ فَرَعَ إليها فَلْبصلُها إذا ذكرَها (٦) كما كان يُصلَّيها في وَقْتِها "» فقد مضى ما لمالك وأصحابه والكوفيين في تأديل ذلك (٧) .

 <sup>(</sup>١) لا تبدر هذه الكلمة في ( ص ) ، لأن خط الفصل بين نصفي اللوحة يغطيها ، لكن نظم الأسلوب يدل عليها .

<sup>(</sup>٢) كذا في ( ص ) ، ويبدو أن هناك سقطا قبل « وأقام » .

<sup>(</sup>٣) هكذا بدت لنا هذه الكلمة من الجزء القليل المقروء منها .

 <sup>(</sup>٤) في التمهيد (٥ : ٢٢٣) وما بعدها .

 <sup>(</sup>٦) عبارة « إذا ذكرها » زائدة في الأصل ، ليست في الموطأ ، ولا سبقت في رواية
 الأصل للحديث .

<sup>(</sup>٧) في ( ك ) : الحديث .

١ - كتاب وقوت الصلاة - (١) باب النوم عن الصلاة - (٣٤)

٨٨٣ - وتقدم أيضا قولهم في استنباطهم من قُوله عليه السلام : « فَلَيْصُلُها إذا كَرَمَا » .
 إذا ذَكَرَهَا » وجوب ترتيب الصَّلوات الفوائت إذا كانَتَ صلاة يوم وليللة .

٨٨٤ - وقولُ (١) الشَّافعيُّ ومن تَابَعَهُ في إسْقَاط وُجُوبِ التَّرْتيبِ في ذلكَ ، وتَأْدِيلِ الحَديثِ عندهم وما ذَهَبَ إليه كُلُّ فريق منهم ، ووجوه أقوالهم ، وتلخيص مذاهبهم ، كل هذا في هذا الباب مُجوَّد (٢) ، والحمدُ لله : فلا مَعْنَى لإعادة شيء من ذلك هنا ، والله المرفقُ للصَّواب .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) **ني ( ص )** : وقال ، هو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : مجرد ، وهو تحريف ، وفي ( ك ) : مجودا .

# (٧) باب النهى عن الصلاة بالهاجرة (\*)

(\*) المسألة - 17 - أفضل الوقت أولد لقول النبي \$: « أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها » ، ويستحب في البلاد الحارة وغيرها الإبراد بالظهر في الصيف ، للحديث النبوي : « أبردوا بالظهر ، فإن شدة الحر من فيح جهتم » ، يستحب تعجيله في الشتاء والربيع والخريف ، لحديث أنسر عند البخاري : « كان النبي \$ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة » .

والعمل في المساجد الآن على التعجيل أول الوقت شتاءً وصيفاً ، فينبغي متابعة إمام المسجد في ذلك لئلا تفوته صلاة الجماعة حتى ولو كان ذلك الإمام يترك المستحب .

(١) ( إنَّ شدة الحرة ) : إنَّ هنا للتعليل ، وشدة الحر = عند استواء الشمس وسطوعها .

 (٢) ( من فيح جهتم ) : سطوع الحر وفوراته ، ويقال بالواو : فوح ، وفاحت القدرة تفوح : إذا غلت .

وقال ابن سيده : فاح الحر يفيح فيحا سطع وهاع ، ويقال : هذا خارج مخرج التشبيه والتعثيل أي كأنه فار جهنم في حرها ، ويقال : هو حقيقة وهو أنَّ ثُفَارَ وَهَجِ الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة .

ويقوى هذا حديث « اشتكت النار إلى ربها » .

وأما لفظ جهنم فقد قيل : إنه اسم أعجمي .

وفي « الزاهر » لابن الأنباري : قال أكثر التحويين هي أعجمية لا تجري للتعريف والعجمة ، وقال : إنه عربي ، ولم تجر للتعريف والتأثيث .

وفي « المغيث » هي تعريب ، كهنام بالعبرانية وذكره في الصحاح في الرباعي ثم قال : هو ملحق بالخماسي لتشديد الحرق الثالث .

وفي « المحكم » : سميت جهتم لبعد قعرها ، ولم يقولوا فيها : جهنام ، ويقال : بئر جهنام بعيدة القعر ، وبه سميت جهتم .

وقال أبو عَمْرو : جهنام : اسم ، وهو الغليظ البعيد القعر .

وَقَالَ : « اشْتَكَت النَّارُ إِلَى رَبُّهَا (<sup>٣</sup>) فَقَالَتْ : يَارَبُّ ! أَكُلَ بَعْضي بَعْضاً . فَأَذَنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ فِي كُلُّ عَامٍ : نَفَسٍ فِي الشَّتَاءِ (<sup>6</sup>) ، وَنَفَسٍ فِي الصَّبْف (6) .

#### \* \* \*

(١) ( عن الصلاة ) : وفي رواية : بالصلاة والفرق بينهما أن الباء هو الأصل ، وأما
 (عن ) ففيه تضمين معنى التأخير ، أي أخروا عنها مبردين .

وقيل هما بمعنى واحد لأن عن تأتي بمعنى الباء كما يقال رميت عن القوس أى القوس . وقبل : الباء زائدة والمعنى ابردوا بالصلاة وقوله « بالصلاة » بالباء هو رواية الأكثرين .

والمراد من الصلاة : أي صلاة الظهر

(٢) موطأ مالك في كتاب « وقوت الصلاة » ، ح (٧٧) ، ص (١٦: ١١) ، وقد وصله
 مسلم من حديث أبي هربرة ، كما سيأتي في الفقرة (٨٨٥) ، وسيأتي تخريجه أيضاً.

(٣) ( شكوى النار إلى ربها ): من مظاهر قدرة الله – عزَّ وجلَّ – وقدرته أعظم من ذلك لأنه بخلق فيها آلة الكلام ، كما خلق لهدهد سليمان ما خلق من العلم والإدراك كما أخبر الله تعالى عن ذلك في كتابه الكريم ، وحكى عن النار حيث تقول ﴿ هل من مزيد ﴾ . وورد أن الجنة إذا سألها عبد أمنت على دعائه ، وكذا النار .

وقال ابن المنبر : حَمله على الحقيقة هو المختار لصلاحية القدرة لذلك ، ولأن استعارة الكلام للحال وإن عهدت وسمعت ، لكن الشكوى وتفسيرها والتعليل له والاذن والقبول والتنفس وقصره علمي اثنين فقط بعيد من المجاز خارج عما ألف من استعماله .

وهو يدل على أن النار تفهم وتعقل ، وقد جاء أنه ليس شيء أسمع من الجنة والنار ، وقد ورد أن النار تخاطب سيدنا محمدا رسول الله ﷺ وتخاط المؤمن بقولها ﴿ جُزْ يَا مَوْمَن نَقَدُ أَطْفًا نورك لهبي ﴾ .

(٤) ( قائدة ) لا مانع من حصول الزمهوير من نَفْس النار لأنَّ المراد من النار محلها وهو جهنم وفيها طبقة زمهويرية ، ويقال : لا منافاة في الجمع بين الحر والبرد في النار ، لأن الزعارة عن جهنم ، وقد ورد أن في بعض زواياها نارا وفي الأخرى الزمهوير ، وليس محلا واحدا يستحيل أن يجتمعا فيه قائدي خلق الملك من ثلج ونار قادر على جمع المضدين في محل واحد ( وأيضا ) فالنار من أمور الآخرة ، وأمورالآخرة لا تقاس على أمور الدنيا . (ه) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة رواه مسلم في الصلاة حديد (١٥) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة رواه مسلم في الصلاة حديد (١٥) باب « استحياب الإبراد بالظهر في شدة الحر أن يعشى إلى جماعة وينالد الحر في طريقه » ، ص (٢٠) من طبعة عبد الباقي ، =

• ٨٨٥ - قَالَ أَبِو عمر : قَدْ أَسْتَدَ مَالِكَ هذا الحديثَ بَتَمَامٍ مَعْنَاه في الموطئاً برواية لَهُ عَنْ عبد الله بن يزيد = مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة ، وعن محمد بن عبد الرَّحْمَن بن تَويَّانُ ، عن أبي هريرة ، عن النبيُ ﷺ (١) وفيه أَلْقَاظُ حديثُ زيد هذا كله ومعانيه ، وأستَدهُ أيضا مُخْتَصَرا عن أبي الزَّناد ، عَنِ الأعرج عن أبي هريرة ، عَنِ النبيُ ﷺ (٢) .

٨٨٦ - وقد ذكرنا في « التُمهيد » (٣) مَن رَوَاهُ مِنَ التَّابِعِينَ عَنْ أَبِي هريرةَ ومن رَوَاهُ مَعَ أَبِي هُريرةَ عن النبيُ ﷺ مَن الصَّحَابَة (٤٠) .

٨٨٧ - وَهُوَ حديثُ عندَ أَهْلِ السُّنَّةِ والعلم بالحديث صَحيحٌ لا مقالَ فيه لأحَد ِ.

= وأخرجه أبو داود في الصلاة (٣.٤) باب « في وقت صلاة الظهر » (١ : ١١٠) ، والترمذي في الصلاة (١٥٧) باب « ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر » (١ : ٢٩٥) والنسائى في الصلاة (١ : ٢٤٨) باب « الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر » ، وابن ماجه في الصلاة (٢٧٨) باب « الإبراد بالظهر في شدة الحر » ( ٢٢٢) .

وجزء الحديث الثاني رواهُ البخاري في مواقيت الصلاة حديث (٥٣٧) باب « الإبراد بالظهر في شدة الحر » . فتح الباري (٢ : ١٨) ، ومسلمً في الصلاة حديث (١٣٧٧) .

- (١) الموطأ : ص (١٦) ، حديث (٢٨) ، ورواية محمد بن الحسن ص (٧٨) ، حديث
   (١٨٣) ، وأخرجه البخارى ومسلم ، وانظر الحاشية السابقة .
  - (٢) الموطأ : ص ١٦ ، حديث (٢٩) . وانظر الحاشية قبل السابقة .
    - (٣) التمهيد (٥ : ١ ٢ ) .
- (٤) قال ابن عبد البر في « التمهيد » (٥ : ٢) : رواه عن أبي هريرة جماعةً ، منهم : همام بن منبه ، وأبو صالح السمان ، والأعرج ، وأبو سلمة ، وسعيد بن المسبب ، وعطاء بن أبي رياح ، وغيرهم .

وقد رواء عن النبي ﷺ جماعةً من الصَّحَابَة ، منهم : أبو ذر ، وأبو موسى الأشعري ، وهو حديث صحيح مشهور ، فلا معنى لذكر الأسانيد فيه ، إذ هو عند مالك متصل كما ذكرنا ، ومشهور نى المسانيد والمصنفات كما وصفنا . ٨٨٨ - وأما قوله : « إنَّ شدَّةَ الحَرُّ منْ فيْح جَهَنَّمَ » فَالفَيْحُ : سُطوعُ الحرِّ في شدَّة القَيْظ . كذلك قالَ صاحبُ العين وغيرهُ من أهل العلم بلسان العرب .

٨٨٩ - وأمَّا إضافةُ ذَلكَ إلى جَهَّتَمَ - أعاذنَا اللَّهُ منها - فمجازُ ﴿ ﴿ مُ لا حقيقة ، كما تقولُ العربُ في الشُّمْس إذَا اشْتَدُّ حَرُّها : هذه نارٌ ، تريدُ كالنَّارَ

. ٨٩ - وكذلك يُقَالُ : فلانُ نار ، يريدُ أنَّهُ يفعلُ كفعل النَّار مَجَازاً واسْتَعَارَةً .

٨٩١ - وَمَعْلُومٌ أَنَّ نَارَ جَهَنَّمَ تفضُّلُ نارَ بِني آدِمَ سِيعِينَ جِزِءَا ، أو (٢) تسعَّةً وستين جُزءا .

٨٩٢ - وفي هذا ما يُوضَّحُ لكَ أَنَّ ذلكَ مجازٌ ، أو (٣) لغةٌ معروفةٌ في لسان العَرَب ، وَمَنْ قالَ قولهم ، ومنه (٤) أُحْرَقَ الحزنُ قلبي ، وأُحرَقَ فلانٌ قُوادي بقوله كذا . ومن هذا المعنى قيلَ : الحَرُّ منْ فيح جهنَّم ، واللَّهُ أعلمُ .

٨٩٣ - وأمَّا قولُه : « فإذَا اشتدَّ الحَرُّ فأبْردُوا عَن الصَّلاَة » فمعنى الإبْرَادُ بها تأخيرُها عَنْ أُوَّل وقتها حَتَّى يزولَ سمومُ (٥) الهاجرَة ، لأنَّ الوقتَ فيه سعةً - والحمدُ للَّه - على ما مَضى في كتابنا هذا واضحاً (٦) .

٨٩٤ - واختلفَ العُلماءُ في شَيْء منْ هذا المعنى فذكرَ إسماعيلُ بنُ إسْحاق

<sup>(</sup>١) قبل : إنه حقيقة ، وهو أنَّ نثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة ، ويقويه ما ورد في الحديث : اشتكت النار إلى ربها .

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : وتسعة ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) كذا في ( ك ) ، وفي ( ص ) : مجاز لغة ، وهو سقط .

<sup>(£)</sup> في ( ص ) : قال : قولهم : أحرق . وفيه سقط . (٥) ( السُّموم ) : الربح الحارة ، والمراد : الحر على إطلاقه .

<sup>(</sup>٦) انظر الفقرات (٩٩ – ١٠.٣) ، ص (١٩٠) من هذا المجلد ، وما بعدها .

<sup>(</sup>٧) إسماعيل بن إسحق القاضى ، تقدم فى (٨٥٦) .

وأبو الفرج عمرُو بنُ محمد <sup>(١١)</sup> : أنَّ مذهبَ مالك في الظُهرِ وحدها أن يُبرَدَ بها وتؤخرُ في شَدَّة الحَرَّ . وسائرُّ الصَّلُواتِ تُصَلَّى في أُواْئِلِ أُوتَاتِهَا .

٨٩٥ – قالَ أبو الفرج : أُخْتَارُ لكَ لَجَمِيعِ الصلواتِ أُولَّ أُوقاتِها إلاَّ الظُّهرِ في شدَّةً الحَرَّ ، لقوله – عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ - : ﴿ إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَيْرِدُوا بِالصَّلاةِ » .

٨٩٦ - وأمًّا ابنُ القاسمِ فحكى عن مالك أنَّ الظُهْرَ تُصلَّى إذا فاءَ النَّيءُ ذراعاً في الشَّتاء والصَّبف للجماعة والمنفرد ، على ما كتب به عمر إلى عماله

٨٩٧ – وقال ابنُ عبد الحكم ، وغيرهُ مِنْ أصحابِنَا : إِنْ معنى كتاب عُمر مَسَاجد الجَمَاعاتِ ، وأمَّا المنفرهُ فأوَّلُ الوقتِ أُولى بِهِ ، وهو في سعة (٢) مِنَ الوقت كُله .

 <sup>(</sup>١) هو عَمْرُو أبو الفرج بن محمد بن عمرو الليثي القاضي ، ويقال : ابن محمد بن عبد الله البغدادى ، ووهم من سماه محمدا .

نشأ ببغداد ، وأصله من البَصْرة ، صحب إسماعيل ، وتفقّه معه ، وكان من كُتُابه ، فيما ذكر ، وصحب غيره من المالكيين ، وولي قضاء طرسوس ، وأنطاكية ، والمصبَّمة والثغور ، وكان فصيحاً لفويًّا فقيها متقدَّماً ، ولم يزل قاضيا إلى أن ماتَ سنة ثلاثين ، وقيل : إحدى وثلاثين وثلاث مئة .

وتعلم الفروسية ، والثقافة ، حتى كان يفوق القُرسَان ، ثم رجع من بغداد سنة إحدى وثلاثين وثلاث مئة في رُفقة فقطع بهم أعرابُ بني تميم فاجتاحوها ، وذهب أبو الفرج فبمن ذهب ، ومات عطشا في البرية .

وله الكتاب المعروف « بالحاري » في مذهب مالك ، وكتاب « اللَّمَع » في أصول الفقه روى عنه أبو بكر الأبهري ، وأبو على بن السكن ، وأبو القاسم عبيد الشافعي ، وعلي بن الحسين بن بندار بن القاضي الأنطاكي ، وعمر بن المؤمل الطرسوسي الحافظ ، وغيرهم . وسمع منه بأنطاكية ، وطرسوس ، وغيرهما من بلاد الشام رحمه الله تعالى .

شجرة النور الزكية (١ : ٧٩) ، والديباج المذهب (٢ : ١٢٩) .

<sup>(</sup>٢) كذا في ( ك ) ، وفي ( ص ) مكان الكلمتين بياض .

١ - كتاب وقوت الصلاة - (٧) باب النهي عن الصلاة بالهاجرة - ٣٤٧

٨٩٨ - وإلى هذا مالَ فقها ُ المالكيينَ مِنَ البغداديينَ ، ولَمْ يلتفِتُوا إلى روايةِ ابنِ القَاسِمِ .

٨٩٩ - وَقَدْ مضى في الأوثَاتِ ما يكفي في صدرِ هذا الكتابِ ، والحمدُ للهِ .

. ٩ - وقالَ اللَّبِثُ بنُ سَعَدْ : يُصَلِّي الصلواتِ كَلُهَا : الظُّهْرَ ، وغيرها في أُولِّ الوَقْتِ في الشُّتَاء والصُّبِف ، وهو أفْضَلُ .

٩.١ - وكذلك قال الشَّافعيُّ ، إِلاَّ أَنَّهُ اسْتَثْنَى فقال : إِلاَّ أَنْ يكونَ إمامُ
 جماعة ينتابُ (١) مِن المواضعِ البعيدةِ ، فإنَّهُ يُبردُ بالظَّهْرِ .

٩٠٢ - وقد رُوِي عنه أن أمرَ رسول الله ﷺ بالإبراد كان بالمدينة ، لشدّة حَرَّ الحجارة ، ولأنَّهُ لَمْ يَكُن بالمدينة مسجدً غَيَر مسجد ، فكان يُنتابُ مِنْ بُعد ، فيتأذونَ بشدً إلى المُحد ، فيتأذونَ بشدً إلى المُحد ، فيتأذونَ بشدً إلى المُحد .

٣. ٩ - وقال العراقبُونَ : تُصلَّى الظهرُ في الشُّنَا ، والصيف في أول الوقت :
 واستثنى أبو حنيفة شدُّة الحَرِّ ، فقال (٢) : يؤخَّرُ في ذَلكَ حَتَّى يُبْردَ ، والاختلاَفُ
 في هذا متقاربُ جداً .

٩.٤ - وقال الأثرَمُ : قلتُ لأحمدَ بين حنبلي : أيُّ الأوقات أعجبُ إليكَ في الصّلواتِ كُلْها ؟ قالَ : أَرْلُهُا إلا في صَلاَتِينِ : في العشاءِ الآخرةِ ، والظّهْرِ في شَدَّةِ الحَرْرُ . والظّهْرِ في شَدَّةِ الحَرْرُ . وأمَّا في الشتاء فيعجلُ بها .

٩.٥ = قال أبو عمر: أمَّا الأحاديثُ عَنْ عمرَ في كتابِه إلى عُمَّاله قفيها:
 إذَا زَاغَت الشَّمْسُ، وفيها: إذا فاءَ الغَيُّءُ ذراعاً. وقد مضى القولُ فيها في موضعها مِنْ صدرِ هذا الكتاب (٣).

<sup>(</sup>١) ينتاب: يتكرر إتبانه . (٢) في ( ص ) : فقالوا ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في الفقرة (١.٤) ، ص (١٩١١) من هذا المجلد وذكر في « التمهيد » (٥ : ٤) أ: مالكاً رواه عن نافع عن عمر ، ونافع لم يلق عمر .

٩. ٩ - وقد احتج من لم يَر الإبراء بالظهر بحديث خَبَاب بن الأرت ، قال :
 «شَكُونا إلى رسول الله ﷺ حَوَّ الرَّمْضاء (١٠) فَلَمْ يَشْكِنا » (٢) يقولُ : فلم
 يَعْدُرنَا ، وقدْ ذَكْرَنَا هذا الحديث بإسناده وعلته في « التمهيد » (٣) .

٧ - و تأوّل مَنْ رأى الإيْرادَ في قول خَبّاب هذا : « فلم يُشكنا » : وَلَمْ
 يحوجُنَا إلى الشّكُوى ، لأنّهُ رَجُّصَ لنا في الإبراد

٩.٨ - وذكرَ أبو الفرج: أنَّ أحمدَ بنَ يَحيى « ثعلب » فَسُرَ قَوْلُهُ: « فَلَمْ
 يُشْكنا » على هذا المعنى .

٩ - حَدُثنا محمدُ بنُ إبراهيم (بن سعيد ) (٤) ، حدُثنا محمدُ بنُ معاويةً ،
 حدُثنا أحمدُ بنُ شعيب ، حدُثنا عُبيد الله بنُ سعيد ، حدُثنا أبر سعيد مولى بني
 هاشم ، أخبرنا خالدٌ بنُ دينار أبو خلدةً ، قال : سمعتُ أنسَ بنَ مالك قال :
 « كانَ رسولُ الله ﷺ إذا كانَ الحُرُّ أَبْرة ، وإذا كانَ البَردُ عجل » (٥) .

. ٩١ - حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد { بن عبد المؤمن } <sup>(٦)</sup> قال حدَّثنا محمدُ بنُ بكر ٍ ( بن عبد الرزاق } <sup>(٧)</sup> ، حدَّثناً أبو داودَ <sup>(٨)</sup> قالَ ، حدَّثنا عثمان بن أبي

<sup>(</sup>١) الرمضاء الأرض الشديدة الحرارة . ويقال : رمض يومنا ، كفرح : اشتد حره .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الصلاة ، ح (١٣٧٩ - .١٣٨ ) من طبعتنا ، ص (٢ : ١٩٦٩ ) ، باب « استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر » ، والنسائي في الصلاة (١: ٢٤٧) ، باب « أول وقت الظهر » .

<sup>(</sup>٣) التمهيد (٥ : ٤ - ٥) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من « التمهيد » (٧: ٥) .

<sup>(</sup>ه) رواه البخاري في الصلاة ، ح ( ٩.٦ ) باب « إذا أشتد الحريوم الجمعة » الفتح (٢ : ٣٨٨) ، والنسائي في الصلاة (١ : ٣٤٨) باب « تعجيل الظهر في البرد » .

<sup>(</sup>٦) ما بن الحاصرتين زيادة من « التمهيد » (٥: ٦) .

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين زيادة من « التمهيد » (٥: ٦) .

<sup>(</sup>٨) في التمهيد : أخبرنا سليمان بن الأشعث .

شببة ، حدَّتنا عَبِيدة (١) بنُ حُميد ، عن أبي مالك الأشجعي ، عَنْ كنبر بن مدرك ، عَنِ الأسود بنِ يزيد : « أَنَّ عَبْدَ الله بنَ مسعّود قال : كانَ قَدْرُ صَلَاة رسولُ الله ﷺ الطَّهْر في الصَّيفِ ثلاثةً أقدام إلى خَمْسَةً ، وفي الشُّنَاءِ خسسةً أَمْدَامُ اللهِ سَّمُعَة » (٢) .

٩٩١ - وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد ، حَدَثنا حمزةُ بنُ محمد ، حدَّثنا أحمدُ بنُ شعببِ ، قالَ ، حدَّثنا أبو عبدِ الرحمنِ الآذرمي (٣) ، قال ، حدَّثنا عَبِيدةُ بنُ حُميدٍ فذكره باسناده .

٩١٢ – وهذا كلُّهُ يدلُّ على سَعَةِ الوقت ، والحمد للَّه .

٩٩٣ - وقد تُقَدَّمُ قولُ القاسمِ بنِ محمد ٍ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وهم يصلُّون <sup>(١)</sup> الظهرَ بعُشيٌ .

٩١٤ – وذكرنا هناك قولَ عمرَ ، لأبي محذورة – وهو معه بمكَّة : « إنَّكَ (٥) في بلدة حارة ، فأبردْ ، ثُمَّ أبردْ ، ثُمَّ أبردْ » .

٩١٥ - وقالَ مالكٌ : إِنَّ أَهْلَ الأَهواءِ لا يبردُونَ ، يعني الخَوَارِجَ .

٩٩٦ - وأمًّا قُولُهُ : « اشتكت النارُ إلى ربَّها ، فقالتُ : ياربُ ! أكلَ بعضي بعضاً » فإنَّ أهْلَ العلم اختلفُوا فَي ذلكَ فحمله بعضُهم على الحقيقةِ ، وحملهُ منهم جماعةً على المجَازِ <sup>(١</sup>) .

 <sup>(</sup>١) في ( ص ) : عبيد ، وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٢) رواً و أبو داود في الصلاة (..٤) ، پاپ « في وقت صلاة الظهر » ، (١١.: ١١)
 والنسائي في الصلاة (١: ٢٥) ، پاپ آخر وقت العصر » .

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن محمد بن إسحق الأذرمي الموصلي : روى عنه أبو داود ، والنسائي ، ووثقه . الخلاصة ، ص (٢١٢) .

<sup>(</sup>٤) في (ك ) : « ما أدركت الناس يصلون الظهر إلا بعشي » .

<sup>(</sup>٥) كذا في ( ك ) ، وفي ( ص ) وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) انظر الحاشية (٥) في أول باب « النهي عن الصلاة بالهاجرة » .

٩١٧ - فالذين حملوه على الحقيقة قالوا : أنطقها (١) الله الذي أنطق كلّ شيء (٢) ، وقهمَ عنها كمّا فهم عَنْ الأيدي والأرجل والجلود ، وأخبر عَنْ شَهادتِها ونطقها ( $^{(7)}$  ، وعَنِ النَّمُلِ بقولها ( $^{(8)}$  ) وعَنِ الجَبَال بتسبيحِها .

٩١٨ - واحتجُوا بقولِهِ تعالى : ﴿ يَا جِبَالُ أُوبِّي مَعْهُ ﴾ { سورة سبأ : ١٠ } .
أي : سبَّحى معه .

٩١٩ - وبقوله : ﴿ يُسبَّعْنَ بالعَشيِّ والإشراق ﴾ { سورة ص : ١٨ } .

. ٩٢ - وبقوله : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيءِ إِلاَّ يُسَبَّحُ بِحَمْدُهِ وَلَكُنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم ﴾ (٥) [سررة الإسراء : ٤٤].

٩٢١ - ويقوله : ﴿ وَتَقُولُ هَلْ مَنْ مَزِيدٍ ﴾ [ سورة ق : ٣. } .

٩٢٢ - وبقولهِ : ﴿ سَمِعُوا لها تَقَيُّطاً وزَفيرا ﴾ [سورة الفرقان : ١٢ ] .

٩٢٣ - وبقولِهِ : ﴿ قَالَتَنا أُتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ { سورة نصلت : ١١ } .

٩٢٤ - فلمًّا كانَ مثل هذا - وهوَ في القرآنِ كثيرٌ - حَمَلُوا بُكاءَ السُّمَاءِ والأرضِ (٦٦) ،

<sup>(</sup>١) كذا في ( ك ) ، وفي ( ص ) : أنطقنا ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) زاد في ( ك ) بعد كلمة شيء : وينطق في القيامة الأبدى .

<sup>(</sup>٣) يشير إلى قوله تعالى في سورة النور : ٢٤ ﴿ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم با كانوا يعلمون ﴾ وإلى قوله تعالى فى سورة فصلت: ٢٠ ، ٢١ ﴿ حتى إذا ما جاءرها شهد عليهم سمعهم وأيصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون . وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ؛ قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شي. ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) يشير إلى قوله تعالى في سورة ألنمل : ١٨ ﴿ قالت غلة يا أيها النمل ادخلوا
 مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده ... ﴾ .

<sup>(</sup>٥) يبدأ الشاهد في ( ك ) يقوله تعالى : ﴿ تسيح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ﴾ .

<sup>(</sup>٦) يشير إلى قوله تعالى في سورة الدخان : ٢٩ ﴿ فما بكت عليهم السماء والأرض ﴾ .

ــــــ ١ - كتاب وقوت الصلاة - (٧) باب النهى عن الصلاة بالهاجرة - ٣٥١

وانْفِطارِ السَّمَاءِ ، وانشقاقِ الأرضُ <sup>(١)</sup> ، وهبوط الحجارَة مِن خشية اللهِ <sup>(٢)</sup> ، كلَّ ذلكَ وما كانَ مثله على الحقيقةِ ، وكذلكَ إرادةَ الجِدارَ الانقضاض <sup>(٣)</sup> .

970 - واحتجُوا على صحَّة ما ذهبُوا إليهِ مِنْ الحقيقة في ذلك بقولِهِ تعالى : ﴿ يَقُصُّ الْحَنَّ ﴾ [سررة الأنعام: ٥٧ ] .

٩٢٦ – وبقولِهِ : ﴿ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴾ { سورة ص : ٨٤ } .

٩٢٧ - وأمَّا الذّين حملوا ذلك كلهُ وما كانَ مثلهُ على المجاز (٤) قالوا : أمَّا . قوله : ﴿ سَمِعُوا لَهَا تَمْشِطُ وَزَفِيرا ﴾ ، ﴿ تكادُ تَمَبُّرُ مِنَ الغَيظَ ﴾ فهذا تَعْظِيمُ منَ الله تعالى لشأنها .

٩٢٨ - قالُوا : وقولُ النَّبِيُّ - عليه السلام - : « اشتكَتِ النَّارُ إلى ربَّها » مِنْ بمابِ قولِ عنترة :

# وَشَكَا إِلَيَّ بِعَبِرةٍ وِتَحَمُّحُمُ (٥)

٩٢٩ - وقولُ الآخر :

شَكًا إِلَيَّ جَمَلي طولَ السُّرى صبراً جَمِيلاً فَكِلاَنا مُبْتلى (٦)

 (١) يشير إلى قوله تعالى فى سورة مريم : . . ٩ ﴿ تكاد السموات ينفطرن منه وتنشق الأرض ﴾ . ( وينفطرن ) بالنون بعد الياء قراءة أبي عمرو وابن عامر وحمزة وآخرين .

 (٢) يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة : ٧٤ ﴿ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار إلى قوله : وإن منها لما يهبط من خشية الله ﴾ .

(٣) يشير إلى قوله تعالى في سورة الكهف: ٧٧ ﴿ فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض ﴾
 وفي الأصل إزادة الجدار ، وهو تحريف .

(٤) كذا في ( ص ) ، والأكثر فقالوا ، وقد سبق مثل ذلك في كلامه .

(٥) صدره : فازورٌ من وَقْع القَنَا بلبانه

والبيت من معلقته . شرح المعلقات السبع للزوزني : ١٥٢ .

 (٦) يروى : ( يشكو ) مكان ( شكا ) و ( صبر جميل ) مكان ( صبرا جميلا ) . انظر أمالي المرتضى (١ : ١٠.٧) ، وكتاب سيبويه (١ : ١٦٣) .

. ۹۳ – وكقول الحارثى :

يُريد ألرُمن عُ صَدْرَ أبي بَراء ويرغَبُ عِنْ دماء بَني عقيل (١١)

٩٣١ - وقالَ غيره :

رُبُّ قَسِرْمِ غَبَسِرُوا مِنْ عيشِهِم فسي نَعبِسِم وسرور وغَسدَقْ سَكَتَ الدهِسُرُ زِماناً عنهُسمُ ثُمُ أَبْكَاهُمْ دِما حِينَ نَطق (٢)

٩٣٢ - وقالَ غيرة :

وعَظَنْكَ أَجِدات صُنُنْ ونَعَنْكَ أَرْمنَة جَفَتْ وتَعَنْكَ أَرْمنَة جَفَتْ وتكلَّمت عدن أوجه تَبْكى وعدن صُور سَبَتْ وأرنَّ الله وارنَّ حلى لَم تَنْتُ (٣)

٩٣٣ - وهذا كثيرٌ في أشعارهم وقدْ ذكرنَا كثيراً منْها في التَّمْهِيدِ (<sup>1)</sup>. وقالوا : هذا كلُّه على المجازِ والتَّمْثيلِ ، والمعنى في ذلك : أنَّها لو كانتْ مِثْنُ تنطقُ لكان نطقُها هذا وفعلها .

٩٣٤ - وذكرُوا قولَ حسَّان بنَ ثابت حِيثُ يقولُ :

لو أَنَّ اللَّهِ مِنْ يُنْسَبُ كانَ عَبْداً قَبِيحَ الوَجْهِ أَعُورَ مِنْ ثَقَيْفِ (٥)

٩٣٥ - وَسُثُلَ أَبُو العباس أحمدُ بنُ يزيد النحوي ، عن قول الملك : ﴿ إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعُونَ نَعْجُةُ ولي نعجة واحدةً ﴾ ( سورة س : ٢٣ ) وهُمُ الملائكة

 <sup>(</sup>١) روى (بعدل) مكان (برغب) . انظر اللسان ( أراد ) ، وتفسير القرطبي (١١ : ٣٦) .
 (٢) غيروا : مضوا وغدق : رخا ، وسعة .

<sup>(</sup>٣) الأبي العتاهية الديوان: ٥٦ (٤) التمهيد (٥: ١٠).

 <sup>(</sup>٥) في هجاء المفيرة بن شعبة ، كما في ديوانه (١٦١) ، واستشهد به القرطبي في تفسيره (٢١ : ٢١) .

.... ١ - كتاب وقوت الصلاة - (٧) باب النهي عن الصلاة بالهاجرة - ٥٥٣

لا أزواجَ لهم فقال : نحنُ طولَ النهارِ نفعلُ هذا ، فنقولُ : ضربَ زَيْدٌ عمراً . وإنّما هذا تقديرُ كأنُ المعنى : إذا وقعَ هذا فكيفَ الحكمُ فيه ؟

٩٣٦ – وذكرُوا قولَ عديًّ بنِ زَيْد العبادي للنعمان بنِ المنذرِ : أتَدْرِي ما تقولُ هذه الشجرةُ أيُّها الملكُ ؟ قالُ : وما تقولُ ؟ قال تقولُ :

رُبُّ رَكْبٍ قَدْ أَنَاخُــوا حـولَنا يَشْرَبُـونَ الخَمْــرَ بِالمَا ِ الزِلالِ شمَّ أَضْحُــوا لَعبَ الدهرُ بهم وكذاكَ الدهرُ حالٌ بعدَ حالُ (١١)

٩٣٧ - وأحسنُ ما قيلَ في معنى هذا الحديث ما وردَ عَنِ الحسن البصُّريُّ .

٩٣٨ - قال أبو عمر : القولُ الأوَّلُ يَعْضُدُهُ عمرِمُ الخطابِ وظاهرُ الكتابِ . وهو أولى بالصَّوَابِ . واللَّه أعلم .

٩٣٩ – وأحسنُ ما قبل في هذا المعنى ما فسرّةُ الحسنُ البصريُّ ، قالَ : اشتكت النَّارُ إلى ربُّها فقالتُ : ياربُّ أكل بعضي بعضا فخفَف عني ، قالَ : فخفَف عنها ، وجعلَ لها كلَ عام نَفَسَيْنِ ، قما كانَ من بَرْدٍ يُهلكُ شيئاً فهرَ من زمهريرها ، وما كانَ من سَموم يُهلكُ شيئاً فهوَ من رمها ، وما كانَ من سَموم يُهلكُ شيئاً فهوَ من حرَّها .

. ٩٤ – فقوله : من زمهرير { يهلك شيئاً وحرَ يهلك شيئاً } <sup>(٢)</sup> يفسرُ ما أشكلَ مِنْ ذلك لكلَّ ذي فهم ِ.

٩٤١ - ومعلومُ أنَّ نَفَسَهَا في الشَّتاءِ غير الشِّتاء ، ونفَسَهَا في الصَّيفِ غير الصَّيفِ ، لقولهِ : نَفْسُ في الشتاءِ ونفسُ في الصيفِ .

 <sup>(</sup>١) روى بيتان آخران بين هذين البيتين ، وروى ( عندنا ) مكان ( حولنا ) . و ( يودى بالرجال ) مكان ( حال بعد حال ) . وانظر الديوان (٥١) ، والأغاني (٣ : ٣٢) .

<sup>(</sup>٢) كذا في ( ك ) ، وفي ( ص ) : زمهريرها شيء ، ولا معنى له .

٩٤٢ - وقولُ الحسنِ : مِنْ زمهرِيرِها وحرَّها ، موجودٌ <sup>(١)</sup> في الأحاديثِ المسندة الصَّحَاحِ .

98٣ - حدُّتنا سعيدُ بنُ نصرِ قال ، حدُّتنا قاسمُ بنُ أصبغ . قالَ حدُّتنا معمدُ ابنُ وضَاحِ قال ، حدُّتنا أَبُو بكر بن أَبِي شبيةً ، قال : حدُّتنا عبدُ اللَّه بن إدريس ، عَنِ الأَعمش ، عن أَبِي صالح ، عن أَبِي هريرةً ، قالَ ، قال رسولُ اللَّه ﷺ : الشتكت النَّارُ إلى ربَّها فقالت : ياربُّ ! أكل بَعضي بعضاً ، فجعلَ لها نَفسا في الشتاء وَنَفساً في الصيف ، فشيدةً ما تَجدونَ منَ البَرْدِ مِنْ زَمهريرِها ، وشيدةً ما تَجدونَ منَ البَرْدِ مِنْ زَمهريرِها ، وشيدةً ما تَجدونَ من البَرْدِ مِنْ زَمهريرِها ، وشيدةً ما تَجدونَ من البَرْدِ مِنْ وَمهريرِها ، وشيدةً ما تَجدونَ في الصيف من الجَرْ مِنْ سمومِها (٢) .

٩٤٤ - والشُّدةُ والشدائدُ هو معنى قول الحسن . واللَّه أعلم .

٩٤٥ – وفي هذا الحديث دليلً على أنَّ الجَنَّةُ والنَّارَ مخلوقتانِ بعدُ ، وهو قولُ جماعة أهل السُّنَّة : أهل الفقة والحديث .

٩٤٦ - وحجَتُهم مِنَ الآثارِ في ذلك حديث أنس عن النبيّ - عليه السلام - أنّهُ قالَ : الله قالَ : فقالَ : مناخكاً قطُ . فقالَ : ماضحكَ ميكائيلَ صاحكاً قطُ . فقالَ : ماضحكَ ميكائيلَ منذُ خُلقَت النّارُ » (٣) .

98٧ - وقد ذكرنَاهُ بإسناده في التمهيد (٤) وحديث أبي هريرة عَنِ النبيَّ - عليه السلام - قال : « لَمَا خَلَقَ اللَّهُ الجُنَّةُ دَعَا جبريلَ فأرسلهُ اليها فقال : انْظُرُ الله الجُنَّةُ وإلى ما أعددتُ لأهلها » ، الحديثُ بطولِهِ ذكرنَاهُ بإسنادهِ وقامهِ في الشَّمْهِيدَ ، وأحاديثُ سواه في معناه ، والحمدُ لله .

 <sup>(</sup>١) كذا نبي ( ص ) ، وجمهور النحويين على وجوب حذف متعلق الخبر إذا كان كونا
 عاما .

<sup>(</sup>٢) تقدم في أول هذا الباب ، وانظر السنن الكبرى (١ : ٤٣٧) .

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب (٤ : ٤٦٠ - ٤٦١) ، ونسيه للإمام أحمد .

<sup>(</sup>٤) « التمهيد » (٥: ٩) .

١ - كتاب وقوت الصلاة - (٧) باب النهى عن الصلاة بالهاجرة -٣٥٥

٩٤٨ - قال أبو عمر : هذا آخرُ ما عمله مالك - رحمه الله - في الأوقات ، وقداًم باب الوقوت على باب العمل في الوضوء لبدل على أن أول فرض الصَّلاة دخولُ وقتها ، وأنَّ الوُضُوءَ لا يلزمُ لها إلا بعد دخولِ وقتها ، ولكنَّهُ مباخ عملهُ قبلُ .

٩٤٩ - وسقط ليحيى بن يحيى باب النّهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر من موضعه الذي هُو قيده في الموطأ عند جماعة رواته وهو عندهم قبل هذا الباب وبعد باب النّوم عن (١) الصلاة ، فلما سقط له هاهنا استدركه فوضعه في آخر كتاب الصلاة بعد باب العمل (٢) في الدّعام ، وليس له هناك مدخل ، فرأينا أن نضعه في كتابنا هذا هنا لما ذكرناد ، وبالله توفيقنا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) و (٢) كذا في ( ك ) ، وكلاهما غير واضح في ( ص ) .

# ٨ - باب النَّهي عَن الصَّلاة بَعْدَ الصبح وبعدَ العَصْر (\*)

. ٩٥ - هكذا ترجمةً هذا الباب في الموطأ عند جماعة الرَّواة ، وكانت حقيقتُهُ أَنْ يُقال فيه : بابُ النَّهي عَنِ الصَّلاةَ عندَ طلوعِ الشَّمْسِ وعندَ غُروبِها ، ثُمَّ يذكرُ النَّهِي عَن الصَّلاةَ بعدَ الصبح وبعدَ العَصْرِ .

# \* \* \*

٢٦ - مَالكُ ، عَنْ زَيْد بْنِ أَسُلَمَ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار ، عَنْ عَبْد الله الله الصَّنَابِعِيِّ ؛ أَنُ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ : « إِنَّ اَلشَّمْسَ تَطْلَعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الصَّنَابِعِيِّ ؛ أَنُ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ : « إِنَّ اَلشَّيْصَ قَارَتَهَا . فَإِذَا زَالتُ الشَّيْصَ قَارَتَهَا . فَإِذَا زَالتُ قَارَتُهَا . فَإِذَا وَاللَّهَ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ . فَإِذَا عَرَبَتُ فَارَقَهَا » . فَاذَا عَرَبَتْ فَارْقَهَا » .

وَنَهِي رَسُولُ اللَّه ﷺ عَن الصَّلاة في تلك السَّاعَات (٢) .

## \* \* \*

(\*)المسألة - ١٤ - يختص هذا الباب بالنهي عن التنفل ، أو صلاة لم تؤد قبل الغريضة ، أو تحية مسجد ، أو منذور ، أو سجدتي سهو ، وما إلى ذلك ، بعد صلاتي الفجر والعصر ، وهذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة على استثناءات ستأتي في مواضعها .

ً على أنه للتوسع في الموضّوع لا بأس أن نذكر الأوقات المكروهة الّتي ثبت كراهية الصلاة فيها في السنة النبوية المطهرة ، وهذه الأوقات هي :

أولاً": ما بغد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمسّ . ثانياً : وقت طلوع الشمس حتى ترتفع ، أي بعد طلوعها بقدار عشرين دقيقة .

ثالثاً : وقت الاستواء إلى أن يدخل وقت الظهر .

رابعاً وقت اصفرار الشمس حتى تغرب . خامساً : بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس .

(١) ما يفسر به قرن الشيطان هنا: مقارنة الشيطان للشمس عند دنوها من الطلوع والغروب.
 (٢) رواه مالك في كتاب القرآن حديث (٤٤) ، باب « النهي عن الصلاة بعد الصبح

وبعد العصر » ، ص (٢١٩) .

ـــ ١ - كتاب وقوت الصلاة - (٨) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر - ٣٥٧

٩٥١ - تابعَ يحبى على قولدٍ في هذا الحديثِ عنْ عبدِ الله الصُنَّابحي جمهورَ الرُّواة ، منهم القعنبي وغيره .

٩٥٢ - قال فيه مُطرِّف : عن مالك ، عنْ زيد بنِ أسلم ، عَنْ عطا ، بن يسار ، عن أبي عبد الله الصُّنَابِحي ، وتابَعَهُ إسحاقُ بَنُ عبسى الطَّبَاع وطائفةً ، وهُوَ الصوابُ .

٩٥٣ - وهو أبو عبد الله الصُنابِعيُّ ، واسمُه عبدُ الرحمنِ بنُ عُسَبلُهُ . وقد ذكرنا في « التمهيد » خَرَهُ ، وأنَّهُ منْ كبار التَّابِعينَ لاصُحْبَةً لَهُ (١) .

وأخرجه النسائي في : ٦ - كتاب المواقبة ، ٣١ - باب الساعات التي تُعِي عن
 الصلاة فيها .

وابن ماجه في : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة .

ورواه الشافعي في الرسالة ، فقرة AVE ، بتحقيق أحمد محمد شاكر .

(١) قال المصنف في « التمهيد » (٤: ٣ - ٦):

رُوي عن ابن معين أنه قال : عبد الله الصنايحي يروي عنه المدنيون : يشبه أن تكون له صحية .

وأصح من هذا عن ابن معين أنه سئل عن أحاديث الصّنابحي ، عن النبي ﷺ ، فقال : مرسلة ، ليست له صحبة .

تابع ابن عبد البر قائلاً:

صدق يحيى بن معين ، ليس في الصحابة أحد يقال له عبد الله الصنابحي ، وإنما في الصحابة : الصنابح الأحمسي ، وهو الصنابح بن الأعسر كوفي ، روى عنه قيس بن أبي حازم أحاديث ، منها حديثه في الحوض ، ولا في التابعين أيضا أحد يقال له عبد الله الصنابحي ، فهذا أصح من قول من قال إنه أبو عبد الله ، لأن أبا عبد الله الصنابحي مشهور في التابعين ، كبير من كبرائهم ، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ، وهو جليل ، كان عبداة بن الصابحة عبدة الرحمن بن عسيلة ، وهو جليل ، كان

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهبر قال : حدثنا هارون بن معروف قال : حدثنا ضمرة ، قال : حدثنا جابر بن أبي سلمة ، والعلاء قال : حدثنا هارون ، عن بن عون ، عن رجاء بن حيوة ، عن محمود بن الربيع ، قال : كنا عند عبادة ابن الصاحت نعوده ، إذ جاء أبر عبد الله الصنايحي فلما رآه عبادة ، قال : لنن شفعت لاشفيمن لك ، ولنن قدرت لأنفعنك ، ولنن سئلت لأشهدن لك ، ثم قال : من سره أن ينظر إلى رجل كاند رفع فوق سع سموات ثم رد ، فعمل على ما رأى فلينظر إلى أبي عبد الله يعني الصنايحي .

قال أحمد بن زهير : وحدثنا قتيبة ، قال : حدثنا الليث ، عن محمد بن عجلان ، عن محمد بن عجلان ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن ابن محيريز ، عن الصنايحي ، قال : دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت فيكيت فقال : مهلا ، لم تبك ؟ فوالله لئن استشهدت الأمهدن لك ، وذكر نحوه وحديث ضوء أتم . وذكر ابن وهب عن عمرو بن الحارث ، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير ، عن الصنايحي أبه قال له : متى هاجرت ؟ قال : غرجنا من البمن مهاجرين ، فقلت : ما الخير ؟ قال دفتا النبي عنى منذ خمس .

قال أبو عمر :

قدم الصنابحي هذا يرمئذ المدينة ، فصلى وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه المغرب ، فسمعه يقرأ في الركعة الآخرة بعد أم القرآن : « ربنا لا ترخ قلوبنا » . وهومعدود في تابعي أهل الشام ، وبها توفي . وآحاديث التي في المراطأ مشهورة جاءت عن النبي على من طرق شتى من حديث أهل الشام ، وعن رواها عن النبي على عقبة بن عامر ، وعمرو بن عبسة ، وأبر أمامة الباهلي ، ومرة بن كعب البهزي ، وقبل كعب بن مرة ، وسنذكرها في هذا الباب على شرطنا في توصيل المرسلات ، وبالله العون لا شريك له .

على أن الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على « الرسالة » للشافعي ص (٣١٧) ، وما بعدها ثم في أن الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي روخ كون الصنايحي صحابياً ، فقال : « الصنايحي » يضم الما المواد أنه الما الموحدة ثم حاء مهملة ، نسبة إلى « صنايح » يطن من مراد ، كما قال الزرقاني في شرح الموطأ ( ج ١ ص ٣٩٥) .

.....

وقد اضطربت أقرالهم في الصنابحي هذا اضطرابا غربيا ، لأن عندهم راويين آخرين يشتبهان به ، أحدهما « أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة - بالتصغير الصنابحي » ، والآخر « الصنابح بن الأعسر الأحمسي » فقد ظنوا أن الصنابحي الراوي هنا هو أحد هذين ، وأن مالكا أوبعض الرواة عنه أخطأ في السعه . ولذلك قال الترمذي في ( باب ما جا ، في نفضل الطهور ) بعد أن ذكر أن في الباب عن الصنابحي ، قال : « والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع عن رسول الله ﷺ ، وبكني أبي بكر الصديق ليس له سماع عن رسول الله ﷺ ، وبكني أبا عبد الله ، رحل إلى النبي ﷺ وهو في الطريق ، وقد روى عن النبي ﷺ اودت » (ج ١ ص ٨ مـ شحنا علمه ) .

وقال أيضا في ( باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر } فيمن ذكر أحاديثهم في الباب : « الصنابحي ولم يسمم من النبي ﷺ » ( ج ١ ص ٣٤٤ ) .

ويتم المخافظ ابن حجر في التهذيب ( ج ٦ ص ٩١ ) عن الترمذي قال : « سألت محمد ابن إسمعيل عنه ؟ وعند الرحم على التم محمد ابن إسمعيل عنه ؟ وقال ان « وهم فيه مالك ، وهو أبر عبد الله ، واسمه عبد الرحمن عسيلة ، وكذلك نقل البيهقي في الستن الكبرى عن البخاري ( ج ١ ص الم ١٨٠ ) ، ونقل نحوه أيضا عن يحيى بن معين . وقال البيهقي أيضا في هذا الخديث عن عطا ، عن أبى عبد الله الصنايحي . قال أبر عيسى الترمذي : الصحيح رواية معمر ، وهو أبر عبد الله الصنايحي ، قال أبر عيسى الترمذي : الصحيح رواية معمر ، ( ج٢ ص ٢٣٠ ) عن يعقوب بن شبية ، قال : « هؤلاء الصنايحيون الذين يروى عنهم ، في وهو أبر عبد الله الصنايحي أن فقط : الصنايحي الأحسى ، وهر الصنايح الأحسى ، هذان المد : ستة وأغا هما اثنان فقط : الصنايحي الأحسى ، وهر الصنايح الأحسى ، هذان عبد الرحمن بن عسيلة ، كنيته أبو عبد الله ، لم يدرك النبي ﷺ ، بل أرسل عنه ، روى عن عبد الرحمن بن عسيلة ، كنيته أبو عبد الرحمن الصنايحي أن ققد أصاب اسمه ، ومن قال ( عن عبد الكه الصنايحي) فقد أخطأ أبي عبد الله الصنايحي أفقد اخطأ ، قلب السه خدا في المهاري ومن قال ( عن عبد الله الصنايحي) فقد أخطأ الحل المد هذا قدل العن أبي عبد الله الصنايحي) فقد أخطأ الخلب اسمه ، هذا قدل أخط المدارية فيحله كنيته ، وهو رجل واحد ، ومن قال ( عن عبد الله الصنايحي ) فقد أخطأ الخلب اسمه ، هذا قدل على بن المذين ومن تابعه ، وهو المواب عندى » .

وقد قلدهم ابن عبد البر في ذلك ، فيما نقله عنه السيوطي في شرح الموطأ في موضعين (ج١ ص ٥٣ و . ١٣) قال في الأول : ﴿ قال ابن عبد البر : سنل ابن معين عن أحاديث الصنابحي عن النبي ﷺ ؛ قال : مرسلة ، ليس له صحبة ، وإنما هو من كبار التابعين ، =

= وليس هو { عبد الله } ، وإنما هو { أبو عبد الله } واسمه عبد الرحمن بن عسيلة » . وقال في الموضع الثاني ، وهو شرح الحديث الذي هنا : « قال ابن عبد البر : هكذا قال جمهور الرواة عن مالك ، وقالت طائفة ، منهم مطرف ، وإسحق بن عيسى الطباع : { عن عطاء ، عن أبي عبد الله الصنابحي } قال : وهو الصواب وهو عبد الرحمن بن عسيلة ، تابعي ثقة ،

قال : وروي زهير بن محمد هذا الحديث عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ، عن عبد الله الصنابحي ، قَالَ : سمعت رسول الله ﷺ ، وهو خطأ ، والصنابحي لم يلق رسول الله ﷺ ، وزهير لا يحتج بحديثه » .

هذا قولهم ، وكله عندي خطأ ، اختلطت عليهم الروايات والأسماء واشتبهت ، بل هم ثلاثة ، لا اثنان : « الصنابح بن الأعسر الأحمسي » صحابي ، و « أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي » تابعي ، والثالث : « عبد الله الصنابحي » صحابي سمع النبي على ، ولم يخطئ فيه مالك ، ولم يخطئ زهير بن محمد في روايتُه قول عبد الله الصنابحي « سمعت رسول الله ﷺ » ، وزهير ثقة ، والطعن فيه ليس قائما ، وانظر كلامنا عليه في شرحنا على الترمذي (ج ٢ ص ٩١ – ٩٢) ، ومع ذلك فإن زهيرا لم ينفرد بهذا التصريح بسماع عبد الله الصنابحي من النبي ﷺ ، فقد صرح به مالك أيضًا ، نقله الحافظ في الإصابة (ج ٤ ص ١٤٥) فقال : « وكذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسمعيل بن أبي الحارث ، وابن منده من طريق إسمعيل الصائغ : كلاهما عن مالك وزهير بن محمد قالا : حدثنا زيد بن أسلم بهذا ، قال ابن منده : رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير وخارجة بن مصعب عن زيد » .

وأقوى من هذا كله أن ابن سعد ترجم في الطبقات « تسمية من نزل الشام من أصحاب رسول الله 🗳 » فذكر تراجمهم (ج ٧ ق ٢ ص ١١١ - ١٥١) ثم ترجم عقبهم « الطبقة الأولى من أهل الشأم بعد أصحاب رسول الله ﷺ » فذكر الصنابحي هذا في الصحابة الذين نزلوا الشام فقال (ج ٧ ق ٢ ص ١٤٢) : « عبد اللَّه الصنابحي ، أخبرنا سويد بن سعيد ، قال حدثنا حفص بن ميسرة ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، قال : سمعت عبد الله الصنابحي يقول : سمعت رسول الله كله يقول : إن الشمس تطلع من قرن شيطان ، فإذا طلعت قارنها ، فإذا ارتفعت فارقها ، ويقارنها حين تستوى ، فإذاً نزلت للفروب قارنها ، وإذا غربت فارقها فلا تصلوا هذه الساعات الثلاث » .

فهذا جزم من ابن سعد بأنه صحابي ، ورواية بإسناد صحيح أنه سمع من النبي ﷺ ،

\_ ١ - كتاب وقوت الصلاة - (٨) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر - ٣٦١

٩٥٤ - وروينًا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَمْ يكنْ بيني وبينَ رسولِ اللَّه ﷺ إلا خَمْس لبالرِ تُوخّى وأنا بالجُحْفة (١٠) . فقدمتُ وأصحابُهُ متوافدُون .

٩٥٥ - وعن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عَنْ يزيد بن أبي حبيب ، عَنِ الحسنِ ، عَنِ الصَّنَابِعِي ، قال : خرجُنًا مِنَ البِمنِ مهاجرينَ ، فقدمُنَا الجُحُفَة ، الحسنِ ، عَنِ لصَّنَا ؛ الجُحُفَة ، فأقبلَ الكِمِنَ فقلتُ : الحِبر ؛ فقال : دفئًا رسول الله ﷺ منذُ خمس لبالٍ .

٩٥٦ - واضطربَ ابنُ مَعين في حديث الصنابِحي هذا ، فعرَّة قال : يشبهُ أَنْ تكونَ لهُ صحبةً ، ومرَّة قال : أحاديثهُ مرسَلةً لبسَ لهُ صحبةً ، وهذَا هُوَ الصَّعبحُ وقَدْ أوضحُنا هذا المعنى عنذَ ذكر هذا الحديث (٣) .

ثم هذا الصنايحي له حديثان ، هذا الحديث الذي هنا ، وحديث آخر في فضل الوضوء ،
 رواء مالك في الموطأ بهذا الإسناد (ج ١ ص ٥٣ - ٣٥) ومالك له الحكم والحجة في حديث أهل المدينة وروايتهم ، وقد تابعه غيره في حديث الباب ، فلا يحكم بخطئه إلا بدليل قاطع ،
 أذ هم الحجة علم غيره .

وبعد كتابة ما تقدم وجدت بحاشية الأم (ج ١ ص ١٣٠) عن السراج البلقيني قال : وحدث الصنابحي هذا هو في الموطأ روايتنا من طريق يحيى بن يحيى . وأخرجه النسائي من حديث تتيبة عن مالك كذلك ، وأما ابن ماجه فأخرج الحديث من طريق شيخه إسحق بن منصر الكوسج عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي ، كذا وقع في كتاب ابن ماجه (عن أبي عبد الله) .

واعلم أن جماعة من الأقدمين نسبوا الإمام مالكا إلى أنه وقع له خلل في هذا الحديث ، باعتبار اعتقادهم أن الصنايحي في هذا الحديث هو عبد الرحمن بن عسيلة أبر عبد الله ، وإنحا صحب أبا بكر الصدين رضي الله عنه ، وليس الأمر كما زعموا ، يل هذا صحابي غير عبد الرحمن ابن عسيلة ، وغير الصنايحي بن الأعسر الأحمسي ، وقد بينت ذلك بيانا شافيا في تصنيف لطيف . سميته ( الطريقة الواضحة في تبيين الصنايحة ) ، فلينظر ما فيه فإنه نفيس » .

وهذا يوافق ما رجحته ، فالحمد لله على التوفيق .

<sup>(</sup>١) ( الجُحْفَةُ ) = موضعٌ على أربع مراحل من مكة .

<sup>(</sup>٢) في « التمهيد » (٤: ٣ - ٦).

٩٥٧ - وأحاديثُ الصنايحي التي في الموطأ مشهورةً ، جاءَتْ عَنِ النّبِيُ ﷺ من طرق شَتَى مِنْ حديثُ أهلِ الشّامِ ، وَمَعَنْ رواهَا عَنِ النبي ﷺ عمرُو بن عَبَسة وأبو أمّامة الباهلي . وعُتبةً بنُ عامرٍ ، ومُرّةٌ بنُ كَعَب البَهْزِي . وقد ذكرتَاها بطرقها في « التمهيد » (١) .

٩٥٨ - وأمَّا قولَه عليه السلام : « إِنَّ الشَّمْسَ تطلعُ ومعَها قَرْنُ الشَّيطانِ » ، وفي بعضِ الروايات : « تطلعُ بينَ قَرْنَي الشيطانِ » - وقد ذكرنا الآثارَ بذلك كلّه في التمهيد <sup>(٢) -</sup> فإنَّ للعلماء في ذلك ، قوليْن :

٩٥٩ - (أحدُهما) أنَّ ذلك اللفظ على الحقيقة ، فإنَّها (٣) تطلعُ وتغربُ على قرنِ (٤) الشيطانِ وعلى رَأَسِ الشيطانِ ، وبينَ قرني شيطان على ظاهرِ الحديث حقيقةً لا مجازاً منْ غير تكييف ، لأنَّهُ لا يكيف ما لا يرى .

. ٩٦ - وحجةً من قالَ هذا القولَ - حديث عِكْرِمَةَ ، عن ابنِ عَبَاسِ أَنُهُ قالَ لَهُ : « أُرأَيتَ ما جاءَ عَنِ النَّبِي ﷺ في أُميَّةً بنِ أَبِي الصَّلَت (٥٠) : آمَنَ شعِره

<sup>(</sup>۱) « التمهيد » (٤: ١٣) وما يعدها .

<sup>(</sup>٢) أبتداءً من (٤ : ٦) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) في (ك ) : « وأنها تغرب وتطلع » .

<sup>(</sup>٤) في ( ك ) : « قرني شيطان » .

<sup>(</sup>٥) هر أمية بن عبد الله أي السلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي : شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف . قدم دمشق قبل الاسلام . وكان مطلعاً على الكتب القديمة ، يليس المسوح تعبداً . وهو ممن حرموا على أنفسهم الخمر ونيذوا عبادة الأوران في الجاهلية . ورحل إلى البحرين فاقام ثماني سنين ظهر في أثنائها الإسلام ، وعاد إلى الطائف ، فسأل من خبر محمد بن عبد الله في فقيل له : يزعم أنه نبي . فخرج حتى قدم عليه يمكة وسعم منه آيات من القرآن ، وانصوف عنه ، فتبعته قرض تسأله عن رأيه فيه ، فقال : أشهد أنه على الحق الحال ان في أمو . وخرج إلى الشام . وهاجر رسول الله كلك في أدو . وخرج إلى الشام . وهاجر رسول الله كلك الله ينه ، وعدات وقعة بدر ، وعاد أمية من الشام ، يريد الإسلام ، فعلم بقتل أهل بدر وفيهم ابنا خال له ، فامتنع . وأقام في الطائف إلى أن مات . أخياره كثيرة ، وشعره من =

- كتاب وقوت الصلاة - (٨) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر - ٣٦٣ و كَثَمَر قلبه (١) ؟ قالوا : أنكرتُا مون شعره ؟ قالوا : أنكرتُا قولهُ :
 قولهُ :

والشُّمسُ تطلعُ كلِّ آخرِ لِبلة حِسراءُ يُصِيحُ لِونُها يتوردُ لِيست بطالعة لهم في رسلها إلاَّ معذَّبة وإلاَّ تُجلدُ (٢)

فما بالأ الشمس تجلد ؟ فقال : والذي نفسي بيده ما طلعَتِ الشَّمْسُ قط حتَّى ينخسَها (٣) سبعونَ ألف ملك فيقولون لها : اطلَّعي اطلعي { فتقولُ } (٤) : لا أطلعُ على قوم يَعْبدونني مِنْ دُونِ الله ، فيأتيها ملكُ عَنِ الله يأمرُها بالطلوع فتشتعلُ لضيا ، غيني آدم فيأتيها شيطانٌ يريدُ أنْ يصدُّها عَنِ الطلوع ، فتطلعُ بينَ قونية فيتحرقهُ اللهُ عنها . وما غربت الشَّمْسُ قطاً إِلاَّ خَرَت ساجدةً ، فيأتيها شيطانٌ يريدُ أنْ يصدُّها عَن السجود فتغرُبُ بينَ عينيه ، فَيَحْوقهُ اللهُ تَحتَها .

= الطبقة الأولى ، وعلماء اللغة لا يحتجون به لورود ألفاظ فيه لا تعرفها العرب . وهو أول من جعل في أول الكتب : باسمك اللهم . فكتيتها قريش . قال الأصمعي : ذهب أمية في شعره بعامة ذكر الآخرة ، وذهب عنترة بعامة ذكر الحرب ، وذهب عمر بن أبي ربيعة بعامة ذكر الشباب .

خزانة البغدادي (١ : ١١٩) الطبعة القديمة ، وتهذيب ابن عساكر (٣ : ١١٥) وسمط اللائلي (٣٦) وجميرة الأنساب (٢٥) والخميس اللائلي (٣١) وجميرة الأنساب (٢٥) والخميس (١١) وفيه : وفاته سنة ٢ هـ . وابن سلام (٣٦) وهو نيه « أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة » والبلخي (٢ : ١٤٤) وفيه قطعتان من شعره . والشعر والشعراء (١٧٦) وتهذيب الأسماء واللغات (١ : ٢٦) .

 (١) في ( ص ) : « وكفر قال » سقط وتحريف ، وانظر الجامع الصغير بشرح السراج المنير (١٠ : ١٤) .

(٣) روى : ( مطلع ) مكان ( يصبع ) ، وروى الشطر الأول من البيت الثاني : تأبى فلا
 تبدو لنا في رسلها ، الأغاني (٣ : ١٤٨) .

(٣) في ( ص ) : « ينحسها » .

(٤) ما بين الحاصرتين سقط من ( ص ) .

٩٦١ - وذلكَ قولُ رسولِ اللَّه ﷺ : « ما طُلَعَتْ إِلاَّ بِينَ قرنَي شيطانٍ ، ولاغريتُ إِلاَّ بِينَ قَرْنَي شيطانٍ .

٩٦٢ - وقد ذكرنَا إسنادَ حديث عكرمة هذا في « التمهيد » (١) .

٩٦٣ – وقال آخرون : معنى هذا الحديث عندنا على المجاز واتساع الكَلام ، وأنّهُ أُريدَ بِقَرْنِ الشّبطانِ هنا أُمةً تعبدُ الشّمسَ وتسجدُ لَها وتصلي في حين غروبها وطلوعها ، تقصدُ بذلك الشّمسَ منْ دون الله .

١٩٤ - وكانَ رسولُ اللَّه ﷺ يَكُرُهُ التَّشَبُّهُ بِالكَفَّارِ في شيءٍ مِنْ أَمورِهم ، ويُحبُّ مخالفتَهُمْ ، قَنْهَى عَنِ الصَّلاة في هذهِ الأوقاتِ لذلك .

970 - وهذا التأويلُ جَائزُ في لغةِ العربِ مَعْرُوفٌ في لسانِها ، لأنَّ الأُمَّةُ تسمَّى عندَهم قَرْنًا ، والأُمَمَّ قُرُونًا .

٩٦٦ – قال اللَّه تعالى : ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَّا قَبَّلُهِم مِنْ قَرْنٍ ﴾ { سورة مريم : ٧٤ } .

٩٦٧ – ﴿ وَقُرُونًا بَيْنِ ذَلِكَ كَثْيِراً ﴾ { سورة الفرقان : ٣٨ } .

٩٦٨ – وقال : ﴿ فَمَا بَالُ القُرُونِ الأُولَى ﴾ { سورة طه : ٥١ } .

٩٦٩ - وقال رسول الله ﷺ : « خَيْرُ النَّاس قَرْني » (٢) .

. ٩٧ - وجائزٌ أنْ يضافَ القَرنُ إلى الشَّيطانِ لطاعَتِهمْ لَهُ .

٩٧١ - وقد سمَّى اللَّهُ الكفارَ حزب الشَّيطان .

<sup>(</sup>١) التمهيد (٤: ٧) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الشهادات ( ٢٦٥٢ ) باب « لا يشهد على شهادة جور » الفتح (٥) رواه البخاري في الشاقع (٥) (١٩٥٠) ، ورواه في المناتب وفي النذور والأيمان وفي الرقاق ، ومسلم في فضائل الصحابة ، رقم (١٣٥١) من طبعتنا ، ص (٧ : ٥٩٥) باب « فضائل الصحابة ، ثم الذين بلونهم » ، وصفحة (١ : ١٩٦٣) من طبعة عبد الباقي .

ــــ ١ - كتاب وقوت الصلاة - (٨) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر - ٣٦٥

٩٧٢ - وَمَنْ حُجُةً مَنْ تَاوُلُا هذا التَّاوِيلَ في هذا الحديث من طريق الآثار حديث عمرو بن عَبَسَة السَّلمي ، وقد ذكرنَاهُ مِنْ طرق كثيرة في التمهيد (١١) ، وفيه : « فإذا طلعت الشَّمْسُ فأقصر (٢١) عَنِ السَّلاَةِ ، فإنَّها تطلعُ على قَرْن السَّلاَةِ ، فإنَّها تطلعُ على قَرْن الشيطان (٣١) ، ويصلي لها الكفارُ » .

(٣) قال الخطابي في تأويل هذا الحديث في معالم السنن (١ : .١٣ – ١٣١) :

« اختلقرا في تأريله على وجوه : قال قائل : معناه مقارنة الشيطان للشمس عند دنوها المنوب ، على معنى ما روي : إن الشيطان يقارنها إذا طلعت ، فإذا ارتفعت فارقها ، فإذا للغروب ، على معنى ما روي : إن الشيطان يقارنها إذا طلعت ، فإذا رتفعت فارقها ، فإذا فحرمت الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة لذلك . وقيل : معنى قرن الشيطان : قوته ، من قولك : أنا مقرن لهذا الأمر ، أي مطيق له قوي عليه ، وذلك لأن الشيطان إنها يقوى أمره في هذه الأوقات ، لأنه يسول لعبدة الشمس أن يسجدوا لها في هذه الأزمان الثلاثة . وقيل: قرنه حزبه واصحابه الذين يعبدون الشمس ، يقال : هزلاء قرن ، أي نش ، جاءوا بعد قرن قرنه . وقيل : إن هذا تقيل وتشبيه ، وذلك أنَّ تأخير الصلاة إنه و من تسويل الشيطان لهم حتى اصفرت الشمس - : صار دافعوا الصلاة وأخروها عن أوقاتها بتسويل الشيطان لهم حتى اصفرت الشمس - : صار ذلك منه بتنزلة ما تعالجه ذوات القرون بقرونها وتذفعه بأرواتها . وفيه وجه خامس ، قاله بعض أهل العلم ، وهو : أن الشيطان يقابل الشمس حين طلوعها ، وينتصب دونها ، حتى بكرن طلوعها بين قرنيه ، وهما جانيا رأسه ، فينقلب سجود الكفار للشمس عيادة له . وقيا ، و.

وقال ابن تتبية في تأويل مختلف الحديث (ص ١٥٤ - ١٥٣) في الرد على من أنكر الأحاديث التي قيها التي عن الصلاة عند طلوع الشمس لطلوعها بين قرني الشيطان : « فكره لنا رسول الله ﷺ أن تصلى في الوقت الذي يسجد فيه عبدة الشمس للشمس ، وأعلمنا أن الشياطين حينئذ ، أو أن إبليس في ذلك الوقت في جهة مطلع الشمس ، فهم يسجدون له يسجدوهم للشمس ، ولم يرد بالقرن ما تصوروه في أنفسهم من قرون البقر وقرون الشاء ، وإغا القرن ههنا حرف الرأس ، وللرأس قرنان ، أي حرفان وجانبان ، ولا أرى القرن الذي يطلع في ذلك الموضع مسمي قرنا : إلا باسم موضعه ، كما تسمى العرب الشيء باسم =

<sup>(</sup>۱) في « التمهيد » (۱ : ۱۳) .

<sup>(</sup>٢) أقصر عن الصلاة : كف عنها .

٩٧٣ - وبعضُهم يقول فيه : « وحينئذ يَسْجِدُ لَها الكفَّارُ » .

٩٧٤ - ويعَضُهم يقول فيه : « وهي ساعةُ صَلاَة الكُفَّارِ » ، وفيه : « فَإِذَا اعتدالَ النَّهَارُ فَأَقَصُرْ ، فَإِنَّهَا سَاعةُ تُسْجَرُ (١) فيها جَهنُمُ » .

٩٧٥ – وحديثُ أبي أمامةً ، عَنِ النبيِّ ﷺ مثل حديث عمرو بن عبسة ، وكلُّها بأحسن سياقة في « التمهيد » (١٠) .

٩٧٦ - وأجمع العلماءُ على أنَّ نهيَهُ - عليه السلام - عَنِ الصَّلاَةِ عندَ طلوعِ الشَّمْسِ وعندَ غُرُوبِها صحبحٌ غير منسوخٍ ، وأنَّهُ لَمْ يعارضهُ شَيْءٌ ، إلاَّ اخْتَلَفُوا في تأويله ومعناه :

٩٧٧ - فقالَ علماءُ الحجازِ : مالكُ ، والشافعيُّ ، وغيرُهما : معناهُ المنعُ مِنْ صلاة النَّافلَة دونَ الفريضة ، ودونَ الصَّلاَة على الجنازَة ، وهذه جملة قولهم .

٩٧٨ - وقال أهلُ العراق ، والكونيون ، وغيرُهم : كُل صَلاَة : نافلة ، أو فريضة أو على جنازة فلا عند السّتوانها ، أو على جنازة فلا تُصلَل عند طلوع الشّمْس ولا عند غروبها ولا عند السّتوانها ، لأن الحديث لم يُخص نافلة من فريضة إلا عصر يومه ، لقوله - عليه السلام : « مَنْ أدرك ركعة من العَصر قبل أنْ تَغْربَ الشّمْسُ فقد أدرك العَصر » .

= ما كان له موضعا أو سبياً ، فيقولون : رفع عقيرته ، يريدون صوته ، لأن رجلا قطعت رجله واستغاث من أجلها ، فقيل لمن رفع صوته : رفع عقيرته ، ومثل هذا كثير في كلام العرب وكذلك قوله في المشرق : من ههنا يطلع قرن الشيطان : لا يريد به ما يسبق إلى وهم العرب وكذلك قبل بريد : من ههنا يطلع قرن أس الشيطان .. والقرون أيضاً خصل الشعر ، كل خصلة قرن ، وذلك قبل للروم : ذات القرون ، يراد أنهم يطولون الشعر .. فأراد أن يعامل على الشعر ، كل خصلة قرن ، وذلك قبل للروم : ذات القرون ، يراد أنهم يطولون الشعر .. فأراد أن أن يعلمنا أن الشيطان غي وقت طلوع الشمس وعند سجود عبدتها لها : ماثل مع هزلاء ويصل عبدي من قبل أسع ، فأمرنا أن لا تصلي في هذا الوقت الذي يكفر فيه أخيرتك به شيء يحتمله التأويل » . وما قاله ابن قتيبة واضح وصحيح ..

(١) تسجر جهنم : يثور حرها ، من سجر التنور ، إذا ملأً، وقودا وأحماه .

(٢) « التمهيد » (٤ : ١٤) .

 ١ - كتاب وقوت الصلاة - (٨) - باب النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر - ٣٦٧ ٩٧٩ - ولهم حُجَّجٌ قَد ذكرنَاها في صدر هذا الكتاب وقد مضى الرد عليهم

فيما ذهبُوا إليه من ذلك فيما تقدُّمٌ من هذا الكتاب.

. ٩٨ – وقد رَدُوا ظاهرَ الحديث إذْ قالُوا ببعضه ، ودفعُوا بتأويلهم بعضُهُ ؛ لأنُّ الحديثُ جمع الصُّبحُ والعَصْنَ ، وَهم قالُوا : عَصر يومه دونَ صبح يومه ، وزعمُوا أنَّ مدركَ ركْعة منَ العصر يخرجُ إلى وقت ِتُباحُ فيه اَلصَّلاَةُ وهو ۖ (١) بَعَدَ المغربِ ، ومدرك ركعة مَنَ الصبَعَ يخرجُ مِنَ الثَّانُيةِ [٢] إلى الوقت المنهيُّ عَنْهُ وهُوَ الطُّلُوءُ .

٩٨١ - وهذا الحُكُمُ لا بُرْهانَ لصاحبه فيه ، ولا حجَّةً لَهُ فيه ؛ لأنَّ مَنْ ذكْرَنا قَدْ صَلِّى ركعة من العَصْر والمغرب ، وفي قوله - عليه السلام - : « مَنْ نَامَ عَن الصُّلاة أو نَسيَها فليُصلُّها إذا ذكرَهَا » مع قوله - عليه السلام : « مَنْ أَدْرَكَ ركعْةً مَنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تطَلَعَ الشُّمْسُ فَقَدٌّ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، ومَنْ أَدْرَكَ رَكُعَةً منَ العَصْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ قَقَدْ أَدْرِكَ العَصْرَ » أوضح دليل على أَنَّ نهيَّهُ عليه السلام كانَ عَن الصُّلاَّة عندَ الطلوع وعندَ الغروب لَمْ يقصدُ به إلى الفريضة وإنَّما قصدَ به إلى ما عدا الفَّرائض منَ الصُّلوات .

٩٨٢ - وعلى هذا التأويل تكونُ الأخاديثُ مستعملةً كلُّها في هذا الباب، فلا يُردُ بعضُها ببعضٍ ، لأنَّ علينا في الكلُّ الاستعمالَ ما وجدُّنَا إلى ذلك سبيلًا ولا يُقطعُ بنسخ شَيْءٍ مِنَ القُرآن إلا بدليل لا مُعارضَ لهُ أو إجْماع .

٩٨٣ – وأمَّا اختلانُ العلماء في الصَّلاة عندَ الاسْتُواء ؛ فإنَّ مالكاً وأصحابَهُ لا بأسَ بالصُّلاة عندَهم نصف النُّهَار إذا اسْتَوَت الشُّمْسُ فَي وسَطَ السُّماء ، لا في يوم جمعة ولا غيره ، ولا أعرفُ هذا النَّهيِّ وما أَدْرُكُتُ أَهْلَ الفَصَلَ الأُ وهم يَسْجُدُونَ ويصلُّونَ نصفَ النُّهارِ .

<sup>(</sup>١) **في (ك)** : وذلك .

<sup>(</sup>٢) من الثانية : من الركعة الثانية . وقد تكون تحريف ( الغائتة ) .

٩٨٤ - وهذا ما حكى عنه ابن القاسم وغيره : أنّه لم يعرف النّهي في ذلك ، وفي موطنه الذي قري عليه إلى أن مات - النّهي عن الصّلاة إذا استوت الشّمس في حديث الصَّلاة إذا استوت الشّمس في حديث الصَّتابعي ، لقوله فيه : « فإذا استوت قارنها » ونهي رسول الله عن الصَّلاة في تلك السَّاعات .

٩٨٥ - وقد رُوي عَنْ مالك أنَّهُ قال : لا أكْرَهُ التطوَّعَ نصفَ النَّهارِ ولا أُحَبُّهُ ويدلُّ قولُهُ هذا على أنَّهُ لَمْ يُصعَّ عندهُ حديثُ زيدِ بنِ أَسلمَ هذا عَنْ عطاءً بنِ بسارِ عَن الصُّنابِحى في ذلك . واللَّهُ أُعلمُ .

٩٨٦ - وما أدري ما هذا ؟ وهُوَ يوجِبُ العملَ بمراسيل الثقات (١١) ، ورجالُ هذا الحديث ثقاتٌ ، وأحسبُهُ مال في ذلكَ إلى حديثه عَن أبن شهاب ، عَنْ ثعلبة

 (١) اختلف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل اختلاقاً كثيراً ، نورد منه أهم الآراء وأشهر الأقوال وهي ثلاثة :

المذهب الأول : مذهب جمهور المعدثين وكثير من الفقهاء والأصوليين وهو أن المرسل ضعيف لا يحتج به .

ودليلهم على ذلك : أن المحذوف مجهول الحال ، لأنه يحتمل أن يكون غير صحابي ، وإذا كان كذلك فإن الرواة « حدثوا عن الثقات وغير الثقات ، فإذا روى أحدهم حديثاً وأرسله لعلم أخذ، عن غير ثقة » .

وإن اتفق أن يكون المرسِلُ لا يروي إلا عن ثقة ، فالتوثيق مع الإبهام غير كاف » .

المذهب الثاني: مذهب الإمام المطلبي الشافعي ، وهو - كما أورده في الرسالة - قبول المرسل من كبار التابعين بشرط الاعتبار في الحديث المرسل والراوي المرسل :

أما الاعتبار في الحديث فهو أن يعتضد بواحد من أربعة أمور :

١ – أن يُروَى مسنداً من وجه آخر .

 ٢ - أو يروى مرسلاً بمعناه عن راو آخر لم يأخذ عن شيوخ الأول فيدل ذلك على تعدد مخرج الحديث .

- ٣ أو يوافقه قول بعض الصحابة .
- ٤ أو يكون قد قال به أكثر أهل العلم .

- كتاب وقوت الصلاة - (٨) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر - ٢٦١ ابن أبي مالك القُرَظي : « أَنَّهُم كَانُوا في زمن عمر بن الخطّاب يصلُون يومَ الجُمعة حتَّى يَحْرُجُ عمر بن الخطّاب » (١) ومعلومٌ أَنْ خُروجَ عمر كانَ بعدَ الزُوالِ بدليل حديث طنفسة عقيل . وقد مضى ذلك في صدرالكتاب (٢) .

٩٨٧ - فإذًا كانَ خروجُ عمرَ بعدَ الزَّوَالُ وكانتُ صلائتُهُمْ إلى خروجه فقد كانُوا يصلُّونَ وَقْتَ استُواء الشَّمْسِ، وإلى هذا ذَهَبَ مالكُ ، لأنَّهُ عَمَلُ معمولٌ بهِ في المدينة لا ينكرُهُ منكرٌ .

٩٨٨ - ومثل هذا العمل عنده أقوى من خبر الواحد ، فلذلك صار إليه وعولاً
 عليه .

٩٨٩ - ويومُ الجمعة وغير الجمعة عندَهُ سواءٌ ، لأنَّ الفرق بينَهُما لَمْ يَصحَّ عندُهُ في أثرِ ولا نَظرٍ .

وأما الاعتبار في راري المرسل فأن يكون الراوي إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولاً
 ولا مرغوباً عنه في الرواية .

فإذا وجدت هذه الأمور كانت دلائل على صحة مخرج حديثه ، كما قال الشافعي ، فيحتج به .

المذهب الثالث : مذهب أبي حنيفة ومالك وأصحابهما ، وهو أن المرسل من الثقة صحيح يحتج به ، ودليلهم على ذلك :

 أن الراوي الثقة لا يسعه حكاية الحديث عن الرسول ﷺ إذا لم يكن من سمعه منه ثقة والظاهر من حال التابعين خاصة أنهم قد أخذو الحديث عن الصحابة وهم عدول .

٢ - أن أهل تلك القرون كان غالب حالهم الصدق والعدالة ، بشهادة النبي ﷺ ، فحيث لم
 نطلع على ما يجرح الراوي فالظاهر أنه عدل مقبول الحديث .

وقد دارت حول المسألة مناقشات كثيرة استوفاها دراسة وبحثا الحافظ العلائي في كتابه القيم « جامع التحصيل » .

(١) الموطأ (١: ٣.١) ، رقم (٧) من كتاب الجمعة .

(٢) الفقرة (٤٢.) ، ص (٢٤٨) .

. ٩٩ - وَمَمْنُ رخُصَ أَيضاً في الصَّلاَة نصفَ النهارِ : الحسنُ البصريُّ ، وطاووسُ ، ورواَية عَنِ الأوزاعي ، وقد رُوي عَنْ طاووس تخصيص يوم الجمعة .

٩٩١ - وقالَ أَبُو يوسفَ ، والشافعيُّ وأصحابُهُ : لا بأسَ بالتَّطوُّعِ نصفَ النَّهار يورف الشَّام .

٩٩٢ - وَحُجُدُ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ قَالَ يَقُولِهِ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مَحمد ، عَنْ إِسحاق بن عبد الله ، عن سَعيد بن أبي سعيد المنْبُري ، عَنْ أبي هرية ً : « أَنْ رسولَ الله ﷺ نَهى عَنِ الصَّلَاةِ نِصِفَ النَّهَارِ إِلَى أَنْ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَّا يُوم الجَمعة » (١١) .

· ٩٩٣ - قال أبو عمر : إبراهيمُ بنُ محمد هذا هو ابنُ أبي يحيى <sup>(٢)</sup> ، وإسحانَ هذا هو ابن أبي فَرُوَّ <sup>(٣)</sup> ، وهما متردكانِ لِيسُ فيما ينقلانِهِ ويروبانِهِ حجَّةً .

# ترجمته في :

١ - تاريخ الثقات ، الترجمة : ٤٣ . ٢ - تاريخ ابن معين (٢ : ١٣ ) .

 <sup>(</sup>١) الجامع الصغير بشرح السراج النير (٣: ٣٧٨) ، ورواه الشافعي في كتاب « الأم »
 (١ : ١٩٩٧) ، باب « الصلاة نصف النهار يوم الجمعة » .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي :

كَنِّي عنه الشافعي ولا يُسمِّيه . المجروحين (١ : ٧ . ١) .

وقال الذهبي في الميزان (١ - ٨٥) : قال الربيع : سمعت الشافعي يقول : كان قدرياً ، قال يعبى بن زكريا بن حيُّرية ، فقلت للربيع : فما حمل الشافعي على الرواية عنه ١ قال : كان يقول : لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب . وكان ثقة في الحديث .

وقال الربيع : كأن الشاقعي إذا قال : حدثنا من لا أتهم - يريد به إبراهيم بن أبي يحيى وقال ابن عدي : « ليس يمنكر الحديث ، وقد حدث عنه الشّوري ، وابن جريج ، والكيار » عقّب الذهبي بعد ذلك فقال : « الجرح مقدم » .

٣ – المجروحين (١ : ١٠٥) . ٤ – الميزان (١ : ٨٥) .

 <sup>(</sup>٣) اسحق بن أبي قروة : متردك . التاريخ الكبير (١ : ١ : ٢٩٦) ، ضعفاء النسائي :
 (١٩) ، الجرح (١ : ١ : ٢٨٨) ، المجروحين (١ : ١٣١) ، التهذيب (١ : ٢٤١) .

ـ ١ - كتاب وقوت الصلاة - (٨) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر - ٣٧١

994 - ولكنَّ الشَّانعيُ احتجُّ مَعَ حديث ابنِ أبي يحيى بحديث مالك ، عَنِ الصَّلاَة ابْنِ شهابٍ ، عَنْ ثعلبة بن أبي مالك القُرطي المذكور ، وقالَ : النَّهْيُ عَنِ الصَّلاَة عندَ استواء الشَّسُ صحيحُ ، إلاَّ أَنَّهُ خَصْ منه يوم الجمعة بما روى من العملَ المستفيضِ في المدينة في زمانِ عمر وغيره من الصَّلاَة يوم الجمعة حتَّى يخرجَ عمر ، وبا رَواهُ ابنُ أبي يحيى وغيره مما يَعضَلَّهُ العملُ المذكورُ ، قالَ : والعملُ في مثلِ ذلك لا يكونُ إلاَ توقيفاً وإنْ كانَ حديثُ ابنِ أبي يحيى ضعيفاً فإنَّهُ تقويه صَحَّةً العَمَل به .

٩٩٥ - قال أَبُو عمر: قد رَوي إساعيلُ بنُ محمد بن سعد بن أبي وقاص ، عن السَّائب بنِ بزيد ، قالَ : كانَ عُمرُ إِذَا خَرَجَ - يعني يُومَ الجمعة - تَرَكَ النَّاسُ الصَّلاَةُ وجلسُوا .

٩٩٦ – ومعَلومُ أنَّ خروجَ عمر إنِّما كانَ بعدَ الزوالِ ، لأنَّهُ بخروجِ الإمامِ يندفعُ الأذانُ .

٩٩٧ - وكذلك في حديث ابن شهاب ، عَنْ ثعلبةً بنِ أَبِي مالك القُرظِيِّ : « وأذَنَ المؤذنُون » .

٩٩٨ - وقد روي مجاهد ، عَنْ أَبِي الخليل ، عَنْ أَبِي قتادة ، قال : « قال رسولُ الله ﷺ : الصَّلاة تُكْرَهُ نصفَ النَّهارِ إِلاَّ يوم الجمعة ، فإنَّ جهنمَ تُستجر إلا يوم الجمعة » (١) .

٩٩٩ - ومنْهُم مَنْ أُوقفَهُ على أبي قتادةً ، ومثله لا يكونُ رأيًا .

. . . ١ - وقد ذكرنًا هذين الحديثين بإسنادهما في « التمهيد » (٢) .

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الصلاة . انظر (٢ : ١٥) من مختصر وشرح وتهذيب السنن ،
 رقم (٤٣.١) .

<sup>(</sup>٢) « التمهيد » (٢) .

١..١ – ورَوَى سفيانُ بنُ عُبَينةً ، عَنِ ابن طاووس ، عَنْ أَبيه قالَ : يومُ الجمعة صلاةً كلُّهُ .

٢ . . ١ - وكانَ عطاءُ بنُ أبي رباح يكرهُ الصّلاةَ نصفَ النّهَارِ في الصّبْفِ ،
 ولا يكرهُ ذلك في الشتاء .

٣ - ١ - وقال ابن سبرين : تُكَرَّهُ الصلاةُ في ثلاث ساعات ، وتحرمُ في ساعتنين : تكرهُ بعد العصر ، وبعد الصبيع ، ونصف النهار في شدةً الحرَّ . وتحرمُ حين تطلعُ الشيس حتى يستوي غروبُها .

٤ . ١ - وذكرة عبد الرزاق (١١) ، عَنْ هشام بن حسَّان ، عن ابن سيرين .
 وعن ابن جُريج ، عَنْ عطاء .

٥ ـ . ١ - وقال أَبُو حنيفة ، ومحمدُ بنُ الحسن ، والثوريُّ ، والحسنُ بنُ حي ،
 وعبدُ اللَّه بنُ المبارك وأحمدُ بن حنبل : لا يجوزُ التطوعُ نصفَ النَّهارِ في شتاء ولا صيف ، لحديثِ الصُنَّابِحي ، وحديث عمرو بن عَبَسَة ، ومَنْ ذكرنا معهما في ذلك .

١٠.١ - ولا يجوزُ عندَ أبي حنيفة وأصحابِه أنْ تُصلَى فريضة قائتة ، ولا نافلة ، ولا صلاة سُنة ، ولا على جنازة ، لا عندَ طُلوعِ الشَّمْسِ ولا عندَ غروبها ولا عندَ استوائها إلا ما ذكرتًا عَنْهُمْ في عصرِ يومِهِ ، مِنْ أَجَلِ حديثِ الصنابحي وما كانَ مثله .

١٠.٧ - وقد مضى في هذا البابِ وغيره مِنْ هذا الكتابِ في ذلك ما يغني
 عن ردّه ها هنا .

٨ . . ١ - ولا خلاف عَنْ مالك وأصحابِهِ أَنْ الصلاة على الجنائز ودفقها نصف النهار جائز .

<sup>(</sup>١) في مصنفد (٢ : ٤٢٧) ، النص رقم (٣٩٥٦) و (٣٩٥٧) .

ـــ ١ - كتاب وقوت الصلاة - (٨) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر - ٣٧٣

١٠.١ - وذكرَ ابنُ القاسم عَنْ مالك ، قال : لا بأسَ على الصَّلاةِ على الجَنَائِزِ
 بعدَ العَصْرِ ما لم تصفر الشمس ، فإذا اصفرت لم يصل على الجَنائز إلا أنْ
 يُخاف عليها ، فيصلَّى عليها حينئذٍ .

. ١.١ - قالَ : ولا بأسَ بالصَّلاَةِ على الجِنازةِ بعدَ الصَّبْعِ مَا لَمْ يُسفَرْ ، فإِذَا أُسفرَ فَلاَ تصلُّوا عليها إِلاَّ أَنْ تخافُوا عليها .

١٠١١ - وذكر ابن عبد الحكم عَنْ مالك أنَّ الصَلاة على الجنائز جائزةً في ساعات الليل والنهار ، وعند طلوع الشُمْس وغُروبها واستوانها .

١.١٢ - وقالَ الثوريُّ : لا يصلّى على الجنازة إلا في مواقبت الصلاة ، وتُكُرُهُ الصَّلاةُ عليها نصفَ النّهَارِ ، وبعدَ العَصْرِ حَتَّى تغيبَ الشّمْسُ ، وبعدَ الصُّبْع حَتَّى تطلعَ الشّمْسُ .

١.١٣ – وقالَ اللبثُ بنُ سعد : لا يصلَى على الجنازة في الساعاتِ التي تكرهُ فيها الصلاةُ .

 ١.١٤ - وقالًا الأوزاعيُّ : يصلَّى عليها ما دامَ في ميقات العَصْرِ ، فإذاً ذهبَ عَنْهُم ميقاتُ العَصْر لَمْ يصلُوا عليها حتَّى تغربَ الشَّهْسُ .

١٠١٥ - وقالاً الشافعيُّ : يصلَّى على الجنائزِ في كلُّ وقت . والنَّهيُّ عَنِ الصَّلَاةِ في تلكِّ وقت . والنَّهيُّ عَنْ الصَّلَاةِ في تلك الساعات إنِّما هُوَ عَنِ (١١) النَّوافل المبتدأة والتطويع ، وأمَّا عَنْ صلاة فريضة أو سنَّلة فلا ، لحديث قيس في ركعتي النَّجْرِ ، وحديث أمَّ سلمة في قضا ، رسولِ الله ﷺ الركعتينِ اللّينِ تصليان (٢) بعد الظَّرِ - بعد العَصْرِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في ( ك ) ، وفي ( ص ) : على ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) كذا في ( ك ) ، وسقطت من ( ص ) « اللتين تصليان » .

٧٧ - مَالكٌ ، عَنْ هشَام بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيه ؛ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ . فَأَخُرُوا الصَّلَاةَ حَتَى تَبْرُزَ . اللَّه ﷺ . فَأَخُرُوا الصَّلَاةَ حَتَى تَبْرُزَ . وإذَا بَدَا صَلَاةً حَتَى تَغْيِبَ ﴾ (١) . وإذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْس (١) ، فَأَخُرُوا الصَّلَاةَ حَتَى تَغْيِبَ ﴾ (١) .

\* \* \*

١.١٦ - هذا الحديثُ مرسلٌ في الموطّأ عند جماعة رواته .

١.١٧ - وقد ذكرنا في « التمهيد » (٣) من رَوَاهُ عَنْ مالك عَنْ هشام بن عرف ، عن عائشة في غير الموطأ فاخطأ فيه ، ولم يتابع عليه .

١٠١٨ - والحديثُ صحيحٌ لهشام بن عروة ، عَنْ أبيهِ ، عَنِ ابن عمر ، لا عن النشة .

١.١٩ حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال حدثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قالَ حدثنا أحمدُ بنُ معاويةَ ، قالَ حدثنا أحمدُ بنُ شعيب ، قال حدثنا هما ، قال حدثنا هما ، وقال عدود ، قال عدود على عدود ، قال أن قال عدود ، قال أن قال أ

<sup>(</sup>١) ( حاجب الشمس ) = طرف قرص الشمس الذي يبدو عند الطلوع .

 <sup>(</sup>٢) موظأ مالك في كتاب الترآن ، رقم (٤٥) ، ياب « النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر » ، ص (١: . ٢٢) .

ووصله البخاري عن ابن عمر في الصلاة ، حديث (٥٨٣) ، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس » . فتح الباري (٢ : ٥٨) ، وفي بدء الخلق - باب و صفة إبليس وجنود » ومسلم في الصلاة ، حديث (١٨٩٥) من طبعتنا ، باب و الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها » (٣ : ٢٩٢) ، وبرقم (٢٩١) من كتاب المساجد في طبعة عبد الباقي . تحفة الأشراف (٢ : ٨ - ٩) .

 <sup>(</sup>٣) التمهيد (٢٢ : ٣٢٧) .
 (٤) تقدم تخريجه في الحاشية قبل السابقة .

- كتاب وقوت الصلاة - (٨) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر - ٣٧٥
 ١.٢ - قال أبو عمر : الكلامُ في الحديثِ الذي قبلَ هذا يُغني عَنِ الكلامِ في هذا ، لأنَّ المعنى فيهما سواءً .

١.٢١ - الحجازيون على ما ذكرنا مِنْ تلخيصِ مذاهبِهِم ، والكوفيون على أصلِهم المذكور عنهم .

# \* \* \*

٢٨ – مَالكُ ، عَنِ الْعَلاَ ، بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى أَنْسِ ابْنِ مَالكَ بَعْدَ الطَّهْرِ . فَقَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ . فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِه ، ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الْصَلاَةِ ، أَوْ ذَكَرَهَا . فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِثُولَ : « تلكَ صَلاَةً المُنَافقينَ . يَجلس صَلاَةً المُنَافقينَ . يَجلس مُ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنِي الشَّبْطَانِ ، أَوْ عَلَى قَرْنِي الشَّبْطَانِ ، قَامَ فَنَقَرَ الشَّمْسُ ، وكَانَتْ بَيْنَ قَرْنِي الشَّبْطَانِ ، أَوْ عَلَى قَرْنِي الشَّبْطَانِ ، قَامَ فَنَقَرَ الرَّبُعًا . لا يَذَكُرُ اللَّهُ فِيها إلاَ قِيلاَ » (١).

# \* \* \*

١.٢٢ - هذا الحديثُ يدلُّ على أنَّ النَّاسَ كانُوا يتوسَّعُون فيما وسعَ الله عليهم من سعةِ الوقتِ ، فقومٌ يصلُّونَ في أولِّ الوقتِ ، وقومٌ يُصلُّونَ في وسطهِ ، وقومٌ في آخرهِ .

<sup>(</sup>۱) رواه مالكُ في كتاب « القرآن » حديث (٤٦) باب « النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد المصر » ص ( ١ . . ٢٨٦ ) ، وأخرجه مسلمُ في الصلاة حديث ( ١٣٨٦ ) في باب « استحباب التبكير بالعصر » ص ( ٢ : ٨٨٣ ) من طبعتنا ، وصفحة ( ١ : ٤٤١ ) من طبعتنا ، وصفحة ( ١ : ٤٤١ ) من طبعتنا ، وأخرجه أبو داود في الصلاة حديث (٤٢١) باب « في وقت صلاة العصر » (١ : ٢١٢ - ١٩٠) ، والترمذي في الصلاة حديث ( ١٦٠ ) باب « ما جاء في تعجيل العصر » (١ : ٢٠١ - ٢٠.١ ) ، ورواه النسائي في الصلاة (١ : ٢٥٤ ) باب « التشديد في ترك العصر » .

١. ٢٣ - وقد مضى في صدر هذا الكتاب (١) أنَّ آخرَ وقت الظُهْرِ عِنْدَ طَائفة العلماء منهم مالكُ وغيره هُو َ أوَّل وقت العَصْرِ بِلاَ فصل ، وأنَّ مِنْ أَهْلِ العلم مَنْ يجعلُ بِينَهُما فصلاً وإنْ قَلْ ، منهم الشَّافعيُّ .

 ١. ٢٤ - وفي هذا الحديث دليلً على استحباب أنس بن مالك تعجيل العصر وتفضيل أولًا الوقت فيها .

١. ٢٥ - وأمًا قولُهُ في صلاة المنافقينَ : إنّها كانتْ عندَ اصْغِرَارِ الشّمْسِ فنلك دَمُّ منهُ لَمِنْ أُخْرَ صلاتَهُ ذاكراً إلى ذَلكَ الوقتِ ، وتحذيرُ من التشبّهُ بأفعالِ المنافقينَ ، الذين كانُوا لا يأتُونَ الصّلاةَ إلا كسالى .

١٠٢٦ - وقد كانَ مِنْ أَمراء بني أَميّة مَنْ لا يصلّي إلا ذلك الوقت وبعده ، ولذلك قال حديثة بن اليمان - رحمه الله - قال (٢) : كانَ المنافقونَ على عهد رسول الله ﷺ يُسرُونَ النفاق وأنتم تَجهرُونَ به .

١. ٢٧ - وفي حديث أنس هذا دليل على أنْ قُولَهُ - عليه السلام : « مَنْ أَدْرُكَ رَكْمَة السلام : « مَنْ أَدْرُكَ رَكْمَة مَنَ العَصْرُ عَبلَ أَنْ تعربَ الشَّمْسُ فقدْ أَدْرُكَ العَصْرُ » إِنَّما ذلك لأصحاب الضَّرُورات ، كما قالَ مالكُ ومَنْ تابعَهُ لا لأنَّ لأحد أنْ يتعمدَ فيضعَ صلاقة ذلك الوقت .

١٠٢٨ - وقد مضى في أول هذا الكتاب في هذا المعنى ما يُغنى عَنْ إعادته ما هذا .

٩٠ - وما أعلمُ حديثًا أَثبينَ منَ الرَّدَّ على إِسْحاق ، وداود ، في تولهما في حديث أبي هريرةً ، عَنِ النَّبِيَّ عليه السلام : « مَنْ أُدركَ ركعةً مِنَ العصْرِ قَبْلُ أَنْ

<sup>(</sup>١) انظر الفقرة (١.٦) ، ص (١٩١) من هذا المجلد .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وليس بالكلام حاجة إلى إعادتها ، فعا بينها وبين ( قال ) الأولى

١ - كتاب وقوت الصلاة - (٨) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر - ٣٧٧ تَعْرُبُ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ » ، الحديث : إنَّ (١) ذلك لكلَّ أحد مِنْ أَصْحَابِ الضرورات وغيرهم - مِن (١) حديث أنس هذا مِنْ رواية يعلى بَن عبد الرحمن ، وقد ذكرناهُ مِنْ طرق في « التَّمْهِيد » (٣) بالفاظ مختلفة ومعنى واحد ، وفيها عَنِ العلاءِ أنَّ الذي صلى معه الظهرَ يومنذ خالد بُنْ عبد الله بن أسيد القشيري بالبصرة ، ثُمُّ دَخَلَ بأثر ذلك على أنسٍ بنِ مالك فوجده يصلي العَصْرَ .

. ٣. ١ – وقد حدثنا سعيد بن نصر ، قال حدثنا قاسم بن أصيغ ، قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال حدثنا إبراهيم بن حمزة ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن عشرو بن يَحْيى المازني ، عن خالد بن خلاد ، قال : صَلّبنا مع عُمر ابن عبد العزيز الظهر يوما ، ثم دخلنا على أنس بن مالك فوجدتاه ( قائماً يصلي العصر ، فقلنا : إنما أنصر فنا الآن من الظهر مع عمر ، فقال : إني رأيت رسول الله ﷺ ) ( ٤١ يصلي هذه الصلاة هكذا ، فلاأثركها أبدا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ابتداء قول إسحاق وداود .

<sup>(</sup>٢) متعلق بقوله قبلا : وما أعلم حديثا أبين .

<sup>(</sup>٣) التمهيد ( . ٢ : ١٨٥ - ١٨٦) ، وجاء فيه موضحاً أكفر : عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك هو وعمرو بن ثابت بالبصرة قال : حين سلمنا من الظهر قال : وكان خالد بن عبد الله بن أسيد والبا علينا ، وكان يحين وقت الصلاة ، فلما انصرفنا من الظهر دخلنا على أنس بن مالك - وداره عند باب المسجد - فقال : ما صليتما ؟ قلنا : صلينا الظهر ، قال : فقرعاً أنا وعمرو بن ثابت إلى المجرة فصلينا الطهر ، قال : فقرعاً أنا وعمرو بن ثابت إلى المجرة فصلينا القصر ، ثم دعانا فدخلنا عليه ، فقال : سمعت رسول الله كله كله يقول : تلك صلاة المنافقين ، ينتظر أحدهم الشمس حتى إذا اصفرت ، وكانت على قرني المنبطان قار فنيغ أربع الإ دلكر الله فيها الا قليلا .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين من « التمهيد » (٢٠ : ١٨٦) .

٢٩ - مَالكُ ، عَنْ نَافع ، عَنْ عَبْد اللّه بْن عُمَر ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ قَالَ : « لاَ يَتَنحَرُ (١) أَخَدُكُمْ فَيُصَلِّى عِنْدَ طَلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلاَ عِنْدَ عَلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا » (٢) .

\* \* \*

(١) ( تحرّى ) = توخى ، وقصد ، وتحرى فلان بالمكان : أي مكث ، أراد به : لاتقصدوا ، ولا تبتدروا بها ذلك الوقت ، وأما من انتبه من نومه ، أو ذكر ما نسبه فليس بقاصد إليها ولا متحرَّ عنها ، وإنما المتحرى : القاصد إليها .

وقيل : إِنَّ قوما كانوا يتحرون طلوع الشمس وغروبها فيسجدون لها عبادة من دون الله تعالى فنهي النبي ﷺ عنه كراهة أن يتشبهوا بهم .

قوله « لا يتحرُّ عنهى مستقل في كراهة الصلاة في الرقتين المذكورين سواء قصد لها أم لم يقصد . ومنهم من قال لا تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها وإليه ذهب الظاهرية ومال إليه ابن المنذر واحتجوا في ذلك با رواه مسلم من طريق طاووس عن عائشة قالت : وهم عمر رضي الله تعالى عنه إتما نهي رسول الله أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها ، ومنهم من قوى ذلك بعديث « من أودك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصف إليها أخرى » قامر بالصلاة حينئذ قدل على أن الكراهة مختصة بم قصد الصلاة في ذلك الوقت لا بمن وقم له انفاقا .

وقال البيهقى: إنما قالت ذلك عائشة لأنها رأت النبي الله يصلي بعد العصر فحملت نهيه على من قصد ذلك لا على الإطلاق ، وأجبب عن هذا بأن صلاته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تلك كانت قضاء ، وقيل : كانت خصوصية ، وأما النهى مطلقا فقد ثبت بأحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم .

 (٢) حديث ابن عمر رواه البخاري في الصلاة رقم (٥٨٥) باب « لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس » فتح الباري (٢ : . ٦) .

وأفرجه مسلم في كتاب الصلاة حديث رقم (۱۸۹۳) من طبعتنا ص (۳ : ۲۹۱ – ۲۹۲) باب « الأرقات التي نهي عن الصلاة فيها » . وهو الحديث ذو الرقم ( ۲۸۹ ) باب « ۱ : ۲۰۷ » من طبعة عبد الباقي .

والخديث أخرجه مالك في المرطأ في كتاب القرآن رقم (٤٧) باب « النهي عن الصلاة عند الصبح ربعد العصر » ، ص (١ : .٢٢) ، وموضعه في كتاب الأم للشافعي (١ : ١٤٧) =

٢٧١ - كتاب وقوت الصلاة - (٨) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر - ٣٧١
 ٢١. ٢١ - قال أبو عمر : يحتمل قوله : « لا يُتحرُ أُخدُكُم » وجهين :

١٠٣٢ - ( أُحدُهما ) : ألاَّ يتركُ أُحدُّ صلاتُهُ ذاكراً لها إلى حين طلوعِ الشَّمْس أو غروبها ، وهذا عملُ الفرائض .

١.٣٣ - ( والثَّاني ) : أنْ يكونَ المقصودُ بذلك إلى التطوُّع .

٣٤. ١ - وليس يُقالُ لمن نامَ فلمْ ينتيه ، أو نسي فلمْ بذكرْ إلاَّ في ذلك الوقت : إنَّهُ تحرَّاهُ وقصدَهُ ، والنَّهْيُ إِنَا تَوجَّهُ في هذا الحديث إلى مَنْ تحرَّى ذلك ، وليسَ النَّاتُمُ والنَّاسي بُتَحرُّ لذلك ، فلا حجَّة على مالك والشافعي في هذا الحديث لإجازتهم للنَّائم والنَّاسي أنْ يصلياً فرضَهُما في ذلك الوقت ، كما زعمَ الكوفيرُن .

١.٣٥ - ولا خلافَ بينَ المسلمينَ أنْ صلاةَ التطوع كلّها غيرُ جائزٍ أنْ يُصلّى شيءٌ منها عندَ طلوع الشّمْسِ ولا عندَ غروبِها ، وإنَّما اختلقُوا في الصلّواتِ المكتواتِ ، والمسنونات ، والمفروضات على الكفاية ، والمسنونات .

١٠.٣٦ - وقد مضى في ذلك كله ما يكفي ، والحمدُ لله .

#### \* \* \*

٣٠ - مَالكُ ، عَنْ مُحَمَّد بْن يَحْبَى بْن حَبَّانَ ، عَن الأَعْرَج ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ ، نَهى عَنِ الصَّلَاة بَعْلدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبُ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلَاة بَعْد الصَّبْح حَتَّى تَظْرُب )
 الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلَاة بَعْد الصَّبْح حَتَّى تَطْلَح الشَّمْسُ ١١١) .

#### \* \* \*

<sup>=</sup> باب « الساعات التي تكره فيها الصلاة » ، ورواه الشافعي أيضا في الرسالة فقرة (٨٧٣) ، وموضعه في سنن البيهقي الكيرى (٢ : ٤٥٣) ، والسنن الصغير له (١ : (٣٢٧ ، الحديث رقم (٨٣٦) ، ومعرفة السنن والآثار (٣ : ٨٣٧٥) .

 <sup>(</sup>١) رواه مالك في كتاب القرآن حديث رقم (٤٨) باب « النهي عن الصلاة بعد الصبح
 وردد العصر » (١ : ٢٢١) .

٧٠. ١ - قالَ أَبُو عمر : رُوي عَنِ النبيُّ ﷺ النَّهِيُ عَنِ الصَّلاةِ بعد الصَّبْحِ حَتَّى تطلعَ الشَّسُ ، وعَنِ الصَّلاةِ بعد العصر حَتَّى تطلعَ الشَّسُ ، وعَنِ الصَّلاةِ بعد العصر حَتَّى تغربَ الشمسُ مَنْ حديثَ عمر ابن الخطاب ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد الخُدْري ، وسعد بنِ أبي وقُاص، ومُعاذ ابن عفراء ، وغيرهم ، وهي أحاديثُ صَحَاحُ لا مدفعَ فيها ، إلا أنَّ العلماء أن العلماء في هذا البابِ اختلافًا في تأويلها وفي خَصْرُصها وعمومها ، واختلف العلماء في هذا البابِ اختلافًا كثيراً ، لاختلاف الآثارِ فيه :

٨٠. ١ - فقال منهم قائِلُونَ : لا بأسَ بالتطوعُ بعدَ الصبح وبعدَ العصرِ ، لأنَّ النَّهْي إِنَّما قُصدَ بِهِ إلى تركِ الصَّلاةِ عندَ طلوعِ الشَّمْسِ وعندَ عَروبِها ، وذكرُوا مثلَ حديث الصَّنابحيّ وشبهه .

٣٩. ١ - قالوا : : قالنهي عن الصّلاة بعد الصّبح وبعد العصر (١) هذا معناه ، الإجماع المسلمين على الصّلاة على الجنائز بعد الصّبح وبعد العصر ، إذا لم يكن عند طلوع الشمس ولا عند غريها .

١.٤ - قالوا : وإنّما خرج النّهي عَنِ الصّلاة بعدَ الصبح وبعدَ العصرِ على قطع الدريعة ، الأنهُ لو أبيحت الصلاة النافلة بعدَ الصبح وبعدَ العصرِ لم يؤمن التمادي فيها إلى حين طلوع الشّمس وغروبها .

وأخرجه مسلم في الصلاة رقم (١٨٨٩) من طبعتنا (٢٠. ٢٠) ، باب « الأوقات التي
 نهي عن الصلاة فيها » وهو الحديث رقم (١٨٥٥) (١ : ٥٦٦) من طبعة عبد الباقي .

ي و ورواه النسائي في الصلاة (١ : ٢٧٦) باب النهي عن الصلاة بعد الصبح .

والحديث موضعه في كتاب الأم للشافعي (١ : ١٤٧) باب « الساعات التي تكره فيها الصلاة » ، وفي السنن الكبرى (٢ : ٤٥٦) ، ومعرفة السنن والآثار (٣ : ٥١٣٣)

<sup>(</sup>١) في « التمهيد » (١٣ : ٣٠) : لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر ، لأن النهى إنما قصد به إلى ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، واحتجوا من الآثار برواية من روى النهي عن الصلاة في هذه الأوقات .

١٤١ - هذا مذهبُ عبدِ اللَّه بنِ عمر (١) ، وقالَ به جماعةً .

١.٤٢ - ذكرَ عبدُ الرُّزَاقِ ، عن ابنِ جُرَيج ، عن نافع أنَّهُ سمعَ ابنَ عمرِ يقولُ: أمَّا أنَا فلا أَنْهَى أحداً يصلَّى مِن ليل أو نهار أي ساعة شاء غير ألا يتحرَّى طلوع الشَّمْسُ ولا غرويها (٢) .

١.٤٣ – وهو قول عطاء ٍ، وطاووس ، وعمرو بن دينار ، وابن جريج .

١٠٤٤ - وروي عن ابن مسعود ٍ نحوَّهُ .

١.٤٥ - ومذهبُ عائشة في ذلك كمذهبِ ابن عمر .

١.٤٦ - ورَوي ابنُ وهب ، عن ابنِ طاووس ، عنْ أَبيهِ ، عَنْ عائشة ، قالت :
 أوهم ابنُ عمر أنما نَهمَى رسولُ الله ﷺ عَنِ الصّلاةِ أَنْ يَتَحرَّى بها طلوعِ الشّمْسِ
 وغروبها .

فكان عبد الله بن عمر يؤخرُ ركعتى الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس عندما ضاق الوقتُ بعد اللاتهاء من صلاة فرض الفجر ، وأصبح - أي الوقت - لا يتُسع لصلاة ركعتي سُنة الفجر ، فقد جاء رضى الله عنه إلى القوم وهم في الصلاة ، ولم يكن صلى الركعتين سنة الفجر ، فذخل معهم ، ثم جلس في مصلاه ، فلما أضحى قام فصلاهما .

وبناء على ذلك كان يكره أن يُصليَ على الجنازة حين طلوع الشمس حتى ترتفع وحين غروبها حتى تغيب وقال لأهل جنازة : إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس ، وحضر جنازة رافع بن خديج بعد العصر فقال لأهلها : إن لم تُصلّوا عليه حتى تطفل الشمس - أي تدنو للمغيب - فلا تصلوا عليه حتى تغيب .

(٢) رواه عبد الرزاق في « المصنف » (٢ : ٤٣.) .

<sup>(</sup>١) كان عبد الله بن عمر رضى الله عنه يرى وقتان تحرم فيهما صلاة الغريضة والنافلة سواء كان لها سبب أم لم يكن لها سبب : حين طلوع الشمس وحين غروبها ، وقد قال رضي الله عنه : لا أنهى أحداً يصلى من ليل أو نهار أي ساعة شاء ، غير أنه لا يتحرى طلوع الشمس ولا غريبها ، عملاً بما رواه من قول رسول الله ﷺ ( لا يتحرى أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ، فإنها تطلع بين قرني الشبطان ).

١٠٤٧ - أخبرنا عبدُ الله بنُ أسد ، وعبدُ الله بنُ محمد بن عبد المؤمن ، قال: حَدُّتنا إبراهيمُ بن جامع ، قال: حَدُّتنا عَفَّان ابنُ عبد العزيز ، قال: حَدُّتنا عَفَّان ابنُ مسلم . ومحمدُ بنُ أبي نُعَيم ، قال : حَدُّتنا ابنُ وهب ، عَنْ خالد ، فذكَرَهُ.

١ . ٤٨ - ومنْ حجّة مَنْ قالَ بهذا القول حديث عليّ بن أبي طالب عَن النّبي
 قَال : « لا تُصلُّوا بعَد العَصْرِ إلا أنْ تكونَ الشّمْسُ بَيْضًا ، نقيةً » (١) .

١.٤٩ - وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد (٢) .

. ه . ١ - وهر مذهبُ زيد بنِ خالد الجُهَنيُ أيضاً ؛ لأنّهُ رآهُ عمرُ بنُ الخطاب يركمُ يَعْدَ العَصْرَ ركعتين فمشى إليه وضرية بالدَّرَة (٢) ، فقال لهُ : يا أميرَ المُومَنينَ اضربُ ، فوالله لا أدعهما بعد أنْ رأيتُ رسولَ الله ﷺ يصليهما فقال لهُ عمرُ : يا زيدُ ، لولا أنيُ أخشى أن يتُخذِهُما النّاسُ سلّما إلى الصّلاةِ حتى الليل لمُ أضرب فيهما .

<sup>(</sup>۱) رواه أبر داود في الصلاة رقم ( $1 \times 1 = 0$ ) ، باب  $\epsilon$  من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة  $\epsilon$  ص ( $1 \times 1 \times 1 = 0$ ) ، والنسائي في الصلاة حديث ( $1 \times 1 \times 1 = 0$ ) ، والنسائي في الصلاة حديث ( $1 \times 1 \times 1 = 0$ ) ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( $1 \times 1 \times 1 = 0$ ) ، وهو يظيمة شاكر رقم ( $1 \times 1 \times 1 = 0$ ) ، واستاده صحيح .

<sup>(</sup>٢) التمهيد (١٣ : ٣٥) .

<sup>(</sup>٣) في الموطأ (٢٣١) عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد: أنه رأى عمر ابن المغطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر ، كما أنه ضرب تميما الداري ، وزيد بن خالد ، فيلغ ذلك عائشة أم المؤمنين فأنكرت ضربهم وقالت : أوهم عمر ، إنما نهى رسول الله أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها – يعني أن يصلى المسلم وقت طلوعها أو غروبها – وقالت : لم يدع رسول الله الركمتين بعد العصر ، قال : قال رسول الله ( لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها ) .

صحيح مسلم في صلاة المسافرين باب لا تتحرَّوا لصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ، والنسائي في المواقيت باب النهي عن الصلاة بعد العصر ، ومصنف عبد الرزاق (٥ - ١٢) .

ـــ ١ - كتاب وقوت الصلاة - (٨) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر - ٣٨٣

١٠٥١ - وقد ذكرْنا هذا الخبرَ وسائرَ أخبار هذا الباب في « التمهيد » (١) .

١.٥٢ - وقدْ قبلَ : إنَّ النَّهْيَ عَن الصَّلاَة بعدَ الصبح وبعدَ العصر إنَّما هو إعلامٌ بألا يُتَطَوّع بعدَهما ، ولمْ يُقصد الوقتُ بالنَّهي كمَا قصدَ الشُّروق (٢)

والغروب بالنَّهي عن الصَّلاة فيهما . ١٠٥٣ - ألاً ترى أنَّهُ جائزٌ لمنْ جاءَ المسجدَ بعدَ صلاة العصر وهو لمْ يصلُّ

العصرَ أَنْ يتطوعَ بركعتين وبأكثرَ قَبْلَ أَنْ يصلِّي العصرَ ، ثُمُّ يصلِّي العصرَ والشُّمس بيضاءَ نقيُّة ، ولا يجوزُ ذلكَ في تلك الساعة لمنْ قَدْ صلَّى العَصْرُ والصُّبْحَ ؟

١٠٥٤ - وقالَ آخَرُونَ : أمَّا الصلاةُ بعدَ الصُّبْحِ إذا كانتُ نافلةً أو سُنَّةً ولم تكن (٣) قضاء فرض فلا تجوز ، لأنَّ رسولَ اللَّه على عن الصَّلاة بعد الصبح حتَّى تطلعَ الشمسُ وبعدَ العصر حتَّى تغربَ الشمسُ نهيأ مطلقاً ، إلاَّ أنَّهُ موقوفٌ على كلُّ ما عدا الفرض من الصُّلاة ، لحديث أبي هريرةَ أنَّ النبيُّ على قال : « مَنْ أُدْرُكَ رِكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبِلَ أَنْ تَطَلَّعُ الشَّمْسُ ، أَو مَنْ أُدْرُكَ رِكْعَةً مِنَ العَصْرَ قبلَ أَنْ تغربَ الشَّمْسُ فَقَدْ أُدْرِكَ » ، يعنى الوقت .

٥٥.١ - وَمَمَّنْ قَالَ بِهِذَا مَالِكٌ بِنُ أَنسِ ، وأُصحابُهُ ، وإليه ذهبَ أحمدُ بِنُ حنبل ، وإسحاقُ بنُ راهويه .

٥٦. ١ - قال أحمدُ وإسحانُ : لا يصلَّى بعدَ العصُّر إلاَّ صلاَة فائتة ، أو صلاَة

على جنازة .

(١) التمهيد (١٣ : ٣٢ ) . (٢) من الكلمات التي يغطي أكثرها الخط الفاصل بين نصفي اللوحة ، ولعلها هي التي

أثبتناها .

(٣) كذا في ( ك ) ، وفي ( ص ) : « أو قضاء فرض » والكلام الآتي قريبا يشهد بصحة عبارة (ك). ١.٥٧ – ومذهبُ مالك في ذلك هو مذهبُ عمر بنِ الخطاب ، وأبي سعيد المُدري ، وأبي هريرة ، وهم ورووا عن النبي على أنهُ نَهى عَن الصَّلاة بعد الصَّبع حتى تطلع الشَّمْسُ ، وعَنِ الصَّلاة بعد العَصْرِ حتى تغربَ الشَّمْسُ ، وَهُمْ أعلمُ بَا رَوَوا .

١.٥٨ - وحَسنُكَ بِضَرْبِ عِمر عَلَى ذلك بالدَّرةِ ، ولا يكونُ ذلكَ إلا عَنْ
 بَصِيرةٍ .

١٠٥٩ - وكذلك ابن عباس ، روى الحديث في ذلك عن عمر ، عن النبيّ - عليه السلام - قال به على ظاهره وعمومه .

١.٦٠ - حدثُنا عبدُ الوارث ، حدثُنا قاسمُ ، حدثُنا أحمدُ ، حدثُنا عفانُ ، حدثُنا همامُ ، حدثُنا قتادةُ ، عن أَبِي العالمية ، عن ابنِ عباس، قال : حدثني رجالُ مرضيونَ منهم عمرُ - وأرضاهم عندي عمرُ : أنُّ رسولَ الله ﷺ قال : لا صَلاةً بعد الصَّهرُ حتى تغربَ الشَّمْسُ » (١٠) .

١.٦١ - وهذا الحديث هو أثبت الأحاديث؛ رواه عَنْ قتادة جماعةً ،
 منهم شعبة ، وسعيد بن أبي عروبة ، وهشام الدستوائي ، وأبان العطار ،

(١) رواه البخاري في الصلاة (٥٨١) ، باب « الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس »
 الفتح (٢ : ٥٨) ، ومسلم في الصلاة ، ح (. ١٨٩) من طبعتنا ، باب « الأوقات التي ثهي عن الصلاة فيها » (٢ : ٢٩.) .

ورواه أبو داود في الصلاة (۱۲۷۱) ، باب « من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة » ( ۲ : ۲۷) . والترمذي في الصلاة (۱۸۳) ، باب « ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر » ( ۲ : ۳۲۳ – ۳۲۶) .

ورواه النسائي في الصلاة ( في المجتبى ) (١ : ٢٧٦) ، باب و النهي عن الصلاة بعد الصبح » .

ورواه ابن ماجه في الصلاة ( . ١٢٥) ، باب  $_{\rm e}$  النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر» (1.7).

- ۱ - كتاب رقوت الصلاة - (۸) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر - ۲۸ه وهمامُ بنُ يحيى ، ومنصورُ (۱) بنُ زاذان . ولم يختلفوا فيه ، وإليه ذهبَ (۲) ابنُ عباسِ أَنَّهُ سَالَهُ عَنِ (۱۳) الركعتينِ بَعَدُ العَصْرُ فنهاهُ عنهما فقالُ : لا أدعهما فقالُ الا أدعهما فقالُ ابنُ عباس : ﴿ ومَاكَانَ لَمُؤْمِنِ ولا مؤمنة إِذَا قَضَى اللَّهُ ورسولُه أَمرًا أَنْ يكونَ لهم الخِيرَةُ مِنْ أَمْرُهم ﴾ (٤) سُورة الأحرابُ : ۲۲) .

١.٦٢ - وقالَ الشافعيُّ : إنَّما المعنى في نهي رسولِ الله ﷺ عَنِ الصَّلاَة بعد الصبح وبعد العَصْرِ - التَّطوُّع المبتدأ (٥) أو النافلة . وأمًّا الصلواتُ المفرُّوضاتُ والمسنُّونَاتُ ، وما كانَ رسول الله ﷺ يواظبُ (١) عليه مِنَ النوافلِ لكُرْ.

١.٦٣ - واحتج أيضاً بحديث قيس (٧) : حدَّثني يحيى بنُ سعيد الأنصاري: رآه رسولُ الله ﷺ يصلي ركعتي الفَجْرِ بعدَ السَّلامِ مِنَ الصَّبْعِ فسكتَ عنهُ ، إذ أخرَهُ أنْهُما ركعتَا الفجر (٨) .

<sup>(</sup>١) كذا في ( ك ) ، وفي ( ص ) : مسعود ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) كذا في ( ك ) ، وفي ( ص ) : وإليه ابن عباس ، سقط .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي العبارة سقط .

 <sup>(</sup>٤) ( تكون ) بالتاء قراءة غير هشام وعاصم وحمزة والكسائي ، أما هم فيقر ونها بالياء . الاتحاف : ٢١٨ .

<sup>(</sup>٥) كذا في ( ك ) ، وفي ( ص ) : الممتد ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) كذا في (ك) ، وفي (ص) : وسلم من النوافل ، سقط .

<sup>(</sup>٧) هو قيس بن عمر : جد عبد ربه ويحيى ابني سعيد . أسد الغابة (٤: ٢٢٢) .

 <sup>(4)</sup> رواه الشافعي في الأم (١ : ١٤٩) باب « الساعات التي تكره فيها الصلاة » وقال بعده :

وليسَ بُمَدُّ هذا اختلاقاً في الحديث ، يل يَعْضُ هذه الأحاديث يَدَلُّ على بعض ، فجماع نهى رسول الله ﷺ أعلم عن الصلاة بُعَدُ الصُّيْع حتى تطلعَ الشمس وبعد ما تبدو حتى تُشِرُّ ، وعَنِ الصَّلاةِ بَعَدُ الصَّرِّ حتى تَغْرُبُ الشَّسُّ وبعد مغيب بعضها حتى يغيب كلها ، وعن =

١٠٦٤ – وقد رُوي منْ حديث هشام بنِ سعد ٍمثل ذلك .

١٠٦٥ - واحتج أيضاً بحديث أم سلمة ، وعائشة (١) في الركعتين اللّتين تضاهما رسولُ الله ﷺ وأنه قال : « يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار .» .

= الصلاة نصف النهار حتى تزول الشُسْنُ إلا يوم الجمعة لبس على كل صلاة لزمت المصلي بوجه من الوجوه ، أو تكون الصلاة مؤكدة فآمر بها ، وإن لم تكن فرضا أو صلاة كان الرجل يُصلّبها فأغلها فإذا كانت واحدةً من هذه الصلوات صُلّبَتْ في هذه الأوقات بالدلالة عَنْ رسول الله علله ، ثم إجماع الناس في الصلاة على الجنائز بعد الصبح والعصر .

(١) الحديث عن أبي سلمة قال: قدم معاوية المدينة ، فَيَبَنًا هو على النبر إذ قال : ياكثير الصلت ! اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فسلها عن صلاة النبي ﷺ الركمتين بعد العصر . قال أبو سلمة : فذهبت معه وبعث ابن عباس عبد الله بن الحارث بن نوفل معنا قال : اذهب فاسمع ما تقول أم المؤمنين . قال : فجا هما فسألها فقالت له عائشة : لا علم لي ؛ ولكن فاضع ما تقول أم المؤمنين قال : فذهبتُ معه إلى أم سلمة فسلها قال : فذهبتُ معه إلى أم سلمة فسألها ، فقلت : يا رسول الله ؛ لقد صليت صلاة لم أكن أواه يُهتكين بكه الطهر ، فالله إلى يُمتَن تُعلى الله ؛ لقد صليت صلاة لم أكن أواك تصليها ؛ فقال : « إلى تُنتُم أصلي كفتين بمد الطهر ، وأنّ يُنتُم أصلي كفتين بمد الطهر ،

رواه الشافعي في « الأم » (١ : ١٤٩) باب « الساعات التي تكره فيها الصلاة » ، والبخاري في الصلاة رقم (١٣٣٣) ، باب « إذا كُلُمَ وهو يصلي فأشار ببيده » ، فتح الباري (٣ : ٥.١) ، رواه أيضاً في المغازي في باب « وفد عبد القيس » .

وأخرجه مسلم في الصلاة رقم (١٩.١) من طبعتنا ص (٣٠٨ - ٣٠٩) باب «معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ﷺ بعد العصر ، وهو الحديث رقم (٢٩٧) ص (١ : ٥٧١) من طبعة عبد الباقي .

ورواه أبر داود في الصلاة (۱۲۷۳) باب « في الصلاة بعد العصر » (٢: ٣٣ - ٢٤) وموقعه في سنن البيهقي الكيري (٤٥٧/٢) . - ١ - كتاب وقوت الصلاة - (٨) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر - ٣٨٧
 ١ - ١ - وأمًّا أبو ثور فقال : لا يصلّى أحدٌ تطوّعاً بعد الفجر إلى أن تطلم

١٠١١ - وأما أبو نور فعال : لا يصلي أحد تطوعاً بعد الفجر إلى أنّ الطلع الشَّمْسُ (١١) إلى أنْ تزولُ ، ولا بعدَ العصرِ إلى أنْ تغربَ الشمسُ إلاَّ صلاةَ فائتة مِنَ الغرائضِ ، أو صلاة على جنازة ٍ ، أو على أثرِ طوافٍ ، أو صلاة لبعضِ الأَياتِ ، أو ما يلزمُ مِنَ الصلواتِ .

١.٦٧ - واحتج (٢) بكثير من آثار هذا الباب ، فيها حديثُ جُبير (٣) ابن مطعم عن النبئ ﷺ : « يا بُنّى عبد مَنّاك » ، الحديث .

١.٦٨ - وقالَ آخرونَ : أمَّا التَّطْرُعُ بعدَ العصرِ فجائزٌ لحديث عائشةً :
 « ما تَركَ رسولُ الله ﷺ ركعتين بَعدَ الغصر في بيتي قط » (٤٠) .

١. ١٩ - وأمَّا التطوعُ بَعْدَ الصبح فَلا ، لأنَّ الآثارَ غير ثابتة في ذلك .

١.٧٠ - وحديثُ عائشةَ صحيحٌ ، والأصلُ ألا يعمل منْ عملِ البرِّ إلاَّ بدليلٍ لا معارضَ لهُ ، وقدْ تعارضت الآثارُ في الصلاةِ بعدَ العَصْرِ ، فواجبُ الرجوعِ إلى توله : ﴿ وَافْعَلُوا الخَيْرُ ﴾ (سورة الحج : ٧٧ ) ، والصلاةُ فعلُ خيرٍ ، فلا يُمنعُ مِنْ فعلهَا إلاَّ با لا تعارضَ لهُ ، هذا قولُ داود بن علي .

١. ٧١ - وقال آخَرُونَ : لا يُصلَلى عندَ طلوع الشَّمْسِ ، ولا بَعْدَ الصبح ،
 ولا بعدَ العَصْرِ ، ولا عندَ الغروبِ ، ولا عندَ الاستُواءِ شيءٌ مِنَ الصلواتِ كلها
 إلا عصر اليوم .

١.٧٢ - فهذا قولُ أبي حنيفة وأصحابِه على ما قدَّمنا عنهم .

<sup>(</sup>١) كذا في ( ص ) وفي ( ك ) : « تطلع الشمس ، ولا إذا قامت الشمس إلى أن زول » .

<sup>(</sup>٢) كذا في ( ك ) ، وفي ( ص ) : فاحتج ، وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ( ك ) ، وفي ( ص ) : جبيس ، وهو تحريف .
 (١) منا الدور أن يريا أن يرا المادة على المادة السوال المادة السوال المادة السوال المادة السوال المادة السوال المادة السوال المادة الما

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة رقم (١٩.٣) من طبعتنا ص (٣.٩/٣) في باب « معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ﷺ بعد العصر » ، وهو الحديث ذو الرقم (٢٩٩) ص (١١: ٥٧٢) من طبعة عبد الباقي ، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (٢ : ٥٥٧) .

 ١.٧٣ - وقالَ مالك : مَنْ طافَ بالبيت بَعْدُ العَصْرِ أُخَرَ ركعتي الطواف حتَّى تغرب الشمس ، وكذلك مَنْ طافَ بعدَ الصبح لمْ يركعهُما حتَّى تطلعُ الشمسُ .

١.٧٤ - وقال أبو حنيفة : يركعُهما ، إلا عند طلوع الشمس وغروبها واستوانها .

١.٧٥ - ويعضُ أصحابِ مالك يرى الركوعَ للطوافِ بعدَ الصبح ، ولا يراهُ
 بَعدُ العصر .

١.٧٦ – وهذا لا وجهَ لَهُ في النَّظرِ ، ولا يصحُّ به أثرٌ .

١٠٧٧ - وحكمُ سجود التلاوة بعد الصبح والعصرِ عند الفقها، كحكم الصّلاة على أصولهم التي ذكرنا عنهم .

١.٧٨ - وأمَّا السَّلْفُ مِنَ الصحابة والتابعين ، فَرُوِّينا عن ابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبير ، والحسن ، والحسن ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، والتاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير : أثّهم كانُوا يطوفُون بعد العصر ، وبعضهم بعد الصبح أبضاً ، ويصلُون بإثر فراغهم مِنْ طوافهم ركعتين في ذلك الوقت .

١.٧٩ – وبه قالَ الشَّافعيُّ ، وأحمدٌ ، وإسحاقُ ، وأبو ثورِ ، وداودُ .

\* \* \*

٣١ - مَالكُ ، عَنْ عَبْد اللّه بْن دينَار ، عَنْ عَبْد اللّه بْنِ عُمْرَ ؛ أَنْ عُمْرَ ؛ أَنْ عُمْرَ ؛ أَنْ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : لاَ تَحَرُّوا بِصَلاتَكُمْ طُلُوعِ الشَّمْسِ . وَيَغْرَبُانِ مَعَ عُرُوبَهَا . فَإِنَّ الشَّيْطانَ يَطلُعُ قَرْنَاهُ مَعَ طَلُوعِ الشَّمْسِ . وَيَغْرَبُانِ مَعَ عُرُوبِهَا .

وكَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى تلْكَ الصَّلاَة (١١) .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) موطأ مالك (١ : ٢٢١) ، رقم (٤٩) هكذا رواه موقوفاً ، وقد رفعه ابنه عبد الله
 كما تقدم.

ـــ ١ - كتاب وقوت الصلاة - (A) - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر - ٣٨١

. ١ . ٨ - قَدْ تَقَدَّمُ في الحديثِ المسندِ <sup>(١)</sup> قبْل هذا معنى لا تحرُوا بصلاتِكم طلوعَ الشَّمْس ولا غروبها .

١ . ٨١ - وقد تقدم قبل ذلك معنى قرن الشيطان (٢) .

١.٨٢ - ومعنى ضَرَّب عمر عَلَى الصَّلَاة بَعْدُ العَصْرِ ، وإذا كانَ يضربهم على الصَّلاة بعد العصرِ فَأُحْرى أَنْ يضربَهُمْ على الصَّلاة عند طلوع الشَّمْسِ وعند غروبها .

١.٨٣ - وقد بانَ مَذْهَبَهُ ومذهبَ ابنه في ذلك بما أوردْنَاهُ قبلَ هذا ، والحمد
 له .

# \* \* \*

٣٢ - مَالكُ ، عَن ابن شهاب ، عَنْ السَّائب بن يَزيدَ ؛ أَنْهُ رَأى عُمرَ
 ابنَ الخَطَّابِ يُضْرِبُ المُنْكَدِرَ في الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ ۞

\* \* \*

١.٨٤ - في هذا الحديث ما كانَ عليه عمر منْ تفقده أمرَ مَنِ اسْتَرَعَاهُ اللَّهُ أَمَرُهُ ، وكذلك يلزمُ الأَثمةُ والسَلاطينُ الاهتبالُ بأمرِ الدَّينِ والقَيامُ بأمرِ المسلمين المسلم. وصلاح دنيًاهم بما أباحَ اللَّهُ لَهُمْ .

١.٨٥ - روينا عَنِ الحسن البَصْرِيُّ أَنَّهُ قالَ : ما وردَ علينا قط كتابُ عمر بنِ
 عبد العزيز إلا بإحياء سُنةً ، أو إماتة بدعة ، أو وردَّ مَظلَمة ، فهؤلا ، هم الأثمة الذين هم للأمة
 الذين هم لله في الأرض حُجَّة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ك): « المتقدم ».

<sup>(</sup>٢) انظر الفقرة (٩٥٧) ، والفقرة (٩٧١) وحاشيتها .

 <sup>(</sup>٣) الموطأ (٢٢١) ورواية ابن الحسن (٨٦): المنكدر بن عبد الله في الركمتين بعد العصر.
 (٤) كذا في ( ك ) ، وفي ( ص ) « بأمر الدين وصلاح » ، سقط.

# ٩ – باب النَّهي عَنْ دخول المسجد بريح الثَّوم وتغطية الفم في الصَّلاة (َ\*)

٣٣ – مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدٌ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ؛ أَنُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَقْرُبُ مَسَاجِدْنَا . اللهِ ﷺ قَالَ يَقْرُبُ مَسَاجِدْنَا . يُؤْذِينَا بريح القُومُ » (١٠) .

# \* \* \*

(\*) المسألة - 10 - يكره حضور المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً أو نجلاً ونحوه ، حتى يذهب ربحه ؛ للحديث الشريف التالي في هذا الباب ، ومثله جزار له رائحة منتنة ، ونحوه ، لأن الملة الأذى ، وقيس عليه أيضاً من به برص أو جذام يتأذى به قياس على أكل الكور ونحوه بجامع الأذى .

سرم وصور بعض على . وقد أخرج مسلم في صحيحه (١: ٣٩٦) من طبعة عبد الباقي : أن رسول الله ﷺ أمر آكل البصل والثوم أن يُعبِّقُها طبخاً .

- من بهيمن وسعر من الفصيلة السُدَابيّة ، ويُذهبُ مَضَعُ ورقه راتحة البصل والثوم إن أكلاه وهناك نبات طبي من الفصيلة السُدَابيّة ، ويُذهبُ مَضَعُ ورقه راتحة البصل والثوم إن أكلاه

كما أنه من أراد أن يتخلص من رائحة البصل والثوم فما عليه عند الطعام إلا أن يضع بفمه مقدار ملعقة شاي من بذور الشعر والينسون ويمضغ هذا بفمه فيتعطر

(١) الموطأ (١: ١٧) ، باب و النهي عن دخول المسجد بريح الثوم ، وتغطية الفم » ،
 رقم (٣٠) ، روراية محمد بن الحسن (٣٢٥) .

- ١ - كتاب وقوت الصلاة - (١) - باب النهي عن دخول المسجد برائحة الثوم ... - ٣٦١
 ١.٨٦ - قد ذكرنا هَذَا الحديثَ متصلاً مسنداً في « التمهيدِ » مِنْ طرقِ شئّى (١) .

۱.۸۷ - رَوى بعيى وجماعة : « مساجداً نا » ، وروت طائفة : « مسجدنا » والمعنى واحد . و ( مساجدانا ) أعم . وإن (۲) كان الواحد من الجنس في معنى الجماعة ، و ( مساجدانا ) تفسير ( مسجدانا ) .

١.٨٨ - وفي بعضِ الآثارِ المسندة : « فلا يقرَبْنا ولا يصلِّينَ مَعَنَا » ، وفي
 بعضها « فلا يغشانًا في مساجدنا ولا يأتينا بمسحُ جبهتَهُ » .

 ١. ٨٩ - وفي حديث جابر بن عبد الله ، عَنِ النبيّ - عليه السلام - قال :
 مَنْ أَكُلَ الثُومَ أَو البَصَلَ أَو الكرَاثَ فلا يقرينا في مساجدنا ، فإنَّ الملائكةَ تتأذَّى عما يتأذَّى به الأدميُونَ » .

<sup>(</sup>١) في التمهيد ( ٦٠ ٤١٢ = ٤١٣ ) عن سعيد بن المسبب ، عن أبي هريرة ، وقيه (٦) في التمهيد ( ٦٠ ٤١٣ ) . قال أبو عمر : رَوى النهي عن أكُل القُيرم بالفاظ مُتقاربة المهاني عن النبي على النبي على : منهم : عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، ومُدِّيفة ، وأبن عمر ، وجابر ، وأبو سعيد ، والمغيرة بن شعبة ، ومعقل بن يسار ، وأم أبوب .

فأما حديث ابن عمر ، فرواه عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي ﷺ قال في غزوة خبير : من أكل من هذه الشجرة - يعني الثوم - فلا يقربن مسجدنا = ذكره البخارى عن مسدد ، عن يحيى ، عن عبيد الله .

قال البخاري : وحدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث ، عن عبد العزيز قال : سأل وجلً أنسَّ بن مالك : ما سمعتَّ من نبي الله ﷺ في الثوم ؟ فَقال : قال النبي ﷺ : مَنْ أكلُّ مِنْ هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا .

وحدثنا عبد الله بن محمد . قال : حدثنا محمد بن بكر . قال : حدثنا أبو داود . قال : حدثنا أحمد بن حنيل . قال : حدثنا يحيى . عن عبيد الله . عن نافع ، عن ابن عمر . أنَّ النبي ﷺ قال : من أكّلَ من هذه الشجرة فلا يقريَنُ المساجد .

<sup>(</sup>١) في ( ص ) : فإن ، وهو تحريف .

ا و و بعض الموطآت : مالكُ عَن ابن شهاب عَن سليمان بن يسار قال : « كان رسولُ الله ﷺ لاياكُلُ النُّومُ ولا الكُرَاتَ ولا البَصلَ مِنْ أَجل أَنَّ اللهٰكِ ﷺ اللهلام » .
 الملائكة تأتيه ، ومن أجل أنَّه يكلمُ (١) جبريل ، عليه السلام » .

 ١. ٩١ - رواه في الموطأ عبدُ الله بنُ يوسفَ التَنْيسى ، عنْ مالك ، ورواه إسماعيلُ بنُ أبي أويس عنه .

١.٩٢ - وفي هذا الحديث من الفقه إباحة (٢) الثّرم لسائر النّاس ، لأن رسول الله ﷺ إنّما امتنع من أكل الثّوم والبصل لعلّة لست موجودة في غيره ، فصار ذلك خصوصاً .

٩٠. ١ - وفي حديث أبي سعيد الخُدريُّ عَنِ النبيُّ ﷺ: « مَنْ أَكلُهُ فَلاَ يَقْرَبُ السَّجَرةِ » دليلُ على إباحة أكلها المسجد ، لأنَّ قولهُ : « مَنْ أَكلُ مِنْ هَذه الشَّجَرةِ » دليلُ على إباحة أكلها لا على تحريها كما زعمَ بعضُ أَهْلِ الطَّاهِرِ ٱلذَّين يوجَبُونَ إتبانَ الجماعة فرضاً ، ومَن أكله لا يدخلُ المسجد لصلاة (٣٠) .

١.٩٤ - وني ذلك دليلً على أنَّ شهردَ الجماعة ليسَ بفريضة (٤) { خلافاً أيضاً لأهلِ الظاهرِ الذينَ يوجبونَها ، ويحرَّمونَ أكلَ الثَّوم مِنْ أجل شهودِها } .

١.٩٥ - وقد ذكرتًا مَنْ أكلَ الثُّومَ مِنَ السُّلْفِ في « التمهيد » على حسب ما بلغنا (٤).

<sup>(</sup>١) في ( ص ) ، تكلم وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) كذا في ( ص ) ، وفي ( ك ) : إباحة أكل الثوم .

<sup>(</sup>٣) كذا في ( ص ) ، وفي ( ك ) : لصلاة الجماعة فيه .

 <sup>(3)</sup> زاد في ( ك ) بعد كلمة ( فريضة ) : « أنها سنة مسنونة وأن من أكل ما أباح
 الله من الثوم واليصل - جاز له أن يتخلف عن المسجد ويصلي في بيته » ، وقد أسقط مع
 ذلك ما بين المعقوفين تاليا لهذه الفقرة .

<sup>(</sup>ه) « التمهيد » (٦ : ١٨٨ – ٤٢٢) .

ـــــ ١ - كتاب وقوت الصلاة - (٩) - باب النهي عن دخول المسجد برانحة الثوم ... - ٣٩٣

١.٩٦ - واختلفَ العلماءُ في معان منْ هذا الحديث :

١.٩٧ - فقال بعضهُم : إنِّما خرج النَّهي على مسجد النبيُّ عليه السلام إمن أجل جبريل ونزوله فيه على النبيُّ ﷺ .

١٠٩٨ – وقالَ الجمهورُ : حكمُ مسجدِ النبيُّ ﷺ } (١١) وسائرِ المساجدِ سواءً .

١.٩٩ - قال أبو عمر : وملاتكة الوحي وغيرها سواءً ، لأنه قد أخبر أنّه يَعَادُى منه بنو آدم ، وقال : يؤذيناً بريح (٢) النّوم » ، ولا يحلُ إذا لجليس ولا لمسلم (٣) حيثُ كانَ .

. ١١٠ - وقد ذكرنًا في « التمهيد » (الحصيث عمر قال: « أَيُّها النّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجِرتَينِ خَبِيثَنَيْنِ: البَّصَلِ والثومِ ، ولقد رأيتُ رسولَ اللّه ﷺ إذًا وجد ربحهُما مِنَ الرَّجُلِ أَمَر بِهِ فَأَخْرِجَ إلى البَقيعِ » (٥).

١١.١ - فغي هذا الحديث أنَّ الناسَ كانُوا يأكلونَ الثُّومَ والبصلَ ، وأنَّهم لمْ
 يُنهوا عَنْ أكلهما ، ولكنَّهم أَبْعَدُوا مِنَ المسجد مِنْ أجلهما .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من ( ص ) .

<sup>(</sup>۲) في ( ص ) : بروح ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) كذا في ( ص ) , وظاهر أن في العبارة سقطا ، لعله : « ولا لمسلم أن يأتي شيئا مما يتأذى منه حيث كان .

<sup>(</sup>٤) « التمهيد » (٦ : ٤٢٤) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم بطوله قبي الصلاة ، ح ( ١٣٣٦ ) من طبعتنا ، باب « نهمي من أكل ثوماً ... » (٢ : ٢٤٢ ) ، روواه ابن ماجه في الصلاة (١٠.١٤ ) ، باب « من أكل الثوم فلا يقربن المسجد » ( ١ : ٢٤٢ ) . وأعاده في الفرائض ( ٢٧٢٦ ) ، باب « الكلالة » . ( ٢ : .٩٠ – ٩١١ ) مختصراً – بقصة الكلالة فقط – وفي الأطعمة ( ٣٣٦٣ ) ، باب « أكل الثوم والبصل والكراث » (٢ : ١١١٠) .

١١.٢ - وفي حديث المغيرة بن شعبة وغيره : « فَلا يَقرينا حتَّى يذهبَ
 ريحُهما » ، وذلك كلُّه إباحةً لأكلهما وللتأخر (١١) عن المسجد من أجل ذلك .

١١.٣ - وفي حديث عمر أيضاً ما يدلأ أن كل ما يُتأذَّى بِهِ كالمجذوم وغيرهِ
 يُبعد عن المسجد .

١١. ٤ - وقد شاهدتُ شيخنا أبا عمر الإشبيليَ أحمدَ بنَ عبد الملك بن هاشم أفتى في رجل شكاهُ جيرائهُ ، وأثبتُوا عليه أنَّهُ يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده - بأنْ يُخرجَ عَن المسجد ويُبعدَ عَنهُ ، فقلتُ لهُ : وما هذا وقد كانَ في أديهُ بالسُوط ما يردعهُ ؟ فقالَ : الاقتداءُ بحديث النبيَّ - عليه السلام - أولى ، ونزعَ بحديث عمر المذكور .

١١.٥ - وروى ابنُ وهب عَنْ مالك أنهُ سنل عَنْ آكلِ الثُّومِ يومَ الجمعةِ .
 فقال : بنسَ ما صنعَ حين أكلَ الثومَ وهو تُمن يجبُ عليه حضور الجمعة .

١١.٦ - وقال عنه ابنُ القاسم : الكراث كالثُّوم إذا وَجد مِنْ ربحها ما يؤذيه

﴿ ١١.٧ - وفي كونِ الْحُضرَ باللدينة وإجماعٍ أهلها على أنهُ لا زكاةً فيها دليلً على أنهُ لا زكاةً فيها دليلً على أنْ رسولَ الله ﷺ لَمْ يأخذ منها الزكاة ولو أخذ منها الزكاة ما خفى عليهم ، فكانتِ الخُضْرة تما عُفى عنه مِنَ الأموالِ كما عُفي عَنَ سائِر العُروض التي ليستْ للتجارة .

٨٠ . ١٨ - وسيأتي هذا المعنى في هذا الكتاب عند قوله عليه السلام: « فيما سَقَت السماءُ العُشْر » (٢) إنْ شاءَ الله .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في ( ك ) ، وفي ( ص ) : والتأخر ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) المطأ : ٢٧٠

ـــ ١ - كتاب وقوت الصلاة - (١) - باب النهي عن دخول المسجد برائحة النوم ... - ٢٥٥ ٣٤ – مَالكٌ ، عَنْ عَبْد الرَّحْمِن بْنِ الْمُجَبَّرِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى سَالمٍ بْنَ عَبْد اللّه ، إِذَا رأى الإِنْسَانَ (١) يُغَطِّى فَاهُ ، وَهُو يُصَلَّى ، جَبَدَ (٢)

الثُّوُّبَ عَنْ فيه جَبْدًا شَديداً ، حَتَّى يَنْزِعَهُ عَنْ فيه (٣) .

\* \* \*

١١.٩ - عبدُ الرحمنِ المجبَّر هو عبدُ الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن
 الحطّاب في وإنَّما قبل لاينه : عبد الرحمن المُجبَّر لأنَّهُ سقطَ فتكسَّرَ فجبُر فقبلَ لهُ :
 المحسِّر .

. ١١١ - وقدْ قيلَ : إِنَّهُ كَانَ يَقَالُ له : المُكسَّر ، فقالتْ حفصةُ : بَلُ هو المجبر .

١١١١ - وقيلَ : إِنُّما قيلَ لَهُ : المجبَّر ، لأنَّ أَبَاهُ تُوفِّي وهوَ في بطنِ أُمَّهِ ، فسمَّتُهُ خفصةُ : المجبّرُ ، لعلَّ الله يجبرهُ .

١٩١٢ - وقالَ فيه الزبيرُ بنُ بكار : المُجَبَر ، وسائرُ النَّاسِ يقولونَ بتحريك الجيم وتشديد البَّاء .

١٩١٣ – وكانَ ابنُ مَعين يضعَفُ عبدَ الرحمن المجبّر هذا ، وليسَ قوله بِشَيْءٍ. لأنَّهُ لا يُحفظ لهُ حديث منكر أتى به .

١٩١٤ - وأمًّا تغطيهُ الغم والأنف في الصلاة فمكروهُ لِمَنْ أكلَ ثُوماً ، وإنَّما أصلُ الكراهية فيه لأنَّهم كانُوا يتلقَّمُونَ ويصلُّون على تلك الحالِ ، فنهُوا عن ذلك .

 <sup>(</sup>١) سقط من (ص) : عبارة : إذا رأى الإنسان .

<sup>(</sup>٢) جبذ الثوب : جذبه ، مقلوب جذب .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ١٧

١١١٥ - ذكر ابنُ وهب قال: أخبرني الوليدُ بنُ المغيرةَ أنْ وهبَ ابنَ عبد الله المُعاريَ حدَّثَهُ قال: «قالَ رسول الله ﷺ: لا يضعَن أحدكم ثويّهُ على أنفه وهو في الصلاة ، فإن ذلك خطمُ الشيطانِ » (١).

١١١٦ - قالَ ابنُ وهب : وكُرهَ أنْ يغطِّي (٢) الإنسانُ أَنفَهُ في الصَّلاة .

١١١٧ - وقالَ ابنُ عبد الحكم : لا يغطَّى أَنفَهُ في الصَّلاة .

١١١٨ - وقال ابنُ الجهم : معنى ذلك ليباشرَ الأرضَ بأنفه عندَ سجوده ، كما يباشرُها بجبهته .

١١١٩ - وكَرْهَ التَّلْتُمَ في الصلاة عبدُ اللَّه بنُ عمر ، وسعيدُ بنُ المسيَّب ، وعكرمةُ ، وطاووسُ ، وإبراهيمُ ، والحسنُ .

. ۱۱۲ – ورُوى عن على .

١٩٢١ - وقال حُميدُ بنُ عبد الرحمن الرَّقاشيّ قال : حدثنا بكرُ بنُ عامرٍ ، قال : كانَ إبراهيمُ ، والشعبيُّ يكرهَانِ أنْ يغطي الرجلُ قَاهُ في الصُّلَاةِ .

#### \* \* \*

تم يحمد الله وتيسيره المجلد الأول من « الاستذكار » ويليه المجلد الثاني وأوله : كتاب الظهارة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن

<sup>(</sup>١) الخطم: أنف الإنسان ، وانظر السنن الكبرى للبيهقي: ٢: ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) في ( ص ) : وكره الإنسان ، سقط .

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
|------------------------------------------------------------|
| فهرس كُتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث                      |
|                                                            |
| المجلد الأول من والإستذكار، الجامع لمذاهب                  |
| فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ وعُلماءِ الأَقْطَارِ فيما            |
| تَضَمَّنُّهُ وَالْمُوطَأَءُ مِن مَعَانِي الرَّأِي والآثارِ |

| رقم الصفحة <sup>(_)</sup> |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 1-171                     | التقدمة وترجمة المصنف                            |
| ٧                         | – أقوال بعض أساطين العلم في الحافط بن عبد البر   |
| ٩                         | – قالوا في «الاستذكار»                           |
| 177- 11                   | ابن عبد البر : سيرته ، وكتابه والاستذكار،        |
| ۸٠ - ١٣                   | المبحث الأول : حياة ابن عبد البر ومكانته العلمية |
| 18                        | – بين يدي الكتاب                                 |
| ١٤                        | – عصر ابن عبد البر أزهى عصور التقدم              |
| ١٤                        | – تقدم الأندلس العلمي واقتباس الغرب منه          |
| ١٤                        | - انتشار النفوذ الإسلامي في جزر البحر المتوسط    |
| 10                        | – تاريخ مولد ابن عبد البر                        |
| 10                        | – جده ، ووالده                                   |
| 17                        | - أثر نشأته في تحصيله العلمي                     |
| ١٨                        | – أولاد ابن عبد البر                             |
| ۲١                        | – شيوخ ابن عبد البر                              |
| ٤٣                        | – مصنفات ابن عبد البر                            |
| ٤٤                        | ١ – مصنفاته في القرآن الكريم والقراءات           |
| ٤٥                        | ٢ – مصنفاته في الحديث وعلومه                     |
| 70                        | ٣- مصنفاته في الحديث والفقه                      |

| ٣٩٨– الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٤ – مصنفاته في الحديث وأصوله                                                       | ۲٥  |
| ٥ – مصنفاته في علم الرجال                                                          | ۸۵  |
| ٦ – مصنفاته في التاريخ                                                             | 77  |
| ٧- مصنفاته في الأدب والثقافة العامة                                                | ٦٨  |
| تلاميذه                                                                            | ٧٣  |
| أقوال العلماء فيه ، وثناؤهم عليه                                                   | ٧٨  |
| ذكر الكتب التي أرخت لحياته                                                         | ۸۰ت |
| المبحث الثاني : منهج المصنف في شرح «الموطأ» ومنزلة                                 |     |
| كتابه (الاستذكار)                                                                  |     |
| - أول من صنف في الحديث والفقه                                                      | ۸۱  |
| - موطأ مالك أول مؤلف ثابت النسبة تناقلته الأجيال                                   | ٨١  |
| – (الموطأ) صحيح كله                                                                | ٨٢  |
| «الموطأ» هو الأصل الأول ، وكتاب البخاري هو الأصل الثاني                            | ٨٢  |
| - «الموطأه جمع الفقه المدني                                                        | ٨٢  |
| – اشتهار الامام مالك بنقد الرجال                                                   | ۸۳  |
| - حرص الامام مالك على سلامة المتن                                                  | ٨٤  |
| – عناية الامام مالك بالحديث رواية ودراية                                           | ٨٥  |
| - فقه الامام مالك                                                                  | ٨٥  |
| – ١الموطأً، كتاب حديث وفقه                                                         | ٨٥  |
| - وصل بعض العلماء ما أرسله مالك                                                    | ΓΛ  |
| <ul> <li>ابن عبد البرأول من وصل كل مافي «الموطأ» من المرسل ،</li> </ul>            |     |
| قبل اين الصلاح                                                                     | ٨٨  |
| – تفنن ابن عبد البر وبراعته في «الاستذكار»                                         | ٨٨  |

| ث المجلد الأول – ٩٩ | فهرس كُتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاد                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٨٩                  | - منهج ابن عبد البر في تصنيف «الاستذكار»                          |
| ٩.                  | <ul> <li>الترجيح بين أقوال الفقهاء أهم خصيصة للاستذكار</li> </ul> |
| 9 •                 | - مثال ١- الترجيح في مسألة الوضوء من مس الفرج                     |
| 9.7                 | - مثال -٢- الترجيح في مسألة قيام رمضان                            |
|                     | - مثال : ٣ – الترجيح في مسألة السبعة أحرف التي                    |
| 95                  | أنزل القرآن عليها                                                 |
| 9 8                 | - الاستذكار يشتمل على مايربو على ستين ألف حديث                    |
| 9 £                 | - تعرض ابن عبد البر إلى إسناد هذه الأحاديث                        |
|                     | - كشف ابن عبد البر عن أحوال الرواة ومراتبهم                       |
| 9 £                 | - الألفاظ التي استخدمها ابن عبد البر في الكشف                     |
| 9 8                 | عن منزلة الراوي                                                   |
| 97                  | رتباط هذه الألفاظ بمراتب الجرح والتعديل                           |
| 97                  | بصطلح الحديث ونقده عند ابن عبد البر في الاستذكار                  |
| 97                  | -<br>- امتيازه بالإحاطة والشمول في جانب المرويات                  |
| ٩٨                  | - هدف ابن عبد البر من ألفاظ مصطلح الحديث                          |
| ٩٨                  | – المرسل عند اب <i>ن عب</i> د البر                                |
| 99                  | - نماذج من المرسل في الاستذكار وكيف وصله المصنّف                  |
| 1.4                 | – بعض أغراض المرسل واستعمالاته في الاستذكار                       |
| ١٠٤                 | - المسند المتصل ، والمسند المنقطع في الاستذكار                    |
| ١٠٤                 | * تعريفهما ، وأمثلة على كل منهما                                  |
| 1.0                 | * أمثلة على المسند المتصل في الاستذكار                            |
| 1.7                 | * المسند المنقطع وأقسامه ، وأمثلة على كل منهما                    |
| ١٠٧                 | * منهج ابن عبد البر في وصل المنقطع                                |

| رده لبعض المنقطع ، ثم إتيانه به على وجهه الصحيح          | ١٠٨   |  |
|----------------------------------------------------------|-------|--|
| الحديث غير المتصل عنده                                   | ١٠٨   |  |
| المنقطع الذي لايصح                                       | 1 • 9 |  |
| الموقوف عند ابن عبد البر                                 | 11.   |  |
| مثال من الموقوف                                          | 111   |  |
| كام أخرى يصدرها في كتابه                                 | 111   |  |
| ١ – الآثار المتواترة الصحاح                              | 111   |  |
| ٢ – الصحيح المجمع على صحته                               | 111   |  |
| ٣- المسند الحسن ، الحسن الصحيح                           | 117   |  |
| ٤ – أصح مافي الباب                                       | 117   |  |
| ٥ – حديث مشهور                                           | 117   |  |
| ٣- حديث محفوظ                                            | 117   |  |
| ۷- إسناد جيد                                             | 114   |  |
| ٨- الأحاديث المنسوخة                                     | 117   |  |
| ٩ – ألفاظ تدل على تحسين الحديث                           | 115   |  |
| ١٠ - ألفاظ تدل على توهين الحديث                          | 111   |  |
| عتماد المصنفين على الاستذكار لما احتواه من فرائد الفوائد | 111   |  |
| كرمن جمع بين الاستذكار والمنتقى                          | 117   |  |
| كر الفرق بين المنتقى والاستذكار                          | 117   |  |
| لاستذكار أجود شرح لموطأالإمام مالك                       | 1114. |  |
| مض أقوال العلماء في الاستذكار                            | 117   |  |
| حدول بأهم الفروق بين «التمهيد» «والاستذكار»              | 114   |  |

خصائص كتاب الاستذكار

171

| ث المجلد الأول -1 • ٤ | فهرس كُتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحا                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 171                   | - استوعب الاستذكار ما يزيد على ستين ألف حديث مسند          |
| 171                   | -<br>- استعراض تاريخ الفقه المالكي وانتشاره في الأندلس     |
| 179                   | - أهم ما ينفرد به هذا الكتاب من خصائص                      |
| ۱۳۰                   | - أصول الفقه المالكي                                       |
| ١٣٠                   | ر-<br>- ابن عبد البر مجتهد مطلق                            |
| 14.                   | - هناك مسائل كثيرة لم يمل فيها ابن عبد البر إلى أقوال مالك |
| 171                   | - ذكر بعض ما خالف فيه المالكية                             |
| 177                   |                                                            |
| 111                   | - ذكر بعض ما خالف فيه الشافعي                              |
| 127                   | - ذكر بعض ما خالف فيه الحنفية                              |
| ١٣٤                   | - رده قول ابن عباس في الصرف                                |
| 100                   | – رده شذوذ بعض فقهاء الأمصار                               |
| ١٣٨                   | - فهمه الدقيق للنصوص                                       |
| 1 2 .                 | - ردّه أقاويل بعض التابعين بالعراق والحجاز                 |
| ١٤٠                   | - قوة احتجاجه                                              |
| 1 £ 1                 | - استنباطه أسرار التشريع                                   |
| 124                   | لتوازن في فقه ابن عبد البر                                 |
| 127                   | - مطمح ابن عبد البر تحقيق مقاصد الشرع والوصول إلى الحق     |
| 1 £ £                 | - بين الإجماع والاختلاف                                    |
| 127                   | - الخلافات المذهبية وباب التيسير                           |
| ١٤٨                   | - التسامح والتيسر هو الروح السامي للإسلام                  |
| 1 £ 9                 | - قوة المسلمين في وحدتهم وولاء بعضهم لبعض                  |
| 10.                   | - الإسلام ينبذ الاختلاف                                    |
| 101                   | - منهج تحقيق الكتاب                                        |
| 101                   | - تنظيم النص وأهميته                                       |
| 108                   | - ترقيم النصوص والتعليق عليها                              |

ü

صور من النسخ الخطية

|          | ٤.٢ – الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141- 174 | تقدمة المصنف                                                                                                    |
| 178      | - الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين الذي أحصَى كُلُّ شَيٍّ عَدَداً                                                 |
| 178      | - سَبَبُ تَصْنِيفِ الْمُصَنَّفِ لهذا الكتاب النَّفيس                                                            |
|          | - قصد المصنف شرح جميع ما في «الموطأ » من أقاويل الصحابة                                                         |
| 170 -176 | والتابعين وما لمالك فيه من قوله الذي بني عليه مذهبه                                                             |
| ۱٦٤ ت    | - التعريف بكتاب « التمهيد » وطريقة ترتيبه                                                                       |
| ۱۱٤ ت    | - تعريف الشواهد والطرق والمسند والمرسل وشرط الاعتبار                                                            |
| ١٦٥      | - مَطْمَحُ المُصَنَّفِ: استيعاب معاني الموطأ على ضَوْءٍ مالسائرِ فَقُهاءِ الأَمْصَارِ مِن التَّنازُعِ في معانيه |
| 170      | - اقتصارُ المُصنَّف مِنَ الحُجُّةِ والشاهدِ على عُيونٍ مُبَيِّنَةٍ                                              |
| 177      | - أقوال الفقهاء في « موطأ » مالك                                                                                |
|          | - قول عبد الرحمن بن مهدي ، والشاقعي ، وابن وهب ، وابن أبي مريم ،                                                |
| 177      | وغيرهم                                                                                                          |
| 174      | - اعتمادُ الْمُصَنِّف على رواية « يحيى بن يحيى » للموطأ .                                                       |
| 174      | - الإسناد الذي بين المصنف وبين مالك في رواية يحيى بن يحيى                                                       |
| 179 ت    | - ترجمة القاسم بن أصبغ = محدث الأندلس                                                                           |
| 179 ت    | - ترجمة وهب بن مسرّة الحافظ صاحب التصانيف                                                                       |
| . ۱۷ ت   | - ترجمة محمد بن وضاح العابد عالم الحديث                                                                         |
| 141      | - قراءةُ المُصنَّف روايةَ ابن بُكير وإسنادها                                                                    |
| 141      | - قراءَةُ المُصنَّفُ روايةً ابن القاسم للموطَّأُ                                                                |
| 171      | - قراءة المصنَّف رواية القعنبي للموطأ                                                                           |
| 4141     | - قراءَةُ الْمُصنَّف روايةً مطرف بن عبد الله الساري للموطأ                                                      |

| ل - ۳. ع | فهرس كُتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث المجلد الأوا                                                                                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144      | كتاب وقوت الصلاة                                                                                                                                                 |
| ۱۱- ۲3   |                                                                                                                                                                  |
| ۱۷۲ ت    | <ul> <li>(*) المسألة - ١ - توقيت الصلوات الخمس بمواقيت محددة ثبتت</li> <li>في الأحاديث الصحيحة</li> </ul>                                                        |
| ۱۷۳      | <ul> <li>حديث أبي مسعود الأنصاري في إمامة جبريل للنبي الله في الأوقات الخمس ، وقيه خَبَرُ تأخير عمر بن عبد العزيز العصر يُوماً عن الوقات المُستَحَبَّ</li> </ul> |
| ١٧٤      | ٢ - حديث عائشة في صلاة النبي ﷺ بِحُجْرَتِها العَصْرَ                                                                                                             |
| ١٧٤      | <ul> <li>بيان أنَّ حديث أبي مسعود الأنصاري متصل صحيح</li> </ul>                                                                                                  |
| ۱۷٥      | <ul> <li>مشاهدة ابن شهاب للقصة عند عمر بن عبد العزيز</li> </ul>                                                                                                  |
| 171      | - بيان أنَّ الناسَ صَلُّوا خَلْفَ رسولِ اللَّه ﷺ حين صَلَّى بِه جبريل                                                                                            |
| ١٧٧      | - لم تَخْتَلف الآثارُ أنَّ الصلاةُ فُرضَتْ لَيْلَةَ الإسْراءِ والمعْرَاج                                                                                         |
| 177      | - رواية عائشة أنَّ الصلاةَ فُرِضَتْ رَكْعَتَينْ رَكْعَتِين ، ثم زيدتْ في<br>صَلاةِ الحضر                                                                         |
| 177      | - رواية ابن عباس أنَّ الصلاةَ فُرِضَتْ في الحَضَرِ أربعاً ، وفي السُّفَر رَكَعَتُيْنِ                                                                            |
| 174      | - رواية أنس بن مالك القشيري تؤيد رواية ابن عباس                                                                                                                  |
| 174      | – أثرٌ عن الفاروقِ عمر يُؤيَّدُ رواية ابن عباس                                                                                                                   |
| 1 7 4    | – دلُّ هذا : أنُّ القَصْرَ كان من أربع إلى اثنتين                                                                                                                |
| ۱۸.      | - إجماعُ العلماءِ أنَّ القَصْرَ لا يكونُ في الأمن                                                                                                                |
| ۱۸.      | – وكذا ، فلمْ يَكُنِ القَصْرُ مُباحاً إلا بَعْدَ تَمَامِ الفَرْضِ                                                                                                |
|          | - بيانُ أنَّ صلاةَ رسولِ اللَّه ﷺ بمكة وُجاهَ الكعبةِ ، فلما قَدِمَ المدينة                                                                                      |
| ۱۸.//    | استقبلَ بَيْتَ المُقْدِسِ ، ثم وَجُّهُهُ اللَّهُ إلى الكعبة                                                                                                      |

|      | ٤.٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | - حديث زيد بن حارثة في تعليم جِبريل الوضوءَ للنبي ﷺ ، وأن                                                                        |
| 111  | النبي ﷺ لم يُصَلُّ صلاة قط بغير طهور                                                                                             |
| ۱۸۵  | – نزول آية الوضوء ، وسبب نزولها                                                                                                  |
| 141  | - حديث ابن عمر : « لا يَثْبَلِ اللَّهُ صَلاةً بغير طهور ٍ »                                                                      |
| 141  | - كيف كان وجه تأخير بني أمية للصلاة ؟                                                                                            |
| ۱۸۸  | - وَقَتُ الصلاةِ من فَرائِضِها ، ولا تُجْزِئُ قَبْلَ وَقَتِها                                                                    |
| 144  | - الوقتُ أوَّلُ فرائضِ الصَّلاة ، ودليل ذلك                                                                                      |
|      | - أوقاتُ الصلواتِ من كتابِ اللَّه تعالى ، وبَيُّنَهَا النبيُّ ﷺ بالقول                                                           |
| 144  | والعمل                                                                                                                           |
| 14.  | - إحماع علماء المسلمين أن أول وقت صلاة الظهر زوال الشمس                                                                          |
| 14.  | - قول مالك : أوَّلُ الوَّقْتِ أَفْضَلُ في كُلُّ شَيْءٍ إِلا الظُّهْرَ في شدَّة الحَرُّ                                           |
| 141  | - الوَّفْتُ المختارُ ، والاختلافُ في آخرِ وَقْتِ الظُّهْرِ                                                                       |
| 197  | - آخر وقت الظهر                                                                                                                  |
| 197  | - حديث أبي قتادة : « لَيْسَ التَّفْرِيطُ في النَّرْم »                                                                           |
|      | - حديث عبد الله بن عمر : « وَقَتْ الظُّهْرِ ما لَمْ يدخلُ وتت                                                                    |
| 197  | العَصْرِ »                                                                                                                       |
| 198  | – أولًا وقت العَصْرِ مِنْ قَوْلً مالك ٍ، والشافعيُّ ، وسائرِ العلماء                                                             |
| 196  | <ul> <li>آخر وقت العصر مِنْ قُولً مالك ، والشافعيُّ ، وسائر العلما ،</li> </ul>                                                  |
|      | - حديث أبي هريرة : « مَنْ أُدْرِكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ                                                   |
| 190  | الْشُنْسُ »                                                                                                                      |
|      | - آخرُ وَقْتَ المغربِ مِن أقوال سائرِ العلماء ، والحُجُدُّ في ذلك حديث<br>أبي موسى الأشعري ، ومثله حديث بُريدة الأسلمي في مواقبت |
|      | أبي موسى الأشعري ، ومثله حديث يُريدة الأسلمي في مواقبت                                                                           |
| 1945 | الصلوات                                                                                                                          |

| <sup>ئ</sup> ول - ه . | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                       | - الاحتجاج بحديث عبد الله بن عمرو و وَوَقْتُ الْمُغْرِبِ مَا لَمْ            |
| 144                   | يَسْقُطِ الشُّفْقُ »                                                         |
| 144                   | - وحديث أبي بصرة : « لا صلاةً بعدها حتى يَطْلُعُ الشَّاهِدُ »                |
| 111                   | - حديث عائشة : « إذا حضرت العشاء »                                           |
| 111                   | - كُلُّ ذلكَ يدلُّ على سَعَةِ الوَقْتِ                                       |
| 144                   | – قولُ الشافعيُّ في وَقْتِ المغربِ                                           |
| ۲                     | - المواقيتُ لا تؤخذُ قياساً                                                  |
| ۲                     | - المشهورُ من مذهبِ مالك في وَقَتْ المغربِ                                   |
| ۲                     | - إمامةُ جبريل لم تختلف في أنَّ للمغربِ وَقُتاً واحداً                       |
| ۲.۱                   | - الأمصارُ كُلُّها على تَعْجيلِ المغرب في قول محمد بن خويز                   |
| ۲.۱ ت                 | <ul> <li>ترجمة محمد بن خويز منداد ، وذكر أهم مصنفاته</li> </ul>              |
| ۲.۲                   | - بيانُ أنَّ شأنَ العلما ، الأخذُ بالتَّوسِعَةِ                              |
| ۲.۲                   | – وَقُتُ العِشاءِ الآخِرَةِ مغيب الشفق                                       |
| ۲.۲                   | - أوائلُ الأوقاتِ أحبّ في كل صلاة                                            |
| ۲.۳                   | - المستحبُّ في وقت العشاء في أقوالِ العُلماء                                 |
| ۲.٤                   | - حديث أبي سعيد الخدري في تأخير العِشاء إلى نصفِ اللَّيْلِ                   |
| ۲.٤                   | - في حديث أبي هريرة : إلى ثُلثِ اللَّيْلِ                                    |
| ۲.٤                   | - أولًا وقتِ صلاةِ الصُّبْحِ وآخر وقتها                                      |
|                       | - معنى حديثُ عائشةً أنَّ النبي ﷺ كانَ يُصلي العَصْرَ والشَّمْسُ في           |
| ۲.٥                   | خجرتها                                                                       |
| ٧.٧                   | <ul> <li>العودة إلى ما يُستنبط من حديث أبي مسعود المتقدم في ص ١٧٣</li> </ul> |
| ۲.۸                   | ٣ – مرسل عطاء بن يسار ﴿ مَا بِينَ هَذَينَ وَقَتْ ﴾                           |

| ۲.۸ ت        | (*) المسألة - ٢ - في وقت صلاة الفجر                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4          | – وَصْلُ مرسلِ عطاء من وُجوه ٍ شَتَّى                                                                   |
| <b>*1</b> ,: | - بيانُ ما اشتملَ عليه هذا الحديثُ مِنَ الفقه                                                           |
| 114          | - اختلاف الفقها، في الأفضّل من صُلاة الصُّبْع                                                           |
| ۲۱۲-۲۱۲ت     | - بيانُ جهَة ضَعْف حديث « أوَّلُ الوَقْت رِضُوانُ اللَّه »                                              |
| 717          | - حديثُ : ﴿ أَفْضَلُ الأَعْمَالَ : الصَّلاةُ لأُوَّلِ وَقَتْبِهَا ۚ »                                   |
| T10-T1F      | - التغليس والإسفار بين الجمهور والحنفية                                                                 |
| 410          | - حديثُ عائشة في انصرافِ النساءِ من صَلاةِ الصبح بِفُلْسِ                                               |
| 717          | - من ذهبَ إلى التغليس ، ومن ذهب إلى الإسْفار ؟                                                          |
|              | <ul> <li>حديث أبي هريرة : « مَنْ أَدْرُكَ رَكْعَةُ مِنَ الصَّبْحِ قَبْلُ أَنْ</li> </ul>                |
| 414          | طُلْعَ الشُّمْسُ ، فَقَدْ أُدْرَكَ الصُّبْعَ ،                                                          |
| ۲۱۹ ت        | - ترجمة عطاء بن يسار من « التمهيد »                                                                     |
| 44.          | - من روى هذا الحديث أيضا وطرقه                                                                          |
| ۲۲۱ ت        | - ترجمة الأعرج من « التمهيد »                                                                           |
| 441          | - إجماعُ المسلمينَ على معنى هذا الحديث                                                                  |
|              | - اختلافُ الفقها، في صلاة الحائض ، والمُغْمى عليه في وقت صلاة ،                                         |
| 445          | قول مالك : لا إعادة عليه                                                                                |
| ***          | - قول الشافعيّ : إذا طَهُرَتِ الحَائضُ قَبْلَ مَعْيَبِ الشُّمْسِ بِرَكْمَةَ                             |
| ***          | عادَتُ الظُّهُرُ والعَصْرُ                                                                              |
| 777          | - فسادُ قَوْلُ مِن قَالَ : مِن أَدْرُكَ تَكْبِيرَةً<br>التَّمَا : مَا النَّهِ مِن الْمُرْكَ تَكْبِيرَةً |
|              | - القول في المغمى عليه<br>د / الما أن سعد الما أن المال المعمل ممال المالك المالك                       |
| ۲۳۱ ت        | (*) المسألة - ٣ - إذا أدرك المصلي جزءاً من الصلاة في                                                    |

٦ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١

| الأول – ٧. يا | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 770           | ٦ - كتاب الفاروق عمر إلى عماله ، وفيه توقيت الصلوات                      |
| 777           | <ul> <li>خاطب الفاروق عمر عُمَّالله لأنَّ النَّاسَ تَبَعُ لهم</li> </ul> |
| 777           | - من اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِينٌ لَزِمَهُ أَنْ يَحُوطُها بِالنَّصِيحَةِ |
| 711           | ٧ - أبو هريرة يجيبُ عبد الله بن رافع عن وَقْت الصلوات                    |
|               | ٨ - حديث أنس : و كُنّا نُصلّي العَصْرُ ثم يَخْرُجُ الإنسانُ إلى          |
| 727           | بني عَمْرو بن عوف ، فيجدُّهُم يُصَلُّونَ العَصْرُ ،                      |
| 727           | - معاني ودلائل هذا الحديث                                                |
|               | ٩ - حديث أنس : ﴿ كُنَّا نُصَلِّي العَصْرَ ثم يَذْهَبُ الدَّاهِبُ إلى     |
| 728           | قباء ، د                                                                 |
| ۲٤۳ ت         | (*) المسألة - ٤ - صلاةُ العَصْرِ بين التَّعْجِيلِ والتَّآخِيرِ           |
| ۲٤٥ ت         | (*) المسألة - ٥ - أفضل الوقت                                             |
| ۲٤٥ ت         | - ترجمة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق                                 |
|               | ١٠ - قو القاسم : وما أدركتُ النَّاسَ إلا وهم يُصلُّونَ الطُّهُرّ         |
| 727           | بِعَشِي ﴾                                                                |
| 727           | – معنى قول القاسم وتعليق المصنف                                          |
|               | * * *                                                                    |
| 707-7EV       | (٢) ياب وقت الجمعة                                                       |
| ۲٤٧ ت         | (*) المسألة - ٦ - من شروط صحة الجمعة وأداؤها في وقتها                    |
| Y£X-Y£V       | ١١ - حديثُ طنفسةُ عقيل وتوقيت صلاة الفاروق عمر الجمعة                    |
| 761           | - المعنى في طرحِ الطنفسة عند الجدار الغربي من المسجد                     |
| 769           | - توقيتُ صلاة عبد الله بن مسعود الجمعة                                   |
| ۲,            | - وقتُ الحمعة وهو وَقَتُ الظير                                           |

|       | <ul> <li>٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١</li> </ul>               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 701   | - صلاةُ الإمام عليّ الجمعةُ عند زوالِ الشمس                                       |
| 707   | ١٢ - صلاةً عثمان بن عَقَانِ الجُمُعَةُ بالمدينة ، والعصرَ بِمَلَلِ                |
| 408   | <ul> <li>تقدير المسافة بين المدينة وملل</li> </ul>                                |
| 401   | - ذو النورين هَجَّر بالجمعة فصلاها في أول الزوال                                  |
|       | * * *                                                                             |
| 14401 | (٣) باب مَنْ أدرك ركعة من الصلاة                                                  |
|       | <ul> <li>(a) المسألة - ٧ - مَنْ أَدْرُكَ الإمامُ في جزءٍ من صلاتِه يوم</li> </ul> |
| ۲۵۷ ت | الجمعة                                                                            |
| Y 0 Y | ١٣ - حديث أبي هريرة : ﴿ مِنْ أَدْرُكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ »                  |
| YOA   | - ذكر اختلاف طرق وألفاظ هذا الحديث                                                |
| 709   | - معنى هذا الحديث                                                                 |
| ***   | - مَنْ فَاتَتُهُ الخطبة يوم الجمعة                                                |
| 471   | - المسافرُ يدرك ركعة من صلاة المقيم                                               |
| ***   | - من دخّل مع الإمام في بعض سَهُوه لزمه سَهُوهُ                                    |
| ***   | ١٤ - قول ابن عمر : ﴿ إِذَا قَاتَتُكَ الرُّكُمَّةُ فَقَدْ فَاتَتُكَ السَّجْدَةُ ﴾  |
|       | ١٥ - قول ابن عمر ، وزَيد بن ثابت : ﴿ مَنْ أَدْرُكَ الرَّكُمَّةُ فَقَدُّ           |
| ***   | أَدْرُكَ السَّجْدَة »                                                             |
| ***   | ١٦ - قول أبي هريرة : ﴿ مَنْ أَدْرُكَ الرُّكُمَّةَ فَقَدْ أَدْرُكَ السَّجْدَةُ ﴾   |
| ***   | - معنى إدراك الركعة عند الفقهاء                                                   |
| ۲٦۸ ت | (*) المسألة - ٨ - في صلاة المسبوق                                                 |
|       | * * *                                                                             |

| الأول – ٩.٤ | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 144-141     | (٤) باب ما جاء في دلوكِ الشُّمْسِ وَغَسَقَ اللَّيْلِ                |
| **1         | ١٧ قول ابن عمر : « دُلُولُ الشُّمْسِ مَيْلُها » أَ                  |
| **1         | ١٨ - قول ابن عبّاس : ﴿ دُلُوكَ الشَّيْسِ إِذَا قَاءَ النِّيءُ ﴾     |
| ۲۷۱ ت       | - السبب الموجب لكلام ابن المسيب في عكرمة                            |
| ۲۷۲ ت       | - ترجمة عكرمة البربري مولى ابن عباس ، أحد الأثمة الأعلام            |
| ***         | – اختلاف الألفاظ في دلوك الشمس والمعنى واحد                         |
| 14146       | (٥) ياب جامع الوقوت                                                 |
|             | 19 - حديث ابن عمر : « الذي تفوتُهُ صَلاةً العَصْرِ كَانَّمَا وُتِرَ |
| 445         | أَمْلَهُ وَمَالُهُ ﴾                                                |
| ۲۷٤ ت       | (*) المسألة - ٩ - الصلاة الوسطى                                     |
| 440         | – تفسير لغوي وشواهد لكلمة « وُتِرَ »                                |
| 440         | – تأخيرُ صَلاةِ العَصْر ، ومن تَفوته بغير عُذْرِ                    |
|             | . ٢ - أثرٌ عن الغاروق عمر في رجل لم يَشْهَدِ العَصْرَ مع            |
| 441         | لجماعة وله عُذْرٌ                                                   |
| ***         | - بيان أن هذا الرجل من الأنصار                                      |
| ***         | - التطفيف في لسان العرب                                             |
|             | ٢١ - أثرٌ عن يحيى بن سعيد فيمن صَلَى الصَّلاة وما قاتهُ             |
| 444         | المثها                                                              |
| ***         | - بيان أنه روي حديث ضعيف الإسناد مثل قول يحيى بن سعيد               |
| ۲۸ ت        |                                                                     |
|             |                                                                     |

|                  | . ٤١ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 141              | <ul> <li>پوتمل أن قول يحيى بن سعيد فيمن فاته أول الوقت</li> </ul>                  |
| 747              | بالدليل على تفضيل أول الوقت<br>- الدليل على تفضيل أول الوقت                        |
| 444              | ٢٧ - أغمى على عبد الله بن عمر ثلم يُغْضِ الصَّلاأ                                  |
| 444              | - قرل مالك : أن ذلك إذا ذَهَب الوقتُ                                               |
| ۲۸۷ ت -<br>۲۸۸ ت | (*) المسألة - ١٠ - في رَفْعِ التَّلَمِ عن ثلاثة منهم المُغْمى<br>عليه              |
| ***              | عليه<br>- من خالفَ ابنَ عمر وخُبِّتُه في ذلك                                       |
|                  | - من عالف ابن عمر رصبت مي المات<br>* * *                                           |
| <b>761-191</b>   | (٦) باب النَّوم عَنِ الصَّلاة                                                      |
| ۲۹۱ ت            | (+) باب القوم عن السحر<br>(*) المسألة - ١١ - في وجرب القضاء على النائم             |
| 74.1             | ٣٧ - مرسل ابن المسيَّب حين قَفَلَ رسولُ اللَّه من خَيْبَرَ                         |
| - 797            | - من تابع مالكاً في إرساله ومن وصله فأسنده                                         |
| 444              | - من نابع مان في إرساد وسل وسد السند.<br>- معنى الحديث وما يستفاد منه              |
| ۲۹۷ ت            |                                                                                    |
| 14V              | - معنى نوم النبي ﷺ                                                                 |
| 444              | - حديث : « إن عينيُّ تنامان ولا ينام قلبي »                                        |
| 144              | - حديث : « إِنَّا مَعاشِرَ الأنْبِياءِ تَنامُ أُعْيُنُنَا ولا تَنَامُ قُلُوبُنَا » |
| ٣                | - نَوْمُهُ ﷺ في سَقُوه لِيَسُنُ لأَفْتُهِ                                          |
| ۳.۱              | - من نام عن الصلاة أو نسيها يُصلها إذا ذكرها                                       |
| ۳.۱              | <ul> <li>بين النائم والعامد</li> </ul>                                             |
| r. r             | - حديث : « دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُ أَنْ يَقْضَى »                                    |
| ۳.٥              | – الدلائلُ على أنَّ الصلاةَ تُصَلَّى وتَقْضَى                                      |
| 1.0              | يدرون المُلادُّ في غَيْر وَقْتِها ؟                                                |

| فهرس كُتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث المجلد الأول – ٤١١ |                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۲.٦                                                      | - حديث أبي قتادة : « ليس في النوم تفريط »                                     |
| ۳.۷                                                      | <ul> <li>شذوذ بَعْض أهل الظاهر وخلاقه لجمهور العُلماء ، والرد عليه</li> </ul> |
| ٣١.                                                      | – من قضى صَلاةً فرَّط فيهًا فقد تاب                                           |
|                                                          | - بيانُ أنَّ فزعَ رسول اللَّه ﷺ خُزْناً على ما فاتَهُ من صَلاتِهِ في وَقْتِها |
| ٣١١                                                      | بالنُّوْمُ الغالبِ عليه                                                       |
| 711                                                      | - حديث : « إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أرواحَنا ولو شاءَ لردُّها »                   |
| ۳۱۱ ت                                                    | (*) المسألة - ١٢ - اللَّهُ يَتَوَفَّى الأنْفُسَ                               |
| ۲ ت - ۲۱۳                                                | - تفسيرٌ ابن الصّلاح لهذه الآية - 11                                          |
|                                                          |                                                                               |
| ۳۱۳                                                      | - رُفِعَ القَلَمُ عن الصَّائِم = رَفْعُ الإِثْمِ في تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ      |
| 418                                                      | - شَرَّ معاني مرسل ابن المسيَّب المُتقدم في صَفحة ٢٩١                         |
| 410                                                      | - تأويلُ أَهْلِ العراق لتأخيرِ رسولِ اللَّه ﷺ تلكَ الصلاة                     |
|                                                          | – ذهابهم إلى ما ذكر الصحابة والرواة في أحاديث نوم النبي ﷺ عن                  |
| 414                                                      | صلاة الفجر                                                                    |
| 414                                                      | - ذكر بعض طرق هذه الأحاديث :                                                  |
| 411                                                      | – هذه الأحاديث حُجَّةً في أنَّ الفوائت يُقامُ لها ولا يُؤذَن                  |
| 445                                                      | - ترتيبُ قَضًا ، الفوائت                                                      |
| 440                                                      | – حُجُّةُ الظاهريَة في سُقوطِ الترتيب                                         |
|                                                          | ٢٤ - مُرَسْلُ زَيْد بن أسلم في تَعْرِيس النبي ﷺ ليلةً بطريق                   |
| 277                                                      | 犹                                                                             |
| ۳۲۸ ت                                                    | - ذكرٌ معنى هذا الحديث مسنداً متصلاً من وجوه                                  |
| 444                                                      | – معنى الحديث واختلاف ألفاظه ، وما يستفاد منه                                 |
|                                                          |                                                                               |

|             | ٤١١ - الاستدفار الجامع لمداهب فقهاء الامصار / ج ١                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***         | - رد المصنف على من ذكر أنه ليس على من نام عن الصلاة في واد أن<br>يؤخرها = وفي رده أن الأرض جعلت للنبي ، مسجدا وطهورا                            |
|             | - بيانُ أَنْ قَوْلُهُ ﷺ نَاسِغٌ لِكُلِّ ما خالفه ، وأَنْ ذلك من فضائله ﷺ                                                                        |
| 440         | التي لا يجوز عليها النسخ                                                                                                                        |
| 441         | - استطراد المصنف إلى ذكر فضائله 🎏 على الأنبياء                                                                                                  |
|             | * * *                                                                                                                                           |
| 00-414      | (٧) باب النهي عن الصلاة بالهاجرة                                                                                                                |
| ۳٤٢ ت       | (*) المسألة - ١٣ - أقضل الأعمال الصلاة في أول وقتها                                                                                             |
|             | ٢٥ - مرسل عطاء بن يسار : إنَّ شِدَّةَ اخْرٌ مِنْ فَيْعٍ جَهَنَّمَ فإذا                                                                          |
| 24-451      | اشْتَدُّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ                                                                                                    |
| ۲٤٢ ت - ۲٤٢ | – شرح ألفاظ الحديث                                                                                                                              |
|             |                                                                                                                                                 |
| ۳٤۳ ت       | – فائدة في اجتماع الضدين                                                                                                                        |
| 455         | - ذكر من روى هذا الحديث من الصحابة والتابعين ، وبيان أنه صحيح                                                                                   |
| 450         | - معنى الإبراد ، وذكر اختلاف العلماء في شيء من هذا المعنى                                                                                       |
| ۳٤٦ ت       | - ترجمة عَمْرو أبى الفرج مصنف كتاب « الحاوي » في مذهب مالك                                                                                      |
| ٣٤٨         | <ul> <li>احتجاجُ من لم ير الإبرادَ بالظُهْرِ بحديث خَبَاب : « شَكَوْنا إلى</li> <li>رسولِ الله ﷺ حَرَّ الرُّمْضَاءِ قَلمُ يُشْكِنا »</li> </ul> |
|             | - بيانُ عِلَّةِ هذا الحديث ، وذكرُ مَنْ تَأُوُّلَ « لَمْ يُشْكِنا » أَنه لم يُعوجنا                                                             |
| 761         | للشكوى ، لأنَّه رَخُصَ لنا في الإبراد                                                                                                           |
| 711         | - حديث أنس : « كان رسولُ الله إذا كان الحر أَبْرَدَ »                                                                                           |
| 469         | - قدر صلاق سرل اللَّم ﷺ في الصيف                                                                                                                |

| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 469                                    | - دلالة ذلك على سعة الوقت                                                      |
| 719                                    | – شكوى النار بين المجاز والحقيقة                                               |
| 401                                    | - في حديث : « اشتكت النار » دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان                  |
|                                        | - بيان المصنف العلة في تقديم الإمام مالك باب الوقوت على باب                    |
| T00                                    | العمل في الوضوء                                                                |
| 19-407                                 | (٨) ياب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر                                   |
|                                        | (*) المسألة - ١٤ - في الأوقات التي ثبت كراهية الصلاة                           |
| ۳۵٦ ت                                  | فيها                                                                           |
| 707                                    | ٢٦ - حديث الصُّنَابِعي : إِنَّ الشَّمْسَ تَطَلُّعُ ومعها قَرْنُ الشَّيْطَانِ   |
| ۳۵۷ ت                                  | - نقل ما ذكره المصنف في « التمهيد » عن الصنابحي                                |
| ۲۵۸ ت -                                | - ترجيع الشيخ أحمد شاكر كون « الصنابحي » صحابياً                               |
| ۳٦۱ ت                                  |                                                                                |
| ***                                    | <ul> <li>– شرح معنى أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان</li> </ul>                 |
| 470                                    | - ذكر حديث عمرو بن عبسة في طلوع الشمس على قرن الشيطان                          |
| ۳٦٥ ت                                  | - تأويل الخطابي لحديث عمرو بن عبسة                                             |
|                                        | - إجماعُ العلماءِ أَنَّ نَهَيَّهُ ﷺ عن الصَّلاةِ عِنْدَ طُلوعِ الشَّمْسِ وعندَ |
| 777                                    | تُرويها صحيح غير مُنسوخ                                                        |
| *11                                    | - أهل الحجاز : النهي عن النافلة ، وأهل العراق : النهي عن كل صلاة               |
| 414                                    | - اختلاف العلماء في الصلاة عند الاستواء                                        |
| ۳٦۸ ت                                  | - ذكر اختلاف العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل                                |
| ٣٧.                                    | - من رخِّص في الصلاة نصف النهار                                                |
| ٣٧.                                    | - حُجُةُ الشافعي في التطوع نصف النهار                                          |

|        | ٤١٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| . ۳۷ ت | - توثيق رواية إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ، شيخ الشافعي                |
| 444    | - استعراصُ أقوال بعض العُلماء في هذه المسألة                           |
| 444    | - الصلاةُ على الجنّائزِ نصف النهار                                     |
|        | حديث - ٢٧ - مرسلُ عروة : ﴿ إِذَا بِدَا حَاجِبِ الشَّمْسِ فَأَخْرُوا    |
| 272    | الصلاة »                                                               |
| 445    | – وصل الحديث عن ابن عمر                                                |
| 270    | حديث - ٢٨ - عن أنس ، عن النبي في صلاة المنافقين                        |
|        | ٢٩ - حديث ابن عمر : ﴿ لا يتحرُّ أحدكم فيصلي عند طلوع                   |
| 447    | الشمس … »                                                              |
| ۳۷۸ ت  | - تفسير لفظ « تحرى »                                                   |
| 444    | - وجهي احتمال : « لا يتحرُّ أحدكم »                                    |
|        | ٣٠ - حديث أبي هريرة في النَّهْنِ عَنِ الصَّلاةِ يَعْدُ العَصْرِ حَتَّى |
| 444    | تَغْرُبُ الشُّمْسُ                                                     |
| ٠٣٨,   | <ul> <li>من روى هذا الحديث أيضاً من الصحابة ؟</li> </ul>               |
|        | - الفرض ، والتطوع ، وصلاة الجنائز في أوقات النهي في آثار               |
| ۳۸.    | الصحابة والتابعين                                                      |
| 448    | – مذهب مالك هو مذهب عمر ، وأبي سعيد ، وأبي هريرة                       |
| 440    | <ul> <li>قول الشافعى : أن النهي عن التطوع في تلك الأوقات</li> </ul>    |
| 444    | - قول أبي حنيفة وأصحابه                                                |
|        | ٣١ - حديث ابن عمر : ﴿ لا تُحَرُّوا لِصَلَاتُكُم طَلُوعَ الشُّمسِ       |
| 444    | ولا غُروبَها »                                                         |
| 444    | ٣٢ - الفاروق عمر يضرب على الصلاة بعد العصر                             |

| لأول - ١٥.     | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
|                | (٩) ياب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم                |
| 44.            | في الصلاة                                                          |
|                | ٣٣ - مرسل ابن المسيّب: « مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ السُّجَرَةَ فَلاَ |
| ۳٩.            | يَقْرَبُ مساجِدَنا ۽                                               |
|                | (*) المسألة - ١٥ - كراهية حضور المسجد لمن أكل ثوماً                |
| 39.            | حتى تذهب رائحته                                                    |
| <b>791-791</b> | - طرق وصل هذا الحديث عن أبي هريرة                                  |
| 441            | - حديث جابر : « من أكل الثوم أو البصل فلا يقربن مسجدنا »           |
| 444            | - ماذا في هذا الحديث من الفقه ؟                                    |
| 444            | - حديث أبي سعيد الخدري = مثله                                      |
| 444            | - اختلاف العلماء في معانٍ من هذا الحديث                            |
|                | •                                                                  |

٣٩٥ عالم بن عبد الله إذا رأى إنساناً يغطي قاه
 ترجمة عبد الرحمن بن المجبر

- تغطية الفم في الصلاة مكروه لمن أكل ثوماً ٣٩٥

- ذكر آثار عن الصحابة والتابعين في ذلك

£10 - 844

- المحتوى

\* \* \*

تم - بحمد الله وتبسيره: المحتوى = فهرس كتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث المجلد الأرل من « الاستذكار » الجامع لمذاهب فقها، الأمصار وعلما، الأقطار فيما تضمنه « الموطأ » من معاني « الرأي والآثار » وبه يتم المجلد الأول يتلوه في أول المجلد الثاني كتاب الطهارة ، وأوله = باب « العمل في الوضوء » حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في وضوء رسول الله ﷺ = والحمد لله رب العالمين

مىسىغىر سەمچە ئەخسىتۇمىيىتىداسىيەس مانمەسىكىرىللىكىلەن يېچىدىن

سيغنش حدث الله مج

وقيق المجال المستعلق المستعلق

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

## 

المزوان عن عروزا عدة عن عبون وزعن اوا وزعان المان والدول المتطراة عليه وسّله سبل التهزين الطهام فإشاد سيروفال دع عجان البرا عينيورو ويؤلي إخصوس بردس لهة التروا الين ضامه وانعرا البوعورها والمزعمة البيتموصا والعماان التراعة ما حواردا مددوت المرا هذاع عروز الارة عز عمس وزور فحنوب الوراء عوار وزاء والحوث إنها وواو عمووين الحارث عن سائين بزعرا لوحن والاعرب هزااكك به أن الما السلم بزع الوجن موالم ووعيرًا عن يون يرود ولا يوم عينون مردوا الدينوا أعور وروا مسلن هلاعتها وواوعو سليمة جاعدتهم عروون اعارة فربعوب المصري سغمارها ومنهم السنان معر وشعدن المعاج ووبرمزل بسيدو لمعيعة ووزد كوما المصابير الدعنهم الممير حوش كرا وارد وسمار والمرش ماسه بن صنع الدون وهر مال ورس علان وعاصم في مالد وتتن عبد عن مداين وعل وحل مراس فالمعت عيس فريروز مرقم بنهينية ن مالسالة ابرا ماكرة بسوالة صالى استعب وينام مؤلده المروما وما عنع معال فال وسولاً فيوصل المه شابه وسلم وليم إ فص فريد العود البيل عودها والنرجوا البين المعالم والمزينة السزمراصة والتكفير أنتر لاتنفى فلتداورا أبراتره الاجرائة العزى تفضل وعالة وزيفها مداس فتنوالها ورمت بوعد والفسف ي يواها [1] في شربا والعبور الدروية المزاورة ع هزا اعراب مسم عليها ال اعمرا عرابا العلما عنور ومعلوم إن الكارع يدننا عا واعلى يها لنة اكات العات فلد ما من الحقوان عدما المنالل المؤيرة أحت إفاعم أخول إحرز والأالي بتراسرها ما فعكموعة الرحال درما الد مجرر وحشواره طارتان في الكام رع إغونيًا في المونيني المنهو يُورِه الشَّفَا بِ إِنْ إِنَّهُ مِنْ يَعْرِدُهُ الشَّفَا الْم كان والنّ را . كتا العيولة الناك ليبن لعزا عوره العاجور للدزلدة كالمعطير ومارا ليؤمرها والداها الله المربية المالية شيعة والمالية على الدوال موزولا البخ لمبيئته فغا إدراء معزاني - بريدني أرك شعبة ويدوا للصيبرا الغري المكل توارا النفهور الله إلى وأله فافوة المكريَّةِ للعَجْوِدُوا فَيَّا - الْحَدْدِيلَ الْ للولا وغذي لأختر تصويل تعول خال خدر الحرها و الذي المنازع المناط على المراجع المنط والمواجع أعط المناط المناط المناط المناط المحمعة ألعمون المؤتورة ع هؤاا غوث يجوزه إلى المواط والمعواط وزليل لمضاب ع إن أعوا ألؤة وغلا بدواعو العدوديد مزوهده التزايمة المزفرطة عن البيري المايع الدون العيوا فيدا ومون صدرا الالترسة المؤورة ويوث اوا وكوارما كان عبعناها عسرحيروا لعاء عدتنى معبو فريض وعوا فوارث بوسلان فالاهواما فلهم فغل عنيع فالرحوش عمر بنع خاج فال عواقي اليعتون عج النبية فأل عن في شيس أسرين ما لا غوظ اسراس فالحال فا

العروبة من فيجو العزارية العزودة عن ابني عليه السال عابلة ذي العين البيان التواقية المسوائية التحريف إلا الإدبية القريرة عن المنافذة عن المنافذة ا

والروب الحدرت واعوق بهذوب هامكوا مؤالك اورد بيدا الرادات سراواه الانواب للعلهة الموهل ألكر فأبضه فالبوعسة وفرعدله ستعيده واليسول فنزا الكربة وترور عزاسة عسدرمون سعده الزوجوه عويث مين فيصعر ومن يوية أيموس وشيوية الأجراء ومؤجون جاوروا وروفا والشارانة عخاعمه وأوجل عالمطور أمال بلاوسول يستلى أنستعكم يرسكم سؤاخل أنجيب وسابق واسبد شمنته أواركت وادوا سهل في معراد المحرد في على الموقى شيخ في التي شريع بديري الدين على مد علي مد علي مد الدين وطيقكميها كموعنون أنجت ورواه محرفو تكناز عنيب بكروعواكم عربة أورس مصاري مدعند والرابا وفعاه ألمه منو المنجز به خلافينه موط بق يحبيه ولله يلج إرمايه تعبونك وتار بالروارة الزمزري عالما الإنتهام وع جون عرف م بل تعلل ف عبر المكتبر أمن عن أس العبرة الدروم من الله في المراس والرميل الدرج ومناً بجهما بيُؤنوس نساق وبمؤاهدة السُبُادِ ويزية تحصف ورين عن والمنتمين والرابع، بندانورا سن والمالية وأحرمرا بيتم عليوم البريازة واعواة ومؤالفا ومناسل والدي وبرار والانتفادا المله فالناغين يعتد عليوه والهابة منتهرها عزابيز على تدكيد كاسدت مروي المبيزي الدولي ويمن واستد فطود أذكبوا كباوم يوري ليود برموك وسعور عزايد صلاء علىوسلها مذوا كليم والمجلول فللمراء أوأ وجود لعدوا فتقتلوه أأمه مستشة أرايا كل مدوا والأأساديد بدارا ومرايا وزاياس الم المرابع عندوما المطبول المطماء أشروا بالمراء مورا وتراريا أي ومنها در والمرامات عجالتكيزه فلاصغة رمواله ومياسك بسررانه للإيمرا النزع أسنؤه ماءة ونزم المحتملت وأذا إنائهن موسنة وألونوارس ونعب والمصروا حظرا ترب وارفرت والجيتية والمدينون واعالما وماجيتها ارب ومانده اخبادا موالها وشرينتها بمبرتموس مدر رويس وغوا عوا أسرتماكم تدار وسارار أراس مراسه ولجيامها عشاله المطبيري الثيلة وتنزأ العين أبيتني المواليها احزرع فوذا لوالريزوا السر اعزين أبيؤ للكنظع الما المن من المراجع المن المنظم المناطقة المن المن المن المن المن المن المناطقة المناطقة المنطقة المنط الوطرة الرباهي موانسينشب لمساوه وأعيره بالموق معير يحاوان وموينا إبا بطرة عواله مدياه عاب وسلموب منزالفين وشمادة الززروا نسرك وعمون الربرين وخرتية الشرعين بهر بزرامه للهار بالهارية الأ لم بإنظر شاه والفودو من ينتمون المضمى يمن الي مدعامد والمنطوب الزاروا المواة وسارا عرابا الأاسست ماجلوا نستام وكمال شما قالانووروش بتوريخ مرغرم فازعلا بشاريون مترطرانه شاسوسلمانا أستيع ثوماً وللما لافطرب فأم فاجز وفيال بشوات شاء داء أوؤر مرال سراء سارته بنا ذل و سينتوا الورب بين المرامات ولأهلنونا فؤل فوق وربارة برياز مربية عن خوصه فوه أمذ جهام بواله يتوجأ شأخ أه رريه مانظوم المارة أهرا وا عشلوا الوسيه وأأموه أروا كتنبوا ووازا فرور وراعمان والأوعل فراد عليقر طارا معند رسول الدعاء اعدعاه وسلعة بعِيْلِ اللَّهُ عَمَا يُؤُورُ كَالْزُورُ بَعْرِسَهُ حَيْزًا إِمَا كُنَارٌ وَشَعْرَتَ مَرْجُرُو وَاستعود ويراسول ويكلُّ والله المات مَخْوِيْقُ عَبْرَ مَمَنْ نِينُونِهِ ، أَنْ مُعَمِّزُ أَا حَرَيْهِ أَنْهُ عَلَيْهِ مِنْهِ مِنْهِ عَلِيم وسلم ومشجان مستوا فلنويكم وريازاتم أشسن تنكده ويبهركن وأعداسوا ودواء والمواترة أنثب المادانية مانتجام معلها إسانوه مولعية التوكي كالتووتين أنتيس مواعدا مداعره أورا أزاء والمراء أراسه والمعادد وفؤد القمصك والجمع عملا أبلسلها الأكرر بأنك أمار المداوية مرار المدرام تماس ماسا معتصول فعظا فالمحميمة خلطكم والفآسيني الروالمتنسكين النعارا وفريتروه لرويه أمراند نسرا والمستان بعم الحبيرون فبعين اجزارا لتبيُّعتم فتا جوبيد هيد إلا رمواء أو يدهم الدواد المائية الموساء الماء الم للأملام الجابر كينوك والوشر فعهم شونور ويمتوان كالمواج زير فارج نورنه ويأد ويروا ويراس المسامرة لله عبداتا مسوي في وفرار و فران مرزي بيري من رو مينسو مروب اين من مرار استان ما المرتبين والمربين معراد ووداعه وشربسونوه وموب وشهم في وصدر مرا المراعب المدودان فَ إِنَّ أَعَا مَعَ لِنَمُونَ الْمُلْفِقُونَ } [ فقيم ورتبر نعر و فوروم عيدًا عن مثل مستنب وساله مد مرسر ٢٠٠٠ وهنام

عراله والدوايون عربهم والحوع لانس عزيت الدوع واغرام وعمامون وسرالاتها المتناء فالمالة ورا بعم حمر عسر البخر الصلاة عرساول في عال فو معمود كان أنت برسفو بعزل الله بيان أروس الفيص المرعلية وبهلرين في سَعَرُوا لِمُرْتُونِ مِن المرمُوراءُ عَلَما شَا وَبِيدا إِذْ عَامِرِ مِعْ إِلْفَ الْمُعَالِمُ وَالْمُعْرِينَ المُومِوراءُ عَلَما شَا وَبِيدا إِذْ عَامِ رِعِوْ الْعَرْبُورِ وَلَا لَهِ مُعَالِمُ الْمُعْرِينِ وَلِمُ لِمُعْلِمُونِ الْمُعْرِينِ وَلِمُ لِمُعْلِمُ الْمُعْرِينِ وَلِمُ لِمُعْلِمُ المُعْرِينِ وَلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْرِقِ لِمُعْلِمُ لِمُعْرِقِ لِمُعْلِمُ المُعْرِقِ وَلِمُ عَلِمُ المُعْرِقِ وَلِمُ عَلِمُ المُعْرِقِ وَلِمُ عَلِمُ المُعْرِقِ وَلِمُ عَلَيْهِ مِنْ المُعْرِقِ وَلِمُ عَلِمُ المُعْرِقِ وَلِمُ عَلَيْكُ الْمُعْرِقِ وَلَا مُعْرِقِ وَلِمْ عَلِينَا الْمُعْرِقِ وَلَا مُعْرِقِ وَلِمُ عَلَيْكُ الْمُعْرِقِ وَلِمُ عَلِينَا الْمُعْرِقِ وَلَا عَلَيْكِ فِي الْمُعْرِقِ وَلِمُ عَلَيْكِ الْمُعْرِقِ وَلِمُ عَلَيْكُ الْمُعْرِقِ وَلَا عَلَيْكُ الْمُعْرِقِ وَلِمُ عَلِيمِ وَالْمُعْرِقِ وَلِمُ عَلِيمِ وَلِي الْمُعْلِقِ وَلِمُ عَلِيمِ وَلِمُ عَلَيْكِ الْمُعْلِقِ وَلِمُ عَلَيْكِ الْمُعْلِقِ وَلِمُ عَلَيْكُ الْمُعْلِقِ وَلَوْمُ المُعْلِقِ وَلِمُ عَلَيْكِ الْمُعْلِمُ وَاللَّهِ مِنْ المُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَلِمُ لَمُعْلِمُ وَمِنْ الْمُعْلِمُ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهِ وَلِمُ عَلَيْكُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ عَلِيمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ عَلِيمُ وَاللَّهِ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّمِ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهِ عَلَيْلِمُ عِلْمُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِ عِلْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُعِلِمُ عَلَيْكُوا مِنْ الْمُعِلِمُ اللَّهِ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهِ عَلَيْلِمُ عِلْمُ اللَّهِيلِمُ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُوا مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ وشارمكة عاما لفتم لاكوالانتقاع في ذاركتر حواورة المسلمة وإرابع وترورتهم فالاحترام ووخالة بتوليد يعكنين أمال مال سعير برالمب مغال المالمت فلا أماماتم الصلاد ومما في إياب بالا يدراعم إمدا الموالمسا في تلازر عمير بويات ايم وارزوا افل من في مرجعها قرل صاه من وي عن يزعموا مذ فالإية الأخام النهمة بجمهة البلغة المرواد يستنز أو وأي أهروه وتغامنوا موت مارعم بزنهاب عوصالم عواجدا مذكان تعزل صلصلاة المساوما فالمتم مكثأ وان فمهم أواثه يتمعن المة وفروي تحواله وزاعيم احضامنا فالرومها والصابع فالداحد فوجنا ليداوه فالا هروونا مثلا فشأذ السعلية وسلم المذفوم مكة حسلجة واجتر من يا أية فالإحر مغران ع وصول المسحلة المتعلمة وسلم مي الماران الم و فحت م زاد على ذار ولونهم و فالداود من يحوم علم إ فامنز أو معذا مام عشرو ب لأ تتصرون مشرع من المأته الألم الم لاول النم بصل المد عليه وسلم ع هند صلاة اربعة المم وعومهم مكد عمد فرا الصاوعود ولدكد والميم والمسافق أن كامرا بام فغرارمدا لاتمام الا أن فحد دارسته اواحاع وفرفضت السد دار المفوار موزاد على رفيدا والما ينام فال و عمولسرمام البرجيل أف عليه وسلمكة الدخاما فية ما فاست لدو الاطمؤية على الدالية وعاد المجزوعا عارا فامتور وكار عاما كاوم عامد مكت الروم المروية تمنام الما يرع جامة بعضاما والمراهدة الاعدمه وبعام مولا بدادة الدفاعة ومؤكا وعزا والاخلاد الذي محكم المساو تعض بارجو المن صلااة تشافي ومفاهر كالما المد بل ومل توزيم منها المنابيم المروية عاملانة فيعتم من ينفي وسيصر الالمربنة وصادا وأدكاب رجياله عند فالداافاع عشرة الإماع ووو فلرعوا دعمو عصور عدم وعالمه والمالية سعد دوالعان عوس واساعمل عواء عرانه عن عاص ودعين عن عنس مع عزين الم صلى المدّ علمه وسلم دنسمة عُمّروها للمصرفين إذا النا تسمة عنه حضراً وافع والم المنافية ملاء من التيما صافى له على وسلم كان المعد عمة ومعودية عقد لل البدا والنبية وسوائي الما فهجان عويكات عرجا محرمت عزيزي أسول فالمنهج المنتعلقة وسلم الأمسي عمارة منافام منبع عمرة وفينسرا لصلاة ومنل فام الترمود لوائم عاكزا وتجويل ويترسل ويسبه فالوافزة أو مذعن فيهاس معص معكم موايي عوافرا الأذر كماء فيصور ترابع أعاعواله وووالل المام المصد عدر واعدا الرعر ويوع وعرج موالدة وعوالدة وعدادة والمراف والمرجل فعدادة فنشد عمر بعراصلا من صاد العنبي والوادواه في الصور المما وهوتنا عدا الد فالدونا ابهداوه فالحدثنا النهدلي فالحرينا عسورص لمدعى والص عمل والدوية فالافام رصوا المم حمل المرعلة وسلم حمير عميرًا تعضي الصلاة فال الوداوة وا واحدى خالدا قروم ودرم عزين أسى عن الزعر ، عن عن الله لم وزووا بر عدام ألك الان مرو فرمًا تعديد، بن صلحة وزيادة مثلهما منولة وفروى على بزيرة النرضل الدعلة وسلم حبث فيخفا غائبة عسن بصلى لعنيق كعيزج ملة عام العناوا عند عا ما معملة ولشهب لدوادا فاحد بل تبع نافية عرة العضارولم فيتلعوا ادركان للاشامام واماا ماستدع يتبيته بوران يسمينن عسرا والها الواماة والرواما فول في روى السول المبية المنان والفيان الما مص من المالامصاروسال فول اعلم ادرا مالم النصاعبوة والعدا علم ويحصاف ص اعدم من المداعضم والرمعة من حما فاحدوم وليد النيا

مع والمرابع المؤتف ويته المقدالة عنوه واليها مع مع مناسلة والساعاء والمواقدة عن الما والمدونة المعالمة والمعار \* المعنى والمارية على المنه هال و عمل اعلم فلا إما العالم عند وعال أي معنى موسعة ما موزالة حلاة المسر و المرابع المعارضة والمعارضة مناسلة و وما فعد الموتين ومروضها ومع الوكيدة و المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة والمعارضة والمعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة

## والمام المام المام

والمالية والمحاوم والمناه والمراجع والمالي والمالي والمالي والمالي والمالي والمالي والمالي والمالي والمالية من المراقعة الم منتصل مع رومتين ميول المال منة المواصلة من النافي سم وفي مزا المرب من المداعل ما كالالا المراعلة موالد عقام والموالعود وحميها والامليك الماروا بالعرز عنها الاسر صالة عله وسال والما المساورة المدان فامة فكان ونوم منه الله لا يورا فامتدوكان صلي صلاة المساورة وزيرا والمساو والمعلق والمالم عنوماعة العلاو لاهاوعلمة وبمع والمساوا هاصلى معضن تعتز وسام فامرا مراوية المنتهم افزاذا واماصاة المنيم المساور مرائخ كرما بعر منوان فادالة وبيدان الامام الداسلية موضع المراقبة المراقبة السلم وسراها موس الكار أدام بعرانسان وبيدما كان علم عروض المدعم وين المديمة وسلى أنه الله ويد في الم عليه وسلم صنع والديمة أميا عرتها معبد ون و وعن الرارة وصلوان الدهر النا المعرض المتناق والمتعرض والمتوا المورس ومسية مال حدثنا اساعيد في علية عن على من وراء وكرامال ويتبلسا بعال عوزامع وصول المحال الة علية ومتلم والمدر تعتبر من رجع اللاستر المنتوجي دع المرية واعترت معتقلات عرولا بطال لارتسين دوردم اللسة وسمراس المعام الماد و الماد و المدالة و المدين و المدالة حال المديد الماد عب والمن ويتل والما والما والما عوالس عوه عوالم وصلوا فصلالنا وتعبق النصر ومرساما والمتعالية فالمان والماء الماء المتلاب علمت بيرود سيد واحديثا وحديثا والمعوية عرااع والمتعار والمتعارض والمتحام مناا ومعاملة الملا لنعشر صلاوتعين ما والعلماء نوما وموليا المتاليوا والما بيتي سارت والمساد المالم وولم معدولت فاستحار العيرول والدولم معدولعذ الساوديا صداا وتعارمومه أعلامة والتارة أألمه والاعتروم الحداس العدام والرابد وصورعوا بدعوا لاوراع بمنوج الوالمداوي والمرفقان ففك صلاة فالهوعلى الماقيمة متركمل ربعا فيل ماد علاطاة ويتناقله الصائؤ الاخوليس معهم ماللا ميتس كالدرك من الحاس معه لاماليوا معصورة المن والمنافقة العامل المراجي عصابل المان المال المتورة وتعسر بسمي في الله المناه المنافع المناف على المناف المنافع المنا المام المد والمراج والمراج مورد والصلا والامام المد وكوار مرة على مايم ع ورا والما والما والما ورا فارتعين والتاع والمنطق الديرا إلى المساوورا من المنام رقعدا والمروكدة الناب مسلوصالم والماسية والما وعص ماء اعليدا وصابى مامامل وبال وادوموطا والمستنفظ والمراج والما والمتناف المام واللوطان والمرادما المام المدم والما والمالة والمعتق والمالة المالي والمالة والمعادة والمعد

روسم عنوان نسخة (ي).

لدك، والذا المترث عليهمه عرجى وَصَدرُوا هذا العَلَى "الإلاليد والما المَعَلَى" لَا إِلَّهُ لِيَعِيدُ والمَا آحِرَاء عابشدن الديا مرجاني بتوازاته فالمتحاراة الاجمد في مرمي روجه ول ع هدا المترسنةي ويحبى يدون الاسدول ولاي فيازوه أ

مقدم هاري دليونزيا في مع العيارة أن العارض هارمهم حدث لا لله دفال من مثل و الهالك ود المصنون و اللازين والمال

دا دلىما يج انجاق من بينت دا و لكا بقهران يجلهورسن فرينة وكا مواينيومون المتخدم خكم المعتبره من إلىتند الإشراء وأله ما يناجرون المرحل وزيزي إدانها في المجالي وا اداسىزار ئىدىلىجانى 👏

بغيث تباويك فالباريب وفالدن وعفا والمادي المادي والمواقع والموافع والموافع ويبطيبية بعدائم الفيريذلبرينده عاليسيق وأندمهم عن اينطادوش عناليية فالماريط الرجول الاكمون الماحة كالإداما على سيلى وأيود ادارات المستدان الفائل عن معرف والتؤدى عن عندواكثريم فالمتطوب المجاهلة والإسماركات أرجعها أشفى وسنخت لحذا واسل ويعوون كلاندائها يبيع ويغيره وتبيوح غله و س شقید در جبرل و خدروش و علها بخودک دا نا مقرعتا ایرها و دن تا ا الناكان اوا فالمس الاينية على إلى إلى اليد والايدون المعاليد والا المعرف الدوب عن من هفت الكتاب و قائل عليه التمانات الدعيد المدرخين

يعونيطن واقبل التيجيبني عث المبلك فأرعث للمعادتيه لافاناه مثالم وحنااعين ووي تحته ان مئياب زموية في عميناهية وادولي فوارتا إلى فيم بغيب تتغم ازدن المسقء وتيالانابيائيلاة لاصطباع بالاباء ورمائه ومرةا وودر المالية والمالية والمالية

فان حديد بعددة والبيت وابن الفنق والدونة شيئ أعالى كالتب

ين انعفته وأسروه المائديكون اللكادِه لجيفيف و مُركيع إوالكي

ها استراد الله و المستوان الم

من من المدينة المساورة المساو

ما انتخاب عند مدل سالية من وقدائل فريد وف عند القريسة ان وفدة النافالة الله جها رافة مدينة أن يعين طلبه فا وقدية طالفة وفا وقد مدة الدقول الصروان العالم و فا كانت الاعتداد بدؤة فرا وطفوانتها وقد المساوات ومن تقد الله كانا والمالية واذا را العوب عالمالية العالمية الدفوان شارى الجيات فحال المحقولة عن المساوات

روسم اللوحة الأخيرة في نسخة (ي) وأثار الطيس بها واضحة لا تزال ولما ينته الكتاب عندها

، انحوا لسَّعْزُ البَّانِ فَ الْحَالِ لِلْهُ وَ الْحَالِ لِلْهُ وَ الْحَالِ لِلْهُ وَ الْحَالِ لِلْهُ وَ الْحَالِ لِلْهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْلَّالِي الللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللِّهِ الللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللْمُعِلَّاللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللْمُواللِي اللللِيَّالِي الللِهِ اللللْمُعِلَّا الللِيَّا الللِيَّةِ الللِيَّالِيِي

ري القراع من وقد تاس شريالي كونم سندها أحد وهدين ومايد الذي الخواليس ويطبخنا و فضل الصلاء والسائح — و و ترسكها مرستين السد الميليا التألف حين البيان الداو ق با سابق اكرام حتى الموسطة الموسطة النام أخر رصد الرحما لذي عد حضرات الماق و ابناء وصورت موادع موسعة عدد الدجه و والانتخاص العدالية المنافق من المنافق الموسطة العدالية المنافق من المنافق المنافقة ا

لوحة في نسخة (ي) ويها طمس شديد

かんかいかい からしのもの

بالانتادي اولاده بوقينين اجرين

الو ليرها الله ود فال الإريس بيده قب الخارسات الثالقة في أداية التعوائه فجاو الجنصوب فيكالهما مغاله لامزهم نطر からかかれていていますからからになってる 少は 可以行行亦物不行不分以行 からからないこう サ

حت مللتواء المعلال عل اوشلى ديمها دينا خابحذابنع

これのことにいることと、これのからからいかい

روي عن عروه ان رحلي اوغيا ولداية عد

Sul Links

الميكان المستداخة في المؤسلة الما تراك والميكان الميكان الميكان الميكان الميكان الميكان الميكان الميكان الميكا الميكان الميك ار الكارام عدداً الاورومة وإنها إلى المؤالة المؤالة المؤالة المؤالة المؤالة المؤالة المؤالة المؤالة المؤالة ال والمؤالة والمؤالة المؤالة المؤ والمؤالة والمؤالة المؤالة المؤا إلى الأعينية موضعية فيد قال الومونية على من توقيع عن أمري توجه على الموحل المنافقة المنافقة والمنافقة على المن الإنكان موال المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المناف المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ا ر ورا فوادیهن بری اشعاری فراب سوخت فایدوست بری انتشاری و طول نگشتی . شاری در نشاخ و توجه اودر سست بازی انتقامی ایستری و دادور پریت پوری اصداری با در کفتری مقع دادوستها مهم انتقال و ایما توک فرخت شیدا ایرا بدو دوموس فرجوندی آ م يهت يديدوغفلوم الامتراصها يعت يدى عفاله شدم مرورها وسيائ عقوات بعث ويون الله وكاعتواض فينال وويواه عقائل اديا الخطائل موده عاملات والمتحاط انظری وازع طرود واود والعبديم. وجلهم حی ادعاجه به روهیتم مدريد این خبک بهه ه نمن شارشد فادن کا ن سوید، سرحلی مدعید وادیک ایساری اسپلیست ندوا تا سعازیشش از در حدر بی رفز من آن عبدا حد و در داده شعبیسی قناده میاین میداست آنیان میداند. در قارم جدرت بخشان دختها انقلادی شی و حدقول با این وانشاخی و این حیثه در اصابه که اینا ج وجديف الاسرادي معوزه ماليا محري عسين ما صبحت مان شاعرات ما موسى خ

المدروس الوارودين سعود دالدت المالية المالية المالية ودوم ورمود مراجع المالية المستخدمة المست

متوقعتم في المستوحة عبارتيته هذا المتعمدة إن إيزوة إو حديثان في الإيرادة الوحديثان في الإيرادة الا العلم المستوحة عبارة الارتيان عبارة الإحديث المتعاددة عباري الإساقة وعلى المتعاددة عباري المستقدة عبارة المتعاد على المتعاددة في المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة المتعاددة الم 

صلع اندقال ترقح بحسد فعل جعل النب نوصسترى فى عدد بناه و عمله الركت عقد الناه و عمله الركت عقد الناه و عمله الركت عقد استياده فالم الركت عقد استياده فالم الركت المستيادة فالم الركت المسترات ال بدس ديدج وديهمى تعالى ولمن خافظتاس يه نيد آرويت و براه الموادي المولاد الدولت على تبدوت من العالمة الموادية المو بنناده وروي عربابن عباس رعاهدوالني ئىمىت خان ماماكتىچ قاقىلىغارات يكرت سىن سار وى

قعد الدورة قدامة بالأن الإنجامية برئيات الساعية الواقعة المجاورة المتحدية المجاورة المتحدية المجاورة والمتحدية وإن و توقيقاً لدياناً المتحدية المتحددية المتحديدة ال

المناسبة ال فنعا خفر لعملى ورجها عامواة فاستسرها عبدالا خشت فرافوخت ووجها فتعود وريافا مرضم عدامعن المديد ولفظر و فدا ورديا السقة المتنادسومت الدالاستنداله لملة صبفقهااالامصاب علمتار الاقطار في انفيذ الموطا من معاني الدار والدناك وشحدذا كليم Heist / ( XL س عبد الدالد و احانانانا

والوجوليعد اليبد والرجار فتالارعه وعن من عرعايات قال عن الحيد المدديات! الماليا ويوما سديد عرعبدا ومريانات S. Wiles Chestore. السنداليدوذا

Lucio Co

من دادين بريدة ليروال اين ويستخري أ みんだがんかいか

ويديد علوان يقطع مي السارقة

اعلاتدونكم

للانتها يعظم

اجتميناه قالماخالك قالداردده ياساعياا وقاليب فنالما رينان مدخدارا وأ يد قاليه ورواه وكيم على منون فالك A Children

よいいれなり! المرسوع سرقامه الماق

لمن و هريد و بدايساران والسارية ما تعدورا مريدا وهده مسكله ساليد اخل فراما يرياسين والقلديمن مرادة ويمارين خطائعها فيهرز وهدع سائعها قاد りんかいかいい いっしい かい

21517

يعددوموا كالمالعداء وسنجهاب ن كيطون يري ي داماد قطعت يجلا

おしょうかんかのかのいか ちかれん

بالماريدة المارة و. الماريدة المارة 7

こうしょういん

من سامار من و من جدير عن عديد بين الجديماً له على المناسعة المناطقة ويميزا معربي ساجة عالمه من مناسعة ومن قبل أنهم منطقة جديد مراجة من من مناسعة ومن قبل أنهم منطقة والمرفع المراجعة والمرفع المراجعة والمرفع المراجعة والمرفعة وال Section Soldier يكبئ المنصل وبرفال تد بهزعيا يتدين ورجله وليبرناذهبة Jest which sieter ولاواهدامالناب ليرنالاواطا

مرفوست وفراذا وجب عمالاتارة تاليد وعمت وطه الدمري ولابعة

الخددالي والماليم الترج واعرقول لان هزمير والشعين وال

אניונות: כי שביוותנים

از انتخاب المراح و هذه فراح أو تنظير المراح المراح

مما الأوراب التي المنافعة المستوانة على التراتفية لا المؤرات المنافعة المؤرات المنافعة المؤرات المؤرا

ما هميرس معلومي فيدر من المدراء هدوندا حادي

مسطوع الهم على البيئ حتى الدعلي والمروب. عن لأن سلهاب الذرواه عن في الصباب ا

المادة التواقع المواقع المواق

ا عنوان السفر السادس في نسه

نْ مَمْرِي بِمِتْ قَالِمُ إِنْ الْمُواعِرِ فِيا جَلْتُ مِنْ أَوْمَهُ فِو رَاحِلُهَا وَابِرُوا وَفِيجُ مِدُمَنَ

ووسن ليمن اسميلهلده ويدوالسرس المرد وهذافو

حسر بورع ومانالوا وواعسا اعلب وولك والب









رزن (1) من الانباق إلى والمناع مسلطان الكان المناسخ المناسكان والمناطقة المناطقة المناطقة الكان الكان

ر الرفق (القولة المالية المالي وعلى المرفقة (المالية المالية المالية

ا محمد الدولية والمحافظة السياس له و الاورة المحمد ما و مراحة في المحمد المحمد

## 

المستودي في بين وقالون الله في الأسواط البين والعرب والموادث في ومن المراجعة الأودو والدعو في المراجعة والمالية العالم المالية العالم المالية العالم المالية المالية المالية و

اکرا کے بلند ست رسرالیہ فراسطین خ معاد انجاز انداز

الله على المستحددة ا معادمة على المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة المستحددة

فراه علسان فراند الدون فراند. الوالگار والد شهرات الراند

المستوال في الماسية المستوال الماسية المستوال الماسية المستوال الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية المستوال الماسية الماس

روي من من المنظمة المنظمة الموالة و المراب المرابطة المنظمة المرابطة المنظمة المنابذ المنظمة المنظمة

ر المرابع المر المرابع المرابع

ے ارت معرف است میں اب موزار سارسی صدیفورل مثل دائمیت عمام

المجاورة المجاورة المجاورة المنتقى والاستذكار. أخر لوحة في المجار بين المنتقى والاستذكار.

in the second se



نهاية نسخة جوامع أنوار المنتقى والاستذكار.

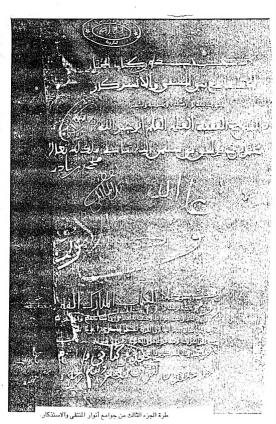